



17 1 MARL - 1 321 771 \_\_\_ deliapress@ferra.net.lh

delanarranassauquibb

The Carrier in a superior











عنية الروضة العيدري النعف الاشرف



## الرّباج الوضى فِي الصَّشِفِ عَنَ اسْرَارِ الصِّي فِي الصَّشِفِ عَنَ اسْرَارِ الْمُحَارِ الْمُؤْمِدِي مُنْحَ مَنْجِ الْمِلْمَانَةِ ،

تأليف الإَمَامُ المؤيّدَ باللهِ الْإِمَامُ المؤيّدَ باللهِ الْإِمَامُ المؤيّدِ بَالْمُ اللّهُ الْمُعَلِيّدِ بَالْمُ اللّهُ اللّهِ الْمُعَلِّيدِ بَالْمُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ

عَيْنِ خَالِدْ بِنَهَاسِمَ بِنُ مُجَّـَّ مَالْمُوَّكِّ لَ

الانتاذ/ عَبْداليِّيلَام بَيْ عَبَاسَالوَجِية

المجَلَّدَالسَّادِسُ





مُعْقُونُ الطَّلْمِتِ عِجْمَوُظُنَّ الطبعة الأولى ٢٠٠٣/٩١٤٢٤

ثم المنف والإخراج عمركز النهاري للطباعة - صنعاء - الدائري الغربي جوار الجامعة الجديدة (ت:٧١١١٠٧٣٤)

إخراج: حالد محمد عمر الزيلعي وعبد الحفيظ حسن النهاري

رقم الإيداع في دار الكتب الوطنية لعام ٢٠٠٣ م ( ٢٠٤ )



ص.ب. ۱۳۱۹ تلفرن (۲۰۹۲۷۱)

فاكس (١٠٥٧١١-٢٠٥٧١١) صلعاء - الجمهورية الينتية

Website: www.izbacf.org; email: info@izbacf.org



في المختار من الحكم والأجوبة للمسائل والكلام القصير من كلام أمير المؤمنين كرم الله وجهه الخارج في سائر أغراضه ومقاصده

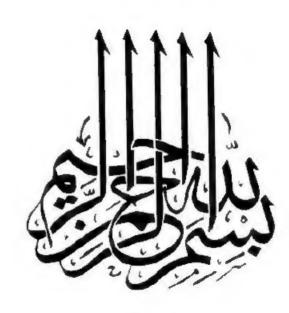

اعلم: أن الحِكُمَ جمع حكمة نحبو سِلْرَة وسدر، والحكمة هي: العلم، والحكيم هو: العالم بالأمور كلها المتقن لها، وقد حكم الرجل بضم الكاف أي صار حكيماً، قال الشاعر:

وابغيض بغيضك الأا بغضاً رويداً

إذا أنست حساولت أن تحكمها

يريد إذا طلبت أن تكون حكيماً عالماً، واشتقاق الحكمة من قولهم: أحكمت الشيء فاستحكم أي صار محكماً، ومنه حكمة اللجام؛ لأنها مانعة لها(٢) عن التقحم على خلاف مراد الفارس، وإنما سميت حكمة لأنها مانعة(١) عن فعل كل قبيح، قال جرير:

أبنى حنفة أحكموان سفهاءكم

إني أخاف عليكم أن أغضب

يقال: حكمت السفيه إذا أخذت على يده، فمن أخذ بالحِكُم وكان منقاداً لها سامعاً لأقوالها منعته عن أكثر الهوى.

ونحن الآن نورد ما أثرٌ عنه (لرَّفْيَهُ من الحكم النافعة والآداب البالغة ما فبه بلاغ لمن اتعظ به، وشفاء لمن اعتمد عليه، وهو آخر الأقطاب الثلاثة المقرر عليها (نهج البلاغة).

<sup>(</sup>١) ق (ب)؛ وابغض ينضك.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب ١٨٨/١ ونسبه للتمرين تولب.

<sup>(</sup>٣) أي القرس،

<sup>(</sup>٤) قوله: لأنها مانعة، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب)؛ حكموا، وبيت جرير أورده الزمخشري في أساس البلاغة ص٩٦، وابن منظور في السان الدرب ١٩٨١.

[1] (كن في الغنية كابن اللبون): أراد بابن اللبون ولما الناقة إذا استكمل سنتين ودخل في الثالثة؛ لأن أمه قد وضعت ولداً غيره فصار لها لبن، واللام فيه لتعريف الجنس، وغرضه من هذا كن في الحرب مستضعفاً غير جامع للمال، بحيث لايطمع فيك لأجل قوتك، ولا في مالك لقلته.

(لا ظهر فيركب، ولا ضرع فيحلب): أي أنه لم ينته إلى حالة الركوب فيكون مركوباً، ولا هو مما يحلب فيكون ذا لبن.

[۲] (أزرى بنفسه من استشعر الطمع): الشعار من الثياب: ما يلي الجسم، وأراد تهاون بنفسه من جعل الطمع شعاراً له.

(ورضي بالدل من كشف ضره): أراد أن من أظهر ضعف حاله للناس فقد ذل في أعينهم.

(أهان نفسه من أمرَّ عليها لسانه (أ): يعني من جعل لسانه أميراً على نفسه بحيث لايقدر على ضبطه وكفّه فقد أهان نفسه، إما بأن يتكلم كلاماً يورده في المتالف العظيمة والمهالك الخطرة، وإما بأن يؤذي الناس فلا يبقى له عندهم قدر، وربحا أذوه كما آذاهم، وفيه ما لا يخفى من الهوان بالنفس وإسقاطها.

[7] (البخل عار): العار: كل أمر يكسب صاحبه الندم واللوم، وهذا حال البخل، فإن صاحبه مذموم ملوم<sup>(7)</sup> في كل حال.

-1777-

(الجبن منقصة): نقصته إذا عبته، والمنقصة بفتح القاف هي (١): العبب، وأراد أن (١) الجبن الذي هو خلاف الشجاعة ونقبضها، وفي العبب ، وأراد أن «الولد مُبْخَلَةٌ مُحْبَنَةٌ» (١)، وأراد أنه من أعظم العبوب في الإنسان:

(الفقر يخرس الفطن عن حجته (١٠): أراد أن الرجل إذا كان فقيراً فربما تقاعد عن نصرة حقه ؛ لما يلحقه من المذلة بالفقر، وتهاون الناس به، وعن هذا قال بعضهم:

عبيـــــــد ذي المــــــــال وإن لم يطمعـــــــوا

من غمرة في جرعة تشغي الصدى

وهمم لمن أملت أعسداء وإن

شاركهم فيما أفاد وحوى (٥)

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: وهانت عليه نفسه من أمَّر عليها لسانه.

<sup>(</sup>٢) في (ب): علوم مذموم.

<sup>(</sup>١) في (ب): هو.

<sup>(</sup>٢) أَنْ، كَتِها لِ (بِ) لَم شخط عليها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه من حديث الحافظ ابن عباكر في نرجمة الإمام الحسن بن على عليهما السلام من تأريخ دمشق ص٥٥-٨٦ تحت الرقم (١٤٥) بسئده عن يعلى بن مرة قال: جاء الحسن والحسين بسعبان إلى رسول الله على الله الحدما قبل الآخر، فجعل يده في رقبته ثم صَمّة إلى إيطه، ثم جاء الآخر فجعل يده الأخرى في رقبته ثم ضمّة إلى إيطه، ثم قبل هذا، ثم قال: ((اللهم، إني أجهما فأجهما))، ثم قال: ((أبها الناس، إن الولد مبخلة بجهلة))، وهو فيه أيضا تحت الرقم (١٤٦) عن الاسود بن خلف بلفظ: ((إن الولد مبخلة بجبلة))، (وانظر تخريجه في المصدر المذكور)، وأورده بلفظ المؤلف هذا في مختار الصحاح ص٤٤.

<sup>(1)</sup> في شرح النهج: حاجته:

<sup>(</sup>٥) في (ب): وجوى، بالجيم، فلعله من الجوى وهو الحرقة وشدة الحزن.

(نعم القرين الرضا): يشير إلى أن الرضا من أجود ما يقارن الرجل من الخلائق والشيم ؛ لأنه إذا كان راضياً بحاله كان أقر الناس عيناً وأهنأهم عيشاً ؛ لرضاه بما هو فيه، ولهذا قيل لبعض الحكماه: من أهنئ

فقال: أرضاهم بحاله كاتناً من كان، وفي الحديث: «إن الله بلطفه جعل الروحُ والراحمة في الرضا والبقين، وجعل الهمَّ والحيزن في الشك

[0] (العلم وراثة كريمة): يعني أنه لا ميراث أفضل من ميراث العلم، ولهذا قال ﷺ: «العلماء ورثة الأنبياء»(")، وغرضه أنه يشوف صاحبها بوراثتها، ويعظم حاله، ويكمل أمره.

(الأداب حلل محددة): يشير إلى أنه بمنزلة الملابس كلما دخل في أدب وألزمه نفسه كان بمنزلة من يلبس خِلْعَة (؟) جديدة ، وأنواعه كشيرة ، وضروبه مختلفة.

(١) أخرجه الشريف السيلقي في الأربعين السيلقية ص٣٩-٤٠ الحديث رقم (٣٠) من حديث عن أنس بن مالك، واللفظ فيه: ((إن الله تبارك اسمه بمكمه جعل الروح والفرج في الرضى واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط)) ورواه مرقوعاً من حديث العلامة ابن أبي الحديد في شرح النهج ٢٠٣/١١ أن النبي ١٠٤٠ قال لعبد الله بن مسعود، ثم ذكر الحديث وفيه: ﴿ وَوَأَنَّ اللَّهِ جَعَلَ الرَّوحِ وَالفَّرْجِ فِي الرَّضَا وَالْيَقِينَ وَجَعَلُ …)) الخِّد

(٢) الحديث بلفظ: ((العلماء مصابيح العلم، وورثة الأنبياء)) أخرجه المرشد بالله في الأمالي الخميسية ١/٨١ بسنده يبلغ بـ إلى الإمام الأعظم زيد بن علي حليهما السلام، والحديث باللفظ الذي رواء المؤلمف هذا هو في مسند شمس الأخبار ١٧٠/١ في الياب (٣٤)، وقال الملامة الجلال في تخريجه: أخرجه ابن النجار عن أنس، بلفظه...

(٣) في (ب) ونسخة أخرى: حلة ، والخِلعة بالكسر؛ ما يخلع على الإنسان من الكسوة.

(المقبل غريب في بلدته): لأن الغريب تعتريه المذلة لا محالة لمكان وحشته بالغربة، وهكذا حال الْمُقِل يلحقه مثل ذلك، وإن كان في بلده وبين عشيرته، ولهذا قال بعضهم: المال في الغربة وطن، والفقر في الوطن غربة، يشير به إلى ما ذكرناه.

[1] (العجز افة): يعني أن كل من عجز عن حفظ نفسه ومنعها عن اتباع الشهوات، وعن كسب الأموال من وجهها، وعن مكافأة الأعداء فقد لحقته الآفة

(والصبر شجاعة): لما فيه من تحمل المشاق العظيمة، فلا بد من أن يكون شجاعاً عليها.

(الزهد شروة): الشروة: كثرة المال، وأراد أن نفوس الزهاد قانعة بالزهادة مطمئنة إليها، كما أن نفوس أهل الأموال قائعة بالثروة وساكنة إليها، فلهذا قال: الزهد ثروة، يشير إلى ما ذكرناه، أو يريد أن (١٠ من كش زهده في اللذات الدنيوية عظم ثراؤه في المال وكثر لقلة الإنفاق فيها(٢٠)، والوجه هو الأول.

(الورع جُنْة): الْجُنَّة: ما سترك الله من ثوب أو قميص، وأراد لأنه ساتر عن جميع مداخل الشك، أو أراداً أنه من أعظم الجنن عن النار وأجودها حالاً في الوقاية عنها.

<sup>(</sup>١) في (ب): آنه.

<sup>(</sup>٢) فيها، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): ما يستوك.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعفوفين سقط من (ب).

[٧] (ومن رضي عن نفسه كثر الساخط (١) عليه): يعني أن كل من أرضى نفسه باتباع هواها والانقياد له، فإنه يكثر من يسخط عليه ويمقته من الخلق، ومن جهة الله تعالى؛ لأنها لا تهوى إلا ما يكرهه الله ويكرهه الخلق، فلهذا سخطوا عليه.

(الصدقة دواء منجح): للمرضى، وفيه غاية الشفاء، وفي الحديث: «داووا مرضاكم بالصدقة»(١).

(أعمال العباد في عاجلهم): يعني أن كل ما فعله الإنسان من الأعمال في الدنيا العاجلة، فهو:

(نصب اعينهم في الأجلة (٢)): فكأن شيء منصوب بين أعينهم، ينظرون إليه ولا ينظرون إلى سواه، ولا ينفعهم في الآخرة إلا هو.

[٨] (اعجبوا فدا الإنسان): تفكروا في عجب خلقته (١٠)، ودقيق الإحكام في تركيبه وصنعته، وما اشتمل عليه من البدائع الغريبة،

(الفكر مراة صافية): ولهذا يطلع به على كل ما خفي من الأمور الدقيقة، كما أن المرآة ترى فيها عند الاطلاع كل صغير وكبير من الحسوسات المدركة.

[7] (وصدر العاقل صندوق سره): يعني أن كتمان السر من شروط العقلاء؛ لما فيه من ملك الأمر والحكم على النفس.

(البشاشة حبالة المودة): رجل بش إذا كان طلق الوجه.

قال ابن السَّكِيَّت في (إصلاح المنطق): يقال: لقيته فتبشبش بي، وأراد هنا أن طلاقة الوجه وسُبَاطَة (١) الحُلق هو وصلة المودة وحبالتها الستي يُصطاد بها، ومنه حبالة الصائد وهي: شَرْكَه (١) التي (١) يصيد بها.

(الاحتمال قبر العيوب): يعني أن من كان من شيمته الاحتمال للأذى والصبر على مكارهها فهو تغطية لذكر المعايب؟ لأنه مهما كان محتملاً فإنه لايبدو منه شيء منها فهي بمنزلة المقبورة.

وفي روابة أخرى في العبارة عن هذا المعنى:

(المسالمة خَبِّءُ (٥) العيوب): أراد أن المصالحة بين النباس إذا وقعت فعيوبهم لا محالة (١) مستورة ؛ لأنهم مع ذلك لايذكر بعضهم عيب بعض.

<sup>(</sup>١) في (ب); كثر سخط الناس عليه.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام القاسم بن عمد في الاعتصام ٢٩٩/٢، وعزاه إلى الجامع الصغير للسيوطي، وهو فيه أيضاً من حديث عن عبد الله قال: قال رسول الله على: ((حصنوا أموالكمم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدة، وأعدوا للبلاء الدعاء))، وعزاه إلى أمالي قاضي القضاة بإسناد، عن عبد الله: ورواه العلامة على بن حميد القرشي في مسند شمس الأخبار ٢/٣٤، وعزاه إلى مسند الشهاب، وقال الجلال في كشف الأستار عن أحاديث شمس الأخبار في غزيجه: أخرجه الدبلمي في مسند الفردوس عن ابن عمر بلفظه ، وزيادة في آخره: ((فإفها تدفع عنكم الأمراض والأعراض))، انتهى.

قلت: ورواه بلفظه ابن أبي الحديد في شرح النهج ١٠١/١٨.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: أجلهم، وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب).

<sup>(</sup>٤) ق (ب): خلقه.

<sup>(</sup>١) سباطة الخُلق: أي لينها.

<sup>(</sup>١) في (ب): شبكة.

<sup>(</sup>٣) التيء سقط من (پ).

<sup>(</sup>٤) من، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) في سنحة: حتُّ، وفي نسخة أخرى: جبُّ (هامش في ب).

<sup>(</sup>٦) في (ب): فعيريهم مستورة لا محالة.

تركيباً بديعاً يليق بمنفعته، يخالف تركيب الآخر، فسبحان من نفذ في الإتقان علمه، ومضى بعجب القضاء أمره وحكمه!

 [٩] (إذا أقبلت الدنيا على قوم): يعني مكتهم من منافعها وجمالها وهيئتها ونظارتها.

(أعارتهم محاسن غيرهم): يشير إلى أنها كانت قبلهم مع غيرهم، فبإذا جاءتهم فإنما هو على جهة العارية لهم من غيرهم أياماً قليلة.

(فإذا أدبرت عنهم سلبتهم محاسن أنفسهم): لأنهم إذا نعموا فيها، وتحلوا() بما كان معهم من زينتها، وأعجبوا بحالها فصارت هذه الزينة عنصة بهم منسوبة إلى أحوالهم()، فإذا زالت عنهم أزالت ما كان عليهم منها، من المحاسن مما اختصوا وصار لهم، فلهذا قال: سلبتهم محاسن أنفسهم بإدبارها عنهم، يشير إلى ما قررناه.

[١٠] (خالطوا الناس مخالطة): تكون صلاحاً لأحوالهم، وعوداً عليهم بالمنافع الحسنة في الدين والدنيا.

(إن متم معها بكوا عليكم): فقداً لما كانوا يعهدون من ذلك.

(وإن عشتم حنوا إليكم): اشتاقوا إلى ما يألفون من أخلاقكم، ويتحققونه (٢٠) من شيمكم.

[11] (إذا قدرت على عدوك): يريد(1) بالانتصار عليه، والقهر له.

(١) ق (ب): وبخلوا.

(٢) ق (ب): حالهم.

(٣) ق (ب): ويتحققون.

(t) يريد، زيادة في (ب).

والإتفانات المحكمة العجيبة في خلفته كلها، وإليه الإشارة يقوله تعالى: وَوَفِي أَهْسِكُمْ أَفَلاً تُحيرُونَ ﴾ إسان: ١١].

(ينظر بشحم): وهما العينان فإنهما شحمتان مركبان على جهة التدوير من طبقات سبع، وثلاث رطوبات مختلفة (١)، هكذا شرحه الأطباء، وفيها لطائف ودقائق في الإدراك لا يحيط بعجائبها إلا الله تعالى (١)، وهي آلة في (١) الإدراك.

(ويتكلم بلحم): وهو اللمان، وهو مركب من لحم وعصب، وهو متصل بالمعدة، ومنفعته: الكلام وتقليب الطعام، والإعاتة على بلع الغذاء.

(ويسمع بعظم): وهو الأذن، وهي مركبة من هذا الغضروف (٤)، ومنفعتها: لرد الصوت إلى الصماخ (٥)؛ لأن السماع إنما هو به.

(ويتنفس صن (1) خرم): وهي الأنف، فإنها مركبة على هده الاستطالة، ومنفعتها: الشم للرواتح، إلى غير ذلك من هذه الأعضاء كالرئة والكبد والطحال والمعدة والمعاء، وكل من هذه الأشياء مركب

<sup>(</sup>١) في (ب): مختلفات.

<sup>(</sup>٣) ثمالي، زيادة ق (ب).

<sup>(</sup>٣) في، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) الغضروف: داخل قوف الأذن، وقوف الأذن: أعلاها، والغضروف أيضاً: كل عظم لين رخص -أي ناعم- في أي موضع كان. (انظر القاموس المحبط ص١٠٨١، ١٠٩٥، ولسان العرب٩٩٤/٢).

<sup>(</sup>٥) الصَّمَاخُ بِالكسرِ: خرق الأَدْنِ. (عَمَارِ الصحاح ص٢٦٩).

<sup>(</sup>٦) في (أ): في، وما أثبته من (ب) وشرح النهج.

<sup>-4444-</sup>

[10] (هَا كُلُّ هَفَتُونَ يَعَاتَبُ): يريد أن كُلُّ مِنْ أُرقَعَ نَفْسُهُ فِي فَنَنَةُ وَنُحْنَةً شديدة باختيار نفسه، فمهم من ينفع فيه العتاب فكف" عن ذلك ويرجع عنه، ومنهم من لاينفع فيه العتاب ولا يزيده إلا إصراراً وتمادياً في ذلك، فلهذا قال: ما كل مفتون ينفع فيه العتاب.

[١٦] (تذل الأمور للمقدير)؛ أي تخضع التصرفات، ويضيع أمرها، ويهون حالها لما قد قدره الله وحتمه، وما كان لا محيص عنه حتى يكون الحكم لنمقادير وينظل أمر التصرفات والعنايات كلها.

(حتى يكون الحمف في المدبير): يعني إذا كان الله تعالى قد أدن بقضه وقدر فلا بد من إنفاده، فإدا أراد ذلك أبطل كل عناية وأذهب كل حيلة حيى يحعل الهلاك إذا أراده وقدره في أحمل الأمور وأبعدها عن الهلاك، وهو التدبير، ومع هدا فلا حيلة بعده لأحد من المحتالين.

[١٧] وسئل أمير المؤمنين عن قول الرسول (رحميه):

 $\S^{(7)}$ وعيَّروا الشيب، ولا تشبَّهوا بالبهود $\S^{(7)}$ 

فقال ﴿ فَإِنَّهُ : ﴿ إِمَا قَالُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهُ ﴿ ` وَالْدِينَ قُلِّ } : أي قليل حمير صعيف حاله (فاحمل العقو عنه شكراً للمقدرة عليه): يريد فإن إقدار الله لك عليه بالانتصار هو من أعظم النعم وأعلاها حالاً، ولا بد لهذه النعمة من شكر، فاحمل العفو عنه هو شكرها، والوافي بحقها لله تعالى.

[١٢] (أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخبوان): يشير إلى أنه لا عجر أعظم منه؛ لما فيه من المقعة الدنيوية، وهو المناصرة والمعاضدة عسى من أرادك بسوء وهمُّ بقهرك، ولما فيه من منفعة الأخرة بالمعاونة على الطاعة ومحادثة (١٠) القلوب بذكر الله، والاحتماع على ما يرضيه.

(وأعجز منه من ضيّع من ظفر به منهم): يعنى أن الأول وإن كان عاجزاً لما أشرنا إليه من المصلحة بذلك؛ لكن هذا يكون الامحالة أدخل في العجز لتفريطه في الإضاعة، ولجهله بالموقع(٢) من أحوالهم، ولهذا ضيعهم

[١٣] (إذا وصلت إليكم أطراف النعم): أواثلها ومبادئها، فأعدوا لها الشكر وبالغوا في محصيله، وبعد وصولها إليكم:

(فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر): يعني إدا أسقطتم شبكر الأوائيل من النعم السابقة كان أدعى إلى علم وصول النعم التالية، ومنفراً عنهما لكفرانها وإسقاط شكرها

[11] (صن ضيِّعه الأقرب): من عشيرته وأقاريه في نصرته ومعاضدته.

(أتبح له الأبعد): قدُّر الله له من لطفه به (٢) ورعايته لحقه من يكون منه رحماً بعيدة تنصره وتعاونه وتعصده.

<sup>(</sup>۱) ن (۱) - بکت

<sup>(</sup>٢) عزاه في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ٥٣٧/٥ إلى مصادر جَنَّة ، منها سس السترمدي (١٧٥٢)، ومسين النسبائي (المجسى) ١٣٨،١٣٧/٨، ومسيد أحميد بسن حشل ٢١١/٢ ، ٢٢١/٢ ، والمبئن الكيرى لبيهمي ٢١١/٧، وبجمع الروائد ٥٠/٥ اوالى غيرما من المصادر انظرها حاك.

 <sup>(</sup>٣) في (١٠٠). إنما قاله صلى الله عليه وآله ذلك، وفي شرح المهج: إنما قال صلى الله عبيه وآله دلك.

<sup>(</sup>١) ق (ب). ومحاذبة

<sup>(</sup>٢) ق (ب): ق الوقع

<sup>(</sup>٣) په اسقط من (ټ)

معه كما كان من أهل الشام، ويحتمل أن يكون مراده من ذلك الأحنف بن قيس، والزبير ومن تابعهما، فإنهم خذلوا الحق بمخالفتهم لي، ولم ينصروا االباطل! (١) أصحاب الجمل بتأحرهم عنهم

[19] (من أرخى عنان أهله عثر باجله): أراد أن كل من استرسل في طلب الدنيا والتعلق بآمالها وما يطمح به من ذلك وقع في عثار الأجل وقطعه عمًّا يأمله منه، فاستعار إرخاء العنان والتعثر بالأجل لهذا المعنى الذي أشرنا إليه.

وفي نسخة: (هن جرى في عنان أهمه) وكله متقارب.

[٣٠] (أقيلوا ذوي المروءات عثراتهم): يعني إذا وقع بعص أهل الكرم والمرؤة في عثرة وهفوة وسقط سقطة في شيء من أفعاله وأعماله، فارفعوه عن تلك السقطه، وتداركوه بالصفح والاحتمال عنها.

(هما يعثر منهم عاثر إلا ويد الله بيده ويرفعه (٢٠): فإذا بررّت (٢٠ العثرة من بعضهم رفعه الله ونهضه وتداركه.

وقوله: يد الله ببده، صن باب التخبيل، وإلا فلا يد هماك لله تعالى، وإنما هو تمثيل بحال من تكون يده في يدك فتعثر فيقيمك بيده، فهكذا حال الله تعالى مع أهل الكرم والمروءة بالتدارك بالألطاف الخفية.

[٣١] (قُرنَتُ الهيبةُ بالغيبةِ): يعني أن كل من هاب أمراً من الأمور

(۱) زيادة ال (ب)

(فأما الآن وقد اتسع نطاقه): النطاق هو: الحيل الذي تشد به المرأة حقوها وتنتطق به، وقيل لأسماء بنت أبي بكر: ذات النطاقين (١٠)؛ لما شقت نطاقها منصفين في جهاز أبيها للخروج إلى الغار مع الرسول.

(وضرب بجراف): الجران: مقدم عنىق (١) العير، وهو كتابة عن التمكن والاستقرار؛ لأن العير إنما يفعل ذلك عنى القرار والتوطن والاستراحة.

(فاصرة وها اختار): يعني أن الخضاب أمر مباح، وليس واجباً كما هو في ظاهر الأمر، وفي هذا دلالة على أن مذهب أمير المؤمنين أن الأمر متى كان مطبقاً فهو دال على الوجوب كما هو مذهبنا ومذهب المعتزلة، ولهذا بأول أن الأمر في ذلك بما ذكره، والخضاب إنما يكون بالحمرة، فأما السواد والررقة فهي مكروهة.

[14] وقبال في الذين اعتزلوا القتال معه، يعنني عبد الله بن عمر، وسعد بن أبي وقاص، ومحمد بن مسلمة<sup>(1)</sup>:

(خدلوا الحمق): يريد متركهم القدال معي والكون في صفي، ونصرة الحق بهم ظاهرة، فإذا تركوها فهو خذلان لامحالة.

(ولم ينصروا الباطل): يعني لم يكونوا في(°) حزب معاوية متألبين عليّ

<sup>(</sup>٢) في (ب) حتى يرفعه، وفي شرخ النهج؛ إلا وبده بيد الله يرفعه

<sup>(</sup>٣) ي (ب). بدرت

<sup>(</sup>١) انظر سيرة الل هشام ٩٩/٢ (١٠٠) تحقيق عمر محمد عند الخالق.

<sup>(</sup>۱) ۾ (ب). کتب

<sup>(</sup>٣) ق (أ): باوله

 <sup>(</sup>٤) وراد ابن أبي الحديد في شرح النهج ١١٥/١٨ : سعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل، وأسامة بن
ريد، وأس بن مالك، وقال: وجماعة تجرهم.

<sup>(</sup>۵) ۾ (ب): إلي.

عن الدلة، وذلك أن الرديف يركب عجر الإبل كالعد والأسير ومن يحري مجراهما.

[۲۲] (من أبطأ به عمله): قعد به.

(لم يسرع به حسبه): وأراد أن كل من لم تكن أعماله حسنة مرضية نه تعالى لم ينفعه شرف آبائه وعلو منصبه.

[11] (هن كعارات الذنوب العظام إعاشة المظلوم ("): أراد أن الواحد إدا أعان مظلوماً أو أغاث ملهوفاً، والنهف هو: الحرن والتحسر على الشيء، فإن الله تعالى يلطف له (") ويوفقه لتحصيل التوبة عن اللذوب العظيمة، والكائر الموبقة، ولا يد من حمله على ما ذكرناه؛ لأن شيئاً من الطاعات وإن عَظُم حاله (") فإنه لايكفرها؛ لأن ثوابها يتحبط لأجل الكبيرة (") فكيف يكفرها ".

(والسفيس عن المكروب): يكون مكفراً أيضاً على التقرير اللي دكرباه، ونفس عليه الكرب إذا سهله، والكرب: الضيق.

[70] (يا ابن آدم، إذا رأيت الله (١) يتابع عليك نعمه): يوصنها إليك كاملة مرة بعد مرة.

عن الوقوع فيه فإنه لا محالة منقطع عن ثمرته وفائدته، ولا يناله لأجل خوفه وفشله عن الوقوع فيه بشيء من ذلك.

الدمأح الوصى

(والحياء بالحرمان): يعني ومن استحيى من شيء فهو لا محالة محروم من نفعه، فإذا استحيى عن أخذ العلم حرمه فائدته ومنفعته، وإذا هاب عن الوقوع في الخطر خاب عن ارتفاع الخطر والقدر، فأحدهما كما قال مقرون بالآخر،

(العرصة غير مر السحاب): يعني سريعة العجلة لا وقوف لها ولا مهلة، قمن أحرزها أخذها، ومن نوَّتها ذهبت عنه، كما قال (الشّيه في لشمعة: «إنها كنشطة عمال، وإنها لمن واشها»(1).

(فاسهزوا هرص الخير): استعجلوها وأحرزوها بالتدارك

[۲۲] (لما حق): يريد الإمامة

(فإن أعطيناه): فهو لنا وغن أهله.

(وإلا ركبنا أعجاز الإيل): عجز البعير هو: مركب شاق.

(وإن طال السئرى): وهو سبر الليل، وأراد أنّا إن مُبعَّا حقا تحملنا المثقة وصبر، عبها، وهذا من الكنايات اللطيفة، فإنه جعله هاهنا كتابة

<sup>(</sup>١) في شرح اللهوف

<sup>(</sup>٢) في (ب): به

<sup>(</sup>٢) حاله، سقط من (ب)

<sup>(</sup>٤) ق (ب): الكثير

<sup>(</sup>٥) ق (ب)؛ يكفريها.

<sup>(1)</sup> لفظ هذه الحكمة في شرح النهج · (با ابن آدم ، إذا رأيث ريك سنحانه يتابع عليك بعمه وأنت معصيه فاحدره)

<sup>(</sup>۱) وجدته معرقاً من حديثين رواهما السيد العلامة أحمد بن يوسف زيارة في أنوار التمام في تتمة الاعتصام 170/2 ، فالأول وهو توله ((الشعمة كشطة عقال)) رواه من حديث وعزاه إلى شرح للإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروبي ((خيرة) وإلى أصول الأحكام للإمام أحمد بن سليمان ((الشيمة لي شهاه الأوام للأمير الحسين بن بدر الدين رصبي الله عشه والثاني هو قوله: ((الشيمة لي واثبها)) وعراه إلى من ذكر، وقال: وروى هلين الحديثين في شرح القاصي العلامة زيد بن محمد الكلاري رحمه الله. اشهى

<sup>-</sup>YYYX-

(والموت في إقبال): عليك، تقطم السافة إليه.

(فما أسرع الملتقى): لأنك تسير إليه، وهو في غاية السرعة إلى لقائك. ويحكى أنه صلى الله عليه وآله أخذ ثلاثة أعواد - أعنى الرسول (الخيلا-فغرز عوداً بين يديه والآخر إلى جسه.

وأما الثالث فأمعده، ثم قال: «تدرون ما هذا؟»

فقانوا: الله ورسوله أعلم.

فقال: «هذا هو الإنسان، وهذا الأجل إلى جنبه، وذاك الأمل يتعاطاه ابن آدم، فبحتلجه الأجل دون الأملي".

[٣٠] (الحنفر الحدو): يريد ترك الاغترار بحلم الله وجميل ستره.

(فوالله لقد سنز): على ابن آدم الماصي، وأسل عليه العطاء.

(حتى كأنه عفر (<sup>١١)</sup>): لأن الستر كما يكون مع المغفرة، فهو يكون أيصاً مع الحلم والإغصاء.

[٣١] وسئل (رطبية عن الإيمان؟ فقال:

(الإمان على أربع دعائم)(\*\*.

(فاحدره): فكن منه على وجل وحذر، يريد أن ذلك لا يمتنع أن يكون استدراجاً للأخذ، وإملاءً (١) كما قال نعالى: ﴿سَنَتَعَثْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَّ يَتْلَمُونَ ٥ وَأُتْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِدت الاعراد ١٨٢-١٨٢].

.. ، الدياح الرضي

[٢٦] (ما أضمر أحد شيئا): أسره في نفسه وكتمه.

(إلا ظهر في هلتات لسانه): أي عثراته وسقطاته.

(وصفحات وجهه): صفحة الرحه: بشرته.

[٧٧] (اصش بدائك ما مشي بسك): يعنى إدا لم يقعدك الداء ولم يعجزك عن المشي فامش وتجلد، وهو خارج مخرج الأمثال في الإغضاء عن أكثر ما يعرض من المشاق، وترك الالتفات إليها مهما أمكن.

[٢٨] ﴿ أَفْضُلُ الرَّهِدِ ﴾: أعلاه حالة عند الله تعالى ، وأعظمه فضلاً.

(إخفاء الزهد)؛ وهو زهد القلوب؛ لأنه هو النافع بخلاف ما يظهر منه فإنه لايؤمن فيه الرياء، ولهذا ترى كثيراً عن يدعى التصوف بزعمه، يلس المرقعات، ويظن أن هذا هو غابة الرهد، وهذا هو الغرور بعينه، وفي الحديث: ٥٠ حبدًا نوم الأكياس وقطرهم كيف يغلمون سمهر الحمقى

[٢٩] (إذا كنت في إدبار): بدهاب عمرك بوماً فيوماً وساعة فساعة.

<sup>(</sup>١) وأخرج الإمام الموفق بأنته (رضي) في الاعتبار وسلمة العارفين صـ٣٨٥ رقم (٢٨٦) حديثاً قريباً منه عن فتادة عن أنس عن السي عن السي المثل الإنسان والأجل والأمل كمثل الأجل خلفه والأمل أمامه، قيما هو يؤمل أمامه إد أناه فاختلجه))، وهو أيصاً في مبسد شمس الأخبار ٣٨٩/٣ عن أنس بن مالك، وعراء إلى الاعتبار وسلوة العارفين

<sup>(</sup>٢) لي شرح النهج؛ حتى كأنه قد عفر.

<sup>(</sup>٣) وللإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم الرسي رحمه الله المتوقى سنة ٢٧٩ه كات أسساه (شرح دعاتم الإيمان) شرح فيه كلام الإمام على (ولي) الوارد هذا من قوله: (الإيمان على أدبع دعائم ...إلى أخره، انظر، في مجموع كتبه ورسائله ص١٢٥-٣٣٣)

<sup>(1)</sup> الإملاء: الإمهال.

<sup>(</sup>١) رواء في مستدشمس الأحيار ١ /٣٩٩٠ - ٤ في الباب (١٨) عن ابن هساس وعزاه إلى الدكر غمدين منصور المرادي، واللفظ في أرابه: ((ينا حيدا)) وقوليه: ((حداً موم الأكباس وقطرهم)) أورده في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشيريف ٤٣٣/٤ وعنزاه إلى إتحساف السادة المُتَامِينِ ٢٤٧/٨ ، والمفنى عن حسن الأسفار للمراقى ٣١٨/٣ .

هو الصبرة وهو مقرر على أمور أربعة:

(على الشوق): إلى لقاء الله والحنة

(والشفق<sup>(١)</sup>): من غضب الله والنار.

(والزهد): في الدنيا والإعراض عنها.

(والترقب): للموت وأهوال بوم القيامة.

(فعمن اشتاق إلى الحبة): طرب إلى الخلود فيها، ومرابقة الأنساء والأولياء والصالحين

(سلاعين الشهوات): أعرض عما يشتهم في الدنب، وأقبل بوجهه 15 th 18 die

(وص أشفق من النار): خاف من مواقعتها؛ والكون مع الشياطين والمافقين وأهل الكفر والفسوق

(اجتنب الحرصات): جميع ما نهى الله عنه، وأوعد على فعله بالتار،

(ومن زهد في الدنيا): أعرض عن لذاتها وصرف وجهه عن طياتها.

(استهان بالمصيبات): هون في نفسه ما يصيبه منها ويلم بحاله ويغشاه.

(وهن ارتقب الموت): انتظره وراعاه حتى يصل إليه وتحقق وصوله.

(سمارع في الخميرات): حث في فعلها والإكشار منها، فهذه كلها دعامة الصبر، مشتملة على هذه الخصال.

سؤال؛ قال ها هنا: الإيمان على أربع دعائم، وحن الرسول أنه قال: ربتي الإسلام على خمس:

الدياح الوضى

شهادة أن لا إله إلى الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكة، والحج، والصوم».

وقال أمر المؤمنين: (الصبر، واليقين، والصدل، والجهاد)، فما التفرقة سهما فيما قالاه؟

وجوابه؛ هو أن الإيمان على وحهين: عام، وخاص.

فالعام: هو الذي يكون فيه إحراز الرقبة عن القتار وإحرار الأموال عين الأخذ؛ وهذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وآله؛ قبل غرضه ذكس الإيمان الذي يكون حاله ما ذكرناه

وأما الحاص فهو إنما يكون بالأعمال الصالحة، وهو الذي أراده أمير المؤمسين بما ذكره، ولهذا قرره على هذه الحصال الأربع، وهي عمسة التقوى وقاعدتها ومهادها على ما يندرح تحثها من الشعب والتفريق، كما سبوضحه في شرح كلامه بمعونة الله تعالى، فحصل منز هذا أن كلام الرسول وأمير المؤمنين في غاية الملائمة، وأنَّ مراد الوسول ذكر الخصال في الإيمان التي يحرز بها نفسه عن السيف ويتميز به عن الكفار، وأن عرض أمير المؤمنين ذكر خصال التقوى وما يكون به محرزا للرجتها.

(فانصبر منها") على أربع شعب): يريد أن أصل قواعد الإيمان الخاص

<sup>(</sup>١) في نسبعة - والإشفاق، (هامش في س).

<sup>(</sup>٢) ق (ب): على،

<sup>(</sup>١) منها ريادة في (ب) وشرح النهج

(فكانها كان صع(١) الأولسين): من الأنبياء والأولياء، لأن هذه هي حالتهم، فمن أحرزها وعمل بها فكأما كان مشاهداً لأحوالهم وطرائقهم في ذلك، فهذه الأمور كلها دعامة اليقين.

(والعدل منها<sup>(۱)</sup> على أربع شعب): يعني أنّ الاستقامة على الأحوال الدينية كلها ومراقبة النفس، وحفظها عما يهلكها مبئية:

(على غانص الفهم): عاص في الشيء إذا خاصه، وغوص الفهم هو: التبحر في العلوم والدقه فيه

(وغور العلم): غارت عينه إذا دخلت، وأراد و<sup>٣)</sup> الدخول في أغوار العلوم(٤)، وإظهار ما هو كامن فيها والانتفاع به.

(وزهرة الحِكَم): المراد بالحِكم الحكمة ها هنا، وأراد غضارتها وحسنها ونور بهجنها، وزهرة النبات: نوره.

(ورساخة الحلم): وأن يكون حلمه راسخاً متأصلاً ليس مسرعاً إلى الطيش والفشل وكثرة الانزعاج.

(فمن فهم): تمتق وتيقن؛ واستبصر في أموره كلها.

(علم غيور العلم): أقصاء وحلاصته، وكان مشتملاً على الصفو مه والنقاوة.

(ومن علم غور العلم): أحاط بالأسرار منه.

(واليقين منها() على أربع شعب): أراد أن عَمَّق الأمر وهو أمر الآخرة والنجاة مبيي:

الدبياح الوصي

(على تبصرة الغطنة): على أن يكون ذا بصيرة في الأصور وقطنة فيها، ليس مغفلاً عما يراد به من ذلك، ولا لاهياً عنه بغيره.

(وتأول الحكمة): وأن يكون موءوَّلا للحكم، مصرَّفا لها على وجهها. (وموعظة العبرة): وأن يكون معتبراً بالمواعظ، مقبلاً إليها.

(وسنة الأولين): من الأنباء وأهل الصلاح عن تقدم، كما قال تعالى: ﴿ شُهُ مَنْ قَدْ أَرْسُكُنَا فَتِلُكَ مِنْ رُسُلِنًا ﴾ [٢٠٠، ١٠٠]، وقال تعالى: ﴿ شُمَّةَ اللَّهِ الَّعِي قَدْ حُلَتْ فِي عِبَادِهِ ﴾ إعار ٥٥].

(همن تبصر في الغطنة): تفكر وكان قطناً الأخذها والعمل بها، و لمواظية على فعلها.

(تبيُّبت له الحكمة): عربها واسشانت له من وجوهها، وظهرت له علومها، والحكمة هي: العلم بالله تعالى، وسلوك طريق الآخرة وتحققها، والإقبال عليها، قمن أحرز هذا قهو الحكيم بعيه.

(ومن عرف (١) الحكمة): تطع بها، وكان مبصراً لها بعينه،

(عرف العبرة): كان متيقاً للموعطة منتفعاً بها.

(ومن عرف العبرة): أحرز الاتماط لشسه وخاص فيه، وكان على حقيقة من حاله.

<sup>(</sup>١) لي (ب) وشرح النهج؛ في، وفي سبحة: من، ذكره في هامش (ب).

<sup>(</sup>٣) مهاء ريادة ق (ب) وشرح البهج.

<sup>(</sup>٣) الواوء سقط من (ب)

<sup>(</sup>٤) أي (ب)، العلم

<sup>(</sup>١) سها، رياءة في (ب) وشرح النهج

<sup>(</sup>۲) في شرح النهج: ومن ثبيت له الحكمة، وكذا في تسجة؛ ذكره في هامش (ب)

(وشنان الفاسقين): بغضهم وكراهتهم لله تعالى، ولمخالفتهم للديس وإهمالهم لمه وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتُولَهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْكُمْ

(فمن أمر بالمعروف): حصّ عليه وحث واحتهد في أداثه.

(شد ظهور المؤمنين): قواها لمالاً فيه من تكثير أعدادهم، وتقوية أحوالهم في ذلك.

(ومن نهى عن الملكز): منع منه وكف من(") وقوعه

(أرغم أنوف المنافقين): يقال: أرغم الله أنفه أي ألصقها بالتراب.

(وهن صدق في المواطن): ثبت قدمه في مواضع الحرب، ولم يفر عنها، وينكص على قدمه متأخراً.

(قضى ما عليه): من الواجب لله تعالى في جهاد أعداثه

(وهن شئن الفسقين): أبغضهم وكره أحوالهم كلها

(وعضب فه): أي من أحل ديه.

(عضب الله له): أي من أجله، وغضب الله عبارة عن إنزال العقوية وإيصال العذاب.

(وارضاه يوم القيامة): إما بإعطائه رضوانه كما قال تعالى: ﴿وَرَضُوانَ مِنَ اللَّهِ أَكَّرُهُ [الربع: ٧٧]، وإما بالفوز بالجمعة ونجاته من عشابه،

(٢) هو ۽ سقط من (ب)

(١) ي (ب): عا

(٢) في (ب): عن

(صدر عن شرائع التكم (''): أصدر أمره على الحكمة ، وكان قائماً بشريعتها وأمرها ؛ لأن هذا هو شأن الحكيم ، والأمر الذي يكون عليه أمره.

الدياح الرصى

(ومن حكم (<sup>17)</sup> لم يفرّط في أمره): يعني ومن كان حكيماً فإن من شأبه ألا يكون مفرطاً مسهلاً في إنقان حاله وإصلاح تعسه.

(وعاش في الناس حيداً): محمودة آثباره؛ مشكورة أفعاله؛ قهده كلها دعامة العدل، مقررة على هذه الحصال.

(والجهاد على أربع شعب): ليس العرص ها هنا جهاد النقس، وإغا العرص هو<sup>(7)</sup> جهاد أعداء الدين بالسيف، وذلك لأن الجهاد أمران:

أحدهما: حهاد النفس بالكف عن هواها، وهو أعطم الجهاد، وقد أشار إليه بما ذكره من الخصال المتقدمة

وثاليهما: جهاد أعداء الله بالسيف، وهو مبني:

(على الأصر بسلمعروف) على إتبان الواجبات كلها، ومنا أمكن من المندوبات

(والنهي عن المنكر): الكف عن القبائح كلها.

(والصدق في المواطن): يعني إبلاء العذر في المنال والصدق فيه ، كما أشار إليه تعالى بقوله: ﴿ وَاَأَتُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذًا لَقِيتُمْ فِعَةً فَا تَتُتُوا ﴾ [الاسلام:].

<sup>(</sup>١) في شرح النهج؛ اخلم

<sup>(</sup>١) في شرح النهج- ومن حَلَّم

الدباح الرضى

(وحسنت عنده السيئة): إلهله يحالها، وعدم معرفته بأمرها.

(وسكر سكر الضلالة): أراد أن الضلالة هي التي أسكرته حتى لم يدر ما هو فيه، كما يكون حال السكران من الحمر فإنه لايشمر بحاله، ولا يدري بأمره في ذلك.

(ومن شاق): خاصم ونازع الناس.

(وعرت عليه طرقه): استصعبت عليه المسالك، وتوعر عليه سلوكها.

(وأعضل عليه أمره): أعضل الأمر إذا اشتد وصعب حاله.

(وضاق عليه مخرجه): عما هو فيه من الحيرة، قبلا يستطيع ذهاباً ولا حيلة في ذلك

(والشك على أربع شعب): يريد الشك في الدين مبني:

(على التماري): وهو المماراة، والمحادلة بالباطل.

(والحول): وهو ما يهول من الأمور؛ ويعظم حاله

(والتردد): وهو التحور

(والاستسلام): الانقياد في المهالك.

(قمن جعل المراء ديدنا): الديدان: الدأب والعادة، قال الراجز:

ديدانهــــــم ذاك ودَّ ديدانــــــه '`

-YYEQ-

فهذه هي دعائم الإيمان مقورة على ما ذكرناه، وفيما ذكره ها هنا من حقيقة الإيمان إشارة إلى ما يقوله أهل التصوف من حقائق المعاملة وسلوك طريق المكاشفة.

(والكفر على دعالم أربع(١)): يعنى أن الكفر هو نقيض الإعان وضده، وهو مقرر على صفات تعاكس ما ذكره في الإيمان.

(على التعمق): في الأشياء، وهو التقعر فيها، والتعسف في أحوالها.

(والتنازع): المنازعة واللجاج، والخصومة.

(والزيغ): الميل عن الطريق، والإعراض عن سلوك الحق.

(والشقاق): المعاداة، والمخاصمة الشديدة.

(فمن تعمق لم يُنِبُ إلى<sup>(1)</sup> الحق): تقمر وتعسف الأشياء كلهاء فلبس براجع إلى الحق، ولا منقلب إليه

(ومن كثر نزاعه): خصومته، ولجاجه.

(بالعهل): متجاهلاً.

(دام عماه عن الحق): لأن المازعة بالجهل لا تزيد إلا عماء عن الحق و زيغاً عنه.

(ومن زاغ ساءت عنده الحسنة): مال عن الحق، جهل حال الحسنة فاعتقدها سيثة.

<sup>(</sup>١) نسان العرب ١/٩٥٩ يدون سبة لقائله، ورواية الشطر الأول فيه: ولا يزال عبلهم حمامه

<sup>(</sup>١) في شرح النهج؛ على أربع دعائم،

<sup>(</sup>١) ق (١٠): لم يتب على الحق.

. الدياح الرصى

(لم يصبح ليله): يعني لم يُرحُ له فلاح، ولا كان له صلاح في حاله. (ومن هاله ما بين بديه)، من أمور الدين وأحوالها، وصعوبة الأمر فيها. (نكص على عقده): بعني تأخر عن الإتبان بها والوصول إليها. (ومن تردد في الريب أنها: تجبر في شكه ولم يزل عنه.

(وطنته سنابك الشياطين): السنك في ذوات الحافر بمنزلة الحف للبعير والظلف في الأنعام، وجعل هذا كناية عن استحكام أمرها عليه وامجذابه لها، وإجابته لداعيها

(ومن استسلم لهلكة الدنيا والاخرة): يمني القاد للأمور المهلكة فيهما، وتعرض للأخطار الواقعة من أجلهما(").

(هلك فيهما<sup>(١)</sup>): بالصيرورة إلى العذاب والوقوع فيه.

[٣٢] (فاعل الخبر خبر هذه): لأن أحكام الخبر راجعة إلى فاعلم ومستحق لجزائه(١٠) من الله تعالى بالجئة والفوز برضوانه، ونفس الحير لا يلحمه ذلك.

(و(۱) فاعل الشر شر منه): لأن أحكام الشر راجعة إليه، ويستحق من الله الويل بالعداب.

(٣٣] (كن سمحاً): يعنى كريدً، باسطاً لكفك.

(ولاتكن مبدرة): يعني ومع السماحة فلا تكنن مبدراً؛ لأن ذلك هو الغالب

(وكن مقدراً): لأمورك، متقناً لإصلاحها وعلاجها.

(ولا تكن مقتراً): مضيَّقاً، يعني ومع التقدير فلا يغلب عليك التقتير، فإن ذلك هو الغالب من حاله.

[٣٤] (أشرف الفس): أعلاء وأعضله.

(نوك المنس): إماته الأماني عن قلبه وعدم التعلق مها، فإن التعلىق بها حمق وجهل.

[°°] (من أسرع إلى الماس بما يكرهمون): عجل إليهم بالأقوال المكروهة.

(قالوا فيه ما لايعلمون): يريد أنهم يكذبون عليه إذا بدأهم بالمكروه، وتكلفوا ذلك.

[٣٦] (من أطال الأمل): أبعده وكان على غاية بعيدة فيه.

(أساء العمل): جعده (أ سيئاً، إما لتنطية الأمل على فؤاده وقلبه،

<sup>(</sup>١) الدأب يسكون الهمرة: العادة والشأن؛ وقد يحرك (كنار الصحاح ص٢٩٩)،

<sup>(</sup>١) في (ب): الدين، وفي تسحة: الدنب، (هامش في ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): أحلها

<sup>(</sup>٤) ي (پ): فيها

<sup>(</sup>٥) ق (أ): غِراته

<sup>(</sup>١) الواوء زيادة من شرح النهج

<sup>(</sup>٢) ي (ب)؛ جعل، وهو تحريف

[٢٨] وقال(١) لابنه الحسن عليها السلام:

(احفظ لي<sup>(١)</sup> أربعاً وأربعاً): يعني خصالاً ثمانية.

(لا يضوك ما عملت معهنّ): يعني أمك إذا أحرزتهنَّ وواظبت على العمل علمينَّ فلا يضرك إهمال ما عداهنَّ.

(ان أغنى الغنى العقل): يعني لاغنى كهو، ومن أعظم (٢) غائه إتيانه بكل خبر في الدين والدنيا، واحتراره عن كل ضرر في الدين والدنيا، وهو ملاك الأمور كلها وعاية الخيرات، وعن هذا قال بعضهم: ما أعطي أحد أفضل من العقل.

(وأكبر العقر الحمق): يريد الحهل، وإنما كان أعطم الفقر؛ لأنه عدم الغنى كله وهو العقل، فلهذا كان أعظم الفقر.

(وأوحش الوحشة العجب): وفي الحديث: «ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المره بنفسه».

(وأكرم العسب حسن الخلق): أعلاه وأعظمه سلاسة الحلائق ولين الطبيعة.

(يا بني إياك ومصادفة الأحسق): يعني أن يكون ثبك صديقاً<sup>(1)</sup> وتوده وتحيه.

(٣) في (ب): عظم

وإما لأنه بسوف من الأعمال ما لايبلعه فيقطعه الأحل" دوبها.

[٣٧] وقال [ (لعليه) (" وقد لقيه وهاقين العراق فترجلوا" بين يديه ("):

(ما هذا الذي صنعتموه؟ فقالوا: خلق نعظم بنه أمر ادنا، فقال: واشا ما ينتفع بهذا أمراؤكم): أي أنه لا يزيدهم علواً عبد الله ولا رفعة.

(وإنكيم لَتَشَعُون بنه على أنفسنكم (في دنيناكم)(°): أَنَّ أَنْهُ مَنْ لَا تَعْبُ مِنْ لَا تَعْبُ مِنْ لَا تَعْب لتعب عليكم.

(ونسُتقون مه في اخرتكم): ما فيه من خالفة الشرع والكبر والخيلاء.

وقوله · تَتُقُونَ ، وتَشْقُونَ من باب الاشتقاق ، كقوله تعالى : ﴿يَاأَسَّمَىٰ عَلَىٰ يُوسُمُّ ﴾ إيد ١٨٤ ، على ما مر في نظائره

(وها اخسر المشقة): أدخلها في الخسارة، وأعظمها فيها.

(وراءها العداب (١)): يأتي بعدها عذاب الله وبكاله.

(وأرمح الدعة): أعظمها في الربح وأدحلها فه، والدعة: السكون.

(معها الأمان من المنار!): فإن (٢٠ ذلك فيه نهاية الربح وعظيم الفوز.

<sup>(</sup>١) في (ب): وقال (رضيه لابته الحس عليهما السلام.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج؛ عني، وكدا في تسحة ذكره في هأمش (ب)، وأوله في شرح النهج يا يسي، احمط عني ..الخ

<sup>(</sup>٤) في (ب) - أن يكون صديقاً لك

<sup>(</sup>١) الأجل، سقط من (ب)

<sup>(</sup>٢) ريادة في (ب) وشرح النهج

<sup>(</sup>٣) أي مشوا راحلين

 <sup>(</sup>٤) في شرح النهاج - وقال الأرضى وقد لقيه عند مسيره الى الشيام دهناقين الانبيار فنترجلوا لمنه واشتدوا بني يديه

<sup>(</sup>٥) إيادة من النهج

<sup>(1)</sup> في سرح النهج العمات، وكما في بسجه ذكره في هامش (ت)

<sup>(</sup>٧) ق (ب)؛ بإن في ذلك بيه ١٠٠٤ خ

<sup>-</sup>TYOY

الدياح الرضي

بما يكون مناقضاً لما هي عليه من صفاتها وأحوالها، فهذه أمور ثمانية، أربعة على جهة التحذير، وأربعة على غير ذلك كما أوضحناها.

[٣٩] (لا قربة بالنواهل): أي لا يُنفّرُبُ بها ولا تفعل، أي ولا تكون مقبولة عبد الله تعالى.

## (إذا أضرت بالغرائض): يشير إلى وجهين:

أما أولاً: فبأن يتنفل حتى يستغرق الوقت في فعل النوافل، ثم يؤدي الفرائض على إدبار من أوقاته.

وأما ثانياً: فبأن يكون متنقلاً حتى تفتر أعضاؤه، ثـم يـؤدي الفرائض بعد ذبك على تقصان وفور في أركانها، فما هذا حاله لا وجه للوافل معه لما فيه من الضور بها.

[13] (لسان العاقل وراء قلبه): يعني أن العائل لايطلق لسانه إلا بعد مشاورة الرويَّة ومؤامرة الفكرة الصائمة بما (١) يقول وينطق، فلهذا كان لسان العاقل تابعاً لقلبه.

(وقلب الأحمق (١٠ وراء لسانه): يشير إلى أن الأحمق نفشات لسانه وفلتات كلامه سابقة لمراجعة فطنته ومتقدمة على مراودة فكرته، فلهلما كان قلبه تابعاً للسانه، وقوله. وراه قلبه، ووراه لسانه "أي بين يديه"، كما قال تعالى: ﴿ مِن وَرَايِهِ جَهُّمُ ﴾ [برمبر ١١]، أي من (٢) بين يليه، وأراد لسان

(فإنه يريد أن ينفعك فيضرك): بشير إلى أن الجاهل لايؤمن شهره فإنه ربما فعل شيئاً بجهله يريد أن ينفع به، فإذا هو سبب للمضرة ٢٠٠ كونه جاهلاً بأحوال مواضع النفع والضر(١).

الدباح الوصي

(وإياك ومصادقة البحيل): عَذْبِراً له عن أن يتخذه صديقاً

(فإنه يقعد عنك أحبوج ما تكون إليه): يعني أنه لكان لومه وبخله بتأحر عبك في المواطن التي تحتاجه فيها، وتكون مفتقراً إليه لأجلها.

(وإياك ومصادقة الفاحر): نهى (") عن صحته واتخاذه صديقاً.

(فإنه ببيعك بالنافه): بأيسر الأثمان وأقلها وأبخسها، وأراد أنه إذا بذل له في مضرتك شيء حقير من حطام الدنيا لم يأسف (١) في الدلالة على مضرتك وتوليها، ويعناض شيئاً حفيراً على ذلك.

(وإياك ومصادقة الكذاب): اغَاذَه صاحباً،

(فإنه كالسراب): يعني ما يكون في المواضع الحالية ، الذي نشبه الماء.

(يقرّب عليك البعيد): بكذبه ومينه (°).

(وببط عليك ( القريب): كلفه ( الله الله الله الإخبار عن الأشياء

<sup>(</sup>١) ق (ب): ١١

<sup>(</sup>٢) ق (أ)؛ وقلب الأحمق من وراه لسانه

<sup>(</sup>۲) من، ريادة في (ب).

<sup>(</sup>١) ق (ب)، الصرة

<sup>(</sup>٢) ال (ب): والصرر

<sup>(</sup>٣) بهيء ريادة ق (ب)

 <sup>(</sup>٤) ق (ب)؛ لم يتاسف

<sup>(</sup>٥) المن الكتب أيضاً

<sup>(</sup>١) ق يسجة: علك، (هامش قي ب)

<sup>(</sup>٧) ق (ب): خنمه

في إسقاط الثواب، وإن اشتركا في مطلق الإسقاط، فسنهما هذه التفرقة (١٠)، ولهذا نبَّه عليها (١٠) في كلامه هذا، ثم قال:

(وإغا الأجر في القول باللسان): يعنني في جميع الأذكار كلها من القرآن وأنواع النسبح والذكر.

(والعمل بالأيدي والأقدام): كالصلاة و لزكاة والحج وغير ذلك من العبادات المتعلقة بالجوارح، فحصل من هذا أن الثواب إنما يستحق على ما يلحق العبد نفسه من الآلام لتأدية الواجات والمدوسات، ويستحق العوض على ما يلحق الله تعالى وعلى ما يلحق نفسه من غير أن يكون واجباً أو مندوباً، نحو شرب الأدوية وغير ذلك.

(و(1)) الله سبحانه يدخيل بصيدق النيسة): خالص الإرادة في الفعل لوجهه.

(والسريرة الصالحة): وهو عبارة عما يسره الإنسان في نفسه من الأعمال الصالحة

(من بيشاء من عباده الجنة): وهدا غير محتنع، فإن الإنسان مهما كان مؤدياً للواحبات، مكفاً عن المنهيات، وعلم الله تعالى من حاله ما ذكرناه فإنه يكون سبياً في دخول الجنة.

العاقل بين يديه يتصرف فيه كيف شاء، وقلب الأحمق وراء لسانه يتصرف فيه كيف شاء.

وقد روي عنه (شطيعة هذا المعنى بلفظ آخر، وهو قوله: (قلب الأحق في فينه، ولسان العاقل في قلبه)، والمعنى فيهما واحد كما أشرنا إليه.

[13] وقال المطيرة لبعض أصعابه في علم اعتلها

(حمل الله ها كان من شكواك حطأ تسيناتك): تكفيراً لها وإزالة لعقابها.

(فإن المرض لا أحر فيه): يريد لا ثواب يستحق عليه؛ لأنه ليس من حملة الأعمال.

(وتكنه يحط السيئات): يكفرها ويزيلها.

(ويكثها حنث الأوراق): حتّه إذا هرَّقه، وأراد حتَّ الربح للأوراق، فإنها تزيلها ونفرق أجزاءها، ومصداق ما قاله (الربخ في كلامه هذا هو أن الأجر هو الثواب، والمرض هو من قَبِل الله فلا يستحق عليه إلا العوض الأن العوض إنما يستحق عليه ما كان في مقابلة فعل الله بالعد من الأمراض والآلام والعموم، والأجر والثواب إنما يستحقان على ما كان في مقابله فعل العد، ثم يفترق الحال في إسقاط العوض للسيئة وإسسقاط الثواب، هو أن العوص إنما يسقط السيئة لبس على جهة الدوام، وإنما يسقطها وقتاً واحداً، يخلاف الثواب فإنه يسقطها على جهة الدوام فيعود ما كان مستحقاً من العقاب في الوقت الثاني في (١٠ الألم، ولا يعود ما كان مستحقاً من العقاب في الوقت الثاني في (١٠ الألم، ولا يعود

<sup>(</sup>۱) و (ب) مامونة.

<sup>(</sup>٢) ق (ب) عليه

<sup>(</sup>٣) ق (أ): المراءات

 <sup>(</sup>٤) في (أ): إن، يغير الواو، وما أنبته من (ب) وشرح المهج.

<sup>(</sup>١) ق (ب): س، وكب برتها: في

(وعاش بحاهداً): ق الله.

ويحكى أن إسلام عمر بن الخطاب كان بسبه، وذلك أنه دخل على أخته فاطمة بنت الخطاب وخباب يقرثها صورة طه لما نزلت، فلما دخل عليهما "بطش بها، فقال له" خباب: اتن الله ياعمر، والله لأرجو أن بكون قد حصنك بدعوة نبيته، فإني سمعته يقول بالأمس: «اللهُمَّ، ألِد الإسلام بعمر بن الحطاب" أو بأبي جهل بن هشام»(")

(طوس لمن ذكر المعاد): فحاف من هوله، والطوبي: من الطيب.

(وعمل للحسنات): أي كان عمله من أجل اكتسابها وإحرازها.

(وقتع بالكفاف): من الررق؛ وهو أن يكون لا عليه ولا له.

(ورضي عن اله!). ما أعطاه من خير وشر، وعافية وبلوى، وقص وسط.

[17] (لو ضرب خنشوم المؤمن بسيقي هذا): الخيشوم: أقصى الأنف، وهو أصعب ما يكون في الضرب.

(على أن ييغضني): يكرهني بقلبه،

(ما أبغضني): ما فعل ذلك أصلاً.

(ولو صببت الدنيا بحمَّتها على المنافق): الحمُّ هو: الكثير، والحمَّة

سؤال؛ ليس يخلسو الحال في ذلك إما أن يدخله الله الجنمة بالسريرة الصالحة لاغير من غبر فعل هذه التكاليف أو مع فعلها، فإن كان الأول فهو خطأ، وليس مذهباً لكم، وإن كان الثاني فهي (١٠ كافية في دخول الجمة، فما فائدة كلامه في ذلك؟

وجوابه؛ هو أن السريرة الصالحة لايمتم أن تكون سبأ في القيام بهذه التكاليف كلها ولطفاً في الإتيان بها، وإذا أن كان الأمر كما قلناه (٢) حاز إضافة دخول الجنة إليها لما كانت سبباً.

(٤٢) ثم قال (١) (العليلا في وكر خياب بن الأرت(١٠):

(يرحم الله خباباً<sup>()</sup>! فلقد أسلم راغباً): في الدين والإسلام، وكان إسلامه متعدماً على إسلام عمر.

(وهاحر طائعة): من غير إكراء إلى الله ورسوله.

<sup>(</sup>١) ق (١). عليها.

۲) به ا سعط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في تسجة؛ اللهم ايد الإسلام بأحد العمرين (هامش في ك)،

<sup>(</sup>٤) انظر السيرة المدوية لابن هشام ٣٤٦٦-٣٤٦ تحفيق مصطعى السقا وآخرين.

<sup>(</sup>۱) ق (ب): فهو كافيه

<sup>(</sup>۲) ق (ب): وإن

<sup>(</sup>۳) ق (ب) • سا

<sup>(1)</sup> إن شرح الهج وقال

<sup>(</sup>٥) هو حاب بن الأرث بن حدلة بن سعد، ينهي سنة إلى زيد صاة بن غيم، يكني أبا عبد الله . وقبل أبا عبد الله وقبل أبا عبد الله وقبل أبا عبد وقبل أبا عبد الله وحنات أمه حنات . وحيات من فقراه المسلمين وخيارهم، وكان في اخاهلية قباً حداداً بعمل السيوف، وهو قديم الإسلام، قبل: إنه كان سادس سنة ، وشهد بدراً وما بعدها من المشاهد، وهو معدود من المعذبين في الله ، ثبل خباب الكوفة ومات بها بصد أن شهد مع أمير المؤمنين على الشيئة صفيى ونهروان، وصلى عليه على الشيئة ، وكانت سنه يوم مات ثلاثاً وسبعين سنة ، ودفن بطهر الكوفة (شرح نهج البلاغة لابن أبي حديد ١٧١/١٧١)

<sup>(</sup>٦) في شرح المج وحم الله حباب بن الأرث

[ ٤٤] (سيئة تسوءك عند الله): أي يلحقك بها السوء وهو المضرة عند الله ومن جهته.

(حير من حسمة تعجبك): يلحقك بها العجب؛ لأن السيئة إذا ساءتك كان دلك يدعوك إلى التوبة منها، والإعجاب بالحسنة يكون داعياً إلى إحباطها وإسقاط ثوابها عد الله تعالى، وفي هذا دلالة على عظم حطر

(۱) رواه الإهام القسم بن محمد للرطي في الاعتصام 20/1، وعزاه إلى عبد الله بن أحمد بن حبل في ذوائده عن مساور الحسيري عن أم سلمة، وهو قبه بدون له غله: (يا علي)) في أوسه، والحديث بلهغه: ((لا يحبك إلا مؤسس، ولا يبعصك إلا منافق))، أخرجه الإسام المرشد بالله لاطبي في الأهالي الخميسة 1001، ١٣٥٦، ٢٣٦، ٢٣٦، ٢٢١ (٢٢١) من لشاوي في المنافق في الأهالي الخميسة 1001، تن أحمد بن حنى والعقبه ابن المعارلي طرق عن الإهام علي لاطبي وله في هاقب ابن المعارلي شواهد أخرى مع اختلاف في بعض الألفاظ، وعراه في موسوعة أطراف الحديث البوي الشريف 172/٧ إلى من المترادي وقم (٢٢٢٦)، وسنن السائي 117/٨، والمديث البوي الشريف 177/٧، وكر العمال برقم (٢٢٨٧١) ورحم المداري (٢٢٠٦)، وفتح الساري (٦٣٠١، والبدية والنهاية لابن كثير ٢٥٥/٧، وتأريح بعداد والمحبب البعدادي 17/١٤، والبدية والنهاية لابن كثير ٢٥٥/٧، وتأريح بعداد والمحبب البعدادي 17/١٤، والبدية والمهاية وله في الموسوعة شواهد الطرها فيه، والمحبب البعدادي الأمي إلى (إنه لا يحبني إلا مزمن، ولا يبنغتني إلا منافق)) في الاعتصام إنه لمهد المي المردي و عراه إلى الردي و ومسلم، والسائي، والحسس بن علي الصفار في الأريمين، وأورد عود وعراه إلى الردي و ومسلم، والسائي، والحسس بن علي الصفار في الأريمين، وأورد عود وعراه إلى الردي في درر السمطين عن اخرث الهمداني،

والحديث بلصط: ((لا يخب علياً إلا مؤمس، ولا يبعصه إلا صناقق)) أخرجه الإسام أبو طنالب الإطنية في أمان مر١٦٠ رقم (٨٩) بسئده عن أم صلمة، وانظر أسابيد الحديث ومصادره وتعدد رواياته وألعاظه الاعتصام للإمام القاسم بن محمد ٢٠٤١-١١، ولواسع الأنوار فلمولى العلامة لمجتهد الكبير عجد الدين المؤيدي ٢/١٥٠-١٦١، والروشة المدية للبدر الأمير ص ١٣٣٠،١٣٢،

(٦) أي، سقط من (ب)

هو(1): المكان الذي يرتفع ماؤه، والجمَّات: جمع جمَّة، قبال الله تعالى: ﴿وَتُعَمُّونَ الْمَالَ عَبًّا جَمًّا ﴾ [اسعر ١٠]، أي كثيراً، والْجَمُوم من الخيل هو. الذي كلما ذهب منه جري جاء آحر(1)، قال الشاعر:

جَمْدُومُ الشَدُّ شَائِلة اللَّقَايي

تخسالُ يساضُ غُرُّتِهَا سِسرَاحًا (٢)

الديأح الوصى

وأراد ها هنا الكثير من الدنيا

(على أن كبني ما أحبني)؛ على أن يربد نفعي ما أراده، ثم ذكر السب في ذلك بقوله:

(وذلك): إشارة إلى محبة المؤمن له، ويغض المنافق.

(أمه فلضين): قُدَّر وحُتِمَ.

(فانقضى): ففرغ الأمر فيه.

(على لسان النبي الأمي[صلى الله عليه واله](14): أنطق الله به لسان نبه، وما قاله فهو حق لا محيص عنه.

(أنه قال: «يا علي")، لا يبغضك مؤمن»): يريد مضرتك

<sup>(</sup>۱) من زیاده ی (س)

<sup>(</sup>٢) أي جدد جري آحر

 <sup>(</sup>٣) ورد البيث في أساس البلاعه ص ١٥، وسبه للنمر بن تولب، وهو في أسان العرب ٤/١٠٠،
 ونسبه للتمرين تولب أيضاً، وقال في شرحه: قوله: شائلة الذنابي: يعني أنها ترمع دنيها في
 العدو النهي.

<sup>(</sup>٤) زيادة في شرح النهج

<sup>(</sup>٥) يا على، زيادة في شرح النهج

(واخترم بإجالة الراي): يعنى أن الحزم لا يمكن(١) إلا بإجالة سهامه وإمعان النظر فبه

(والراي بتحصين الاسرار): أي وخلاصة الرأي وجمال أمره وكماله إما يكون بصون الأسرار عن الإذاعة والبشر.

[٤٧] (احذروا صولة الكريـم إدا جاع): يشير بهذا إلى أن عزة نفس الكريم تأبي عليه أن يحتمل ضيماً أو أذى فهو لا يعتاد الجوع، فإذا جاع غلب على مزاجه الحدّة والغضب.

(واللغيم إذا شبع): لأن لليئم وهو: الدنيء الحسيس، معتاد للجوع، أَلِفًا له بخسته (٢) ويخله، فإذا شبع سشكر حاله وخالف ما هو عليه، فلهذا يستولى عليه البطر والأشر.

[٤٨] (قلوب الرجال وحشية): مستوحثة نافرة، من طبعها الشرود.

(قمن تالفها): بالمداراة لها والإحسان إليها.

(أقبلت إليه (<sup>٢)</sup>): بالمودة والمحبة والألفة.

[٤٩] (عيبك مستور) · حفي كامن ، لا يدكره أحد.

(ما اسعدك جداك): إسعاد الجد هو: إذعان الأيام ومساعدة المقادير؛ لأن مساعدة الجد عنع الإنسان عن فعل النبيح، فلهذا بقي مستوراً عنه عيبه لإقبال الدهر وإذعامه له، ألا ترى أن الملوك وأكابر الناس لا تذكر عيوبهم، وإن كانت كبيرة عظيمة لأجل مساعدة المقادير لا غير.

الدياج الوصي

الإعجاب، وكثرة القبت به، فعود بنالله من العجب وشر إهلاكم للأعمال، ونسأله العصمة عن الموبقات والعطائم.

[20] (قدر الرحل على قدر همته): يعنى أنْ كل من كانْ من الرجال له همة عالية ونفس طاعة إلى معالى الأمور ونفائسها فقدر حاله يعظم من أجل ذلك، ويكون له حطر عند الناس ومكانة عظيمة، ومن كانت همته دانية حسيسة فقدره على حسب ذلك من غير زيادة.

(وصدقته دم على قدر مروءنه): المروءة: هي الدِّل، وغرضه أن من كان كثير العطاء سنخي النفس فصدقته نافعة، ومن كان قليــل العطــاء فصدقته نزرة قليلة لا تنفع صاحبها

(و("شحاعته على قدر أنفته): الأنفة: الاستنكاف، وغرضه هو أن إقدامه على الأخطار والمخافات على قدر ما يكون فيه من النَّكُمُة (٢٠).

(وعفته على قدر غيرته): وانكفافه عن القائح وسائر الأمور المكدرة للأعراض على قدر ما يكون فيه من الاحتماء، يقال: غار الرجل غيرة إدا احتمى،

[73] (الظفر بالحزم): أي أن الطفر بالأمور لا يكون إلا بإعمال الحزم وإيثاره.

<sup>(</sup>۱) ق (ب): لايكون

<sup>(</sup>۲) ي (ب): څخه

<sup>(</sup>٣) فِي شرح النهج: عليه، وكدا في نسحة ذكره في هامش (ب) -17774-

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: وصدقه، وكذا في نسحة ذكره في هامش (ب).

<sup>(</sup>٢) النواو ، سقط من (أ)

<sup>(</sup>٣) البكمة. النُدُول

(وصبر عما تحب): من اللذات المحرمة والمشتهيات الطيبة المكروهة.

[٤٠] (الغنى في الغربة وطن): يشير إلى أن ذا المال وإن كان غربباً نهو في الحقيقة مستوطن بماله متمكن به في(١٠ تحصيل ما يشتهيه.

(والفقر في الوطن غربسة) : يعنى أن الفقير وإن كان في وطنه فإنه لا يمكنه تحصيل أغراضه؛ وقضاء مآربه لقلة تمكنه (٢) من ذلك للفقر.

[٥٠] (القناعة مال لا ينفد): لأن القناعة هو ألا تكون طالباً للمشتهيات والملاذ للتعفف عنها، وصاحب المال متمكن من تحصيلها، فلهذا لم يكن طالباً لها، فلهذ قال: هي مال؛ لأن حكمها حكم صاحب المال في دلك، وإنما قال: لا ينفد مبالغة في استمرار الاستغناء عن المطلوبات

[07] (المال صادة الشهوات): بعني أن كل من كان ذا مال ويسار فشهواته لاتزال غضة طرية متجددة على ممر الأيام، من قولهم: أمده بكذا إذا أمكنه منه.

[٧٥] (هن حثرك): عن الوتوع في الأمور (٦٠) المكروهة والشدائد العظيمة. (كمن بشرك): بالأمور السارة؛ لأنهما بالإضافة إلى النفع على سواء. [٨٨] (اللسان ستبع): يعني بمنزلة السبع في المضرة بالكلام والسب والأذية. (ان خلبي عنه عقر): إن أطلقه صاحبه ضرَّ غيره وأتلفه بعقره له بما

الديباح الوصي

[٥٠] (أولى الناس بالعقو): أحقهم به، وأعظمهم حالة فيه.

(أقسرهم على العقوبة): لأن من لا يقدر فلا وجه لعفوه؛ لأنه يكون عجزاً لا عفواً.

[٥١] (السخاء ما كان ابتداء): يعني أن الكرم إنما يكون عنى جهة الابتداء من غير سؤال؛ لأنه يكون تفضلاً محضاً.

(قاما ما كان عن مسألة فحياء وتدميم): يعني فأما إذا كان الإعطاء بعد المسألة فإنما هو حياء عن الرد، واستنكاف عن رد السائل ومبعه.

[٥٢] (لا غنى كالعقل): يريد أنه لايشهه شيء في كون الإنسان مستعنياً به عن عيره.

(ولا قفر كالجهل): يعني (١) أنه الإيشبهه شيء في حاجة الإنسان، وإن حصل به کل شیء

(ولا هيراث كالأدب): يربد أنه لاميراث أفضل منه من(١) جميع ما يورث.

(لا الله والمناورة): الطهير والطهريُّ هو: المعين والمرافد، وأراد الله أنه لا معين كالمشاورة في الرأي وتحصيله من جهة غيرك.

[٥٣] (الصبر صبران): يعني أنه يقع على وجهين: وكله صبر.

(صبر على ما تكره): من المصائب والأحزان والآلام،

<sup>(</sup>١) ق (ب): سن.

<sup>(</sup>۲) ق (ب): لقلة ما عكبه

<sup>(</sup>٣) الأمور ۽ سفظ من (ب).

<sup>(</sup>١) ق (پ): بريد.

<sup>(</sup>Y) في (ب) ال

<sup>(</sup>٣) في شرح البهج: ولا ظهير

<sup>(</sup>٤) ق (ت) يعني

[٦٤] (لا تستحيي (١٠ من إعطاء القليل): يعني أنك لا يلحقك تأنف عن أن تكون معطياً للعطاء القليل.

(فإن الحرمان أقل منه): لأن القليل وإن قل فهو عطاء وبر ومكرمة فيك، والحرمان إبطال لذلك كله، وفي الحديث: «لا تردوا السائل ولو بشق غرة» (۲۱ أي ببعصها.

[٦٥] (العفاف زيبة الفقس)(١٠): التعقف هو: الانكفاف عن المسألة؛ وغرضه أن الانكفاف عن السؤال هو جمال في حتى الفقراء وزينة ق أحوالهم.

[77] (إذا لم يكن ها تريد): يعنى إدا لم تكن لك قوة وطاقة على تحصيل مرادك.

(فلا تُبَلُّ كيف كنت!)؛ طالمًا أن مظلوماً ؛ لأن من لا قدرة له على نيل مراده، فلا ضبر علمه في تحمل ما يجري عليه من صروف" المقادير.

يكون منه من التسلط بالإيذاء، وسمى ما يكون من جهة الذم باللسان عقراً لدخوله في الألم، وعن هذا قال بعضهم:

وكَلْسِمُ السيف تَعَمُّلُهُ فيسبرا

وجرحٌ (١) اللعبر مناجرحُ اللَّسِيانُ (١)

[٥٩] (المرأة عفرب): يشبه حالها حال العقرب

(حلوة النُّسْبة): أي اللدغة، يقال: لسبته العقرب إذا لدغته، وغرضه أن صحبة النساء لديذة حلوة غيل إليها النفس وتشتهيها، ولكن فيها مضرة لما في مناشرتهنَّ من نقصان مادة الحياة وتحلل القوة وإدهابها بالجماع

[ ٦٠] (الشفيع جناح الطالب): لأنَّ به تنجح السألة، وهو آلة فيها كما أن جناح الطائر آلة في أن طيرانه،

[71] (أهل الدنيا كركت يسار بهم وهم نيام): يشير إلى أنه يسار بهم إلى الأحرة، يحري الليل والنهار وهم لا يشعرون، بمنزلة من هو نائم.

[٦٢] (فقد الأحبة غربة): يريد إلى أنه يألم بفقدهم كما يألم بالغربة ويحزن بهاء

[٦٣] (فوت العاجة): تعذرها وطلائها.

(أهون من طلبها إلى غير أهلها): وإنما كان أهون؛ لأنها إذا تعذرت

<sup>(</sup>۱) ق (پ)، سپه

<sup>(</sup>٢) في شرح الهج: لا تستح

<sup>(</sup>٣) رواه في مسد شمس الأخبار ٤٣/٢، وعزاه إلى مسند الشهاب، وقريب منه بلفط: ﴿﴿لاَّ تُردرا السائل ولو بشوية ماء)) في موسوعة أطراف اخديث النبوي الشريف ١٠١/٧ وعراه إلى مستد أحمد بمن حسل ٢٥/٥٦، وتداريخ أصفهمان١٩٧١، وكمنز العمال بوقع (١٩١٧٤) ورقع (١٦١٧٥) -

<sup>(</sup>٤) لعظ هذه الحكمة في شرح البهج برقم (٦٦): (العفاف زينة الفقر، والشكر زينة العني)

<sup>(</sup>٥) في بسخه؛ صروب، (هامش في ت).

<sup>(</sup>١) في سبحة وكلم، (هامش في ب)

<sup>(</sup>٢) الكُلْمُ الجرح، والبيت في لسان العرب ١٠١٤/١ بدون سنه نفائله، وروايته ليه:

ويبقى الدهبر منا جنرح اللسنات وجبوح السبيف تدملته فينبرا

<sup>(</sup>٣) ني (ب) • آلة في آلة في طيرانه

(المامول من ظفر به نصب): كل ما يرجى حصوله في مستقبل الزمان فمن حصل له وظفر به، أصابه النصب بمعاناته وتحصيله

(ومن فاته تعب): بانقطاعه عنه وتعذره عليه

[٧٠] (من يصب نفسه للناس إماماً): يقتدون به ويهتدون بهديه ويسلكون على أثره.

(فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه): تهذيبها، وأراد أن الواجب عليه في ذلك هو البداية بتهذيب نفسه وهداينها إلى الخبرات

(قبل تعليم غيره). من أنه الخلقة؛ لأن حلاف ذلك يكون نقص في حاله.

(وليكن تأدييه): لغيره عن يقندي به.

(بسيرته): بما يكون من أنعاله.

(قبل تأديمه بلسانه): يشير إلى أن التأديب بالأفعال والاقتداء بها أنجع وأعظم من التأديب باللسان وأدحل في الموعظة؛ لأن الفعل أشنى من لقول وأعظم موقعاً.

(ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال): يعني ومن أدب نفسه وعلمها فهو أحق بالتعظيم

(من معلم الناس ومؤديهم): لأن نفسه أحق بذلك، ومهما عني بالأحق فهو أولى بما ذكره من الإحلال.

[٧١] (نَطْسُ المرء): يعني تنفسه وبقاؤه في الدنيا.

[٦٧] (لا تترى ١٠) الجاهل إلا مُقْرِطاً أو مُقْرُطاً): يعنى أنه في جبيع أحواله محالف لجهة الإصابة، فتارة يكون مفرطاً في الأمور مبطلاً لها، ونارة يكون متجاوزاً للحد في طلبها وتحصيلها، وفي الحديث: ﴿الجَاهِلِ إِمَا مُفرّط أو مُفرطي.

الدماح الوصي

[٦٨] (إذا تم العقل نقص الكلام): لأن من كمل عقله أفكر في الأمور وأحكمها: ولا حكمة مثل الصمت عن أكثر الكلام.

[74] (الدهر تُخَلَقُ الأمدان): أي يدُهب جمالها ويبطل رونقها من الشباب إلى المشيخ، ومن العوة إلى البزال، ومن الحياة إلى الموت.

(ويحدد الأهال): لأن بالكبر تكثر آمال الإنسان، وفي الحديث: «يكبر ابر أدم ويشب فيها(") اثنتان: الحرص، وطول الأمل،،(").

(ويقرب المنية): بذهاب العمر ونفاده.

(ويباعد الأهنية): يقطعها ويزيلها لتعذرها وانقطاعها عن صاحبها

قبت. وأخرجه الإمام أبو طالب في أماليه ص ٢٢٥ رقم (٧٠٦) بسبعه عن قتادة عن

<sup>(</sup>١) في شرح البهج: لا يُرى،

<sup>(</sup>١) ق (١٠)، ويتب معه

<sup>(</sup>٣) انظر موسوعة أطراف الجديث السوى الشريف ٢٩٨/١١، ٢٥٥ ، ٤٣٦ وهنو بلمنطة (ابهرم ابن آدم، وتنقى معه خصلتان. الحرص، وطول الأمن)) عن قتادة، عن أسن قال: قال السي ﴿ وَهُو الحِديثِ، أَخْرِجِهِ الإمامُ المُوفَقُ بِمائِهِ الرَّجِيرِ فِي الاعتبار صَّ٥٨٣ وقع (٢٨٨) قال عقمه في تحريجه: أحرجه أبو يعلى ١٤٤٧ رقم (٢٨٥٧، ١٢٩٧٩ ، ٢٠١٠ ، ٢٢٦٨) بلفظ ((يهرم ابن أدم وتشب معه اثنان: الحرص على المال، والحرص على لعمر))، عن قنادة، عن أنس. قال: وأخرجه أحمد بن حشل، ومسلم في الركاة، والترمذي في الزهد، وس ماجة. وابن حبار، والطيالسي، والمحاري في الرقاق، وأبو عهم، وبين المبارك في الرهد، وكلهم من طوق عن تتادة عن أبس النهيء.

الديأج الوصي

[٧٢] (كل معدود ينقص (١٠): يريد كل (٢٠ ما كان له وفرة وتجمع وكمال فهو لا محالة لابد من انتقاصه وزوال عدده وتفرقه.

(وكل متوقع الله): يعني أن كل ما توقع وجوده وكان له وجود فالأيام والليالي يأتيان به.

[٧٢] (إن الأمور إذا اشتبهت): التبست قلم يعلم حالها وحكمها.

(اعمير أخرها بأولها): يعني ما حدث الآن بما مضى من قبل؛ فخذ منه حكمه.

[٤٧] ومن خبر ضرار بن ضمرة الضبابي" منسوب إلى بني ضباب، عند دخوله على معاوية، وسؤاله عن أمير المؤمنين

فقال له صرار: (فأشهد لفد رأينه وهو قائم في بعض مواقف، وقد رخى الليل سدوله): استعارة من سدول الهودج وهو ما أُسْبِلَ عليه من الأستار لِتُغَطِّيه.

(وهو قاتم في محرابه، قابض على الايته يتململ). يعني يتحرك، ويضطرب.

(علمل السليم): وهو اللديغ.

(ويبكي بكاء العزين): يعنى الذي فقد أهله بالنوت.

( ويقول: يادنيا يادنيا): نداء تحقير وتوبيخ رتهكم بحالها، كما تقول لمن توبخه: يا فلان يا فلان باسمه ولقه.

(البهك عني): إليك ها هنا السم من أسماء الأفعال أي خذي نفسك عن التعلق بني، وقوله: عني متعلق بفعل محدوف تقديره: وارجعي عني؛ لأن كل من رد غيره عن نفسه ويشس المردود منه فإنه لا محالة يرجع إلى نفسه.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: الصابيُّ

<sup>(</sup>٢) قول: وهو قائم، سقط من شرح النهج

<sup>(</sup>١) في شرح النهج اسقص

<sup>(</sup>۲) کل، سقط من (س)۔

(من قلة الزاد): المبلع إلى الآخرة، وهو التقوى.

(وبعد السفر): وهو السير إلى العرصة

(وعظم (١) المورد!): على القيامة وأهوالها

(أبي تعرضت): أي أتصديت من أجلي ويسبِّي لتفريدي.

(أم إلى تشوقت!): يروى بالفاء، والتشوف: التطلع، ويروى بالقاف من الاشتياق، وهو: النزوع إلى من تحبه، وكلاهما صالح ها هنا.

-- - البياح الوشي

(لا حان حَينُك): أي لاحضر وقتك.

(هيهات): أي (١) بَعُدَ رجاؤك ما تطلبينه (١) مني،

(غري غيري): اخدعي غيري، فأمالاً أنَّا فلست من أهل الخديعة بك.

(لا حاجة لي فيك): فأكون ملاحقاً على طلبك ومطالباً فيك.

(قد طلقتك ثلاثاً): وهو كمال الطلاق وتمام نصابه.

(الرجعة لي فيك(1): بعد هذا الطلاق، وكلام أمير المؤمنين ها هنا فيه دلالة وإشعار على أن الطلاق تابع للطلاق، ولهذا قال: لا رجعة بعده، وعليه تعويل أكثر العلماء.

(فعيشك قصير): أياماً قليلة مقدار الحياة التي يعاش فيها.

(وخطرك يسير<sup>(٥)</sup>): أي قدرك حقى لا يزن شيئاً.

(ie): صوت يقال عند التوجع والتحزن، ومعناه: أتوجع.

<sup>(</sup>١) أي، سقط من (أ).

<sup>(</sup>١) ق (ب): تطليه،

<sup>(</sup>٦) أ. (أ): قما، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: لا رجعة فيها

<sup>(</sup>٥) بعده في شرح النهج: وأملك حقير، وكذا في نسجة ذكره في هامش (ب.). -YVVY-

<sup>(</sup>١) إن شرح النهج: وعطيم.

من جهتناء فيقال: إن الوعد متوجه إلى فعل الطاعة؛ والوعيد متوجه إلى فعل المعصية، ويكون الثواب والعقاب متوجهين عليهما أيضاً، فأما إذا كانت الأفعال من خلق الله تعالى، حاصلة بقضائه؛ ومتعلقة بقدرته فلا وجه لذلك، كما هو مذهب هؤلاء الجبرة، فإنهم مجمعون على أن الأفعال كلها واقعة بقدرة الله تعالى(١) ومنعلقة بإرادته.

(إن الله سبحامه أمر عماده تحييراً): يعنى على حهة الاختيار إن شاءوا فعلموا ذلك وإن شاءوالم يفعلموه، فالقدرة حاصلة على كـل واحــد من أبوجهين،

(ونهاهم تخنيسرة): أي على حهنة التحليس، ولينس علني جهنة القسر والالجاء

(وكلف يسيرأ): قعلاً هيناً يمكن فعله على سهوله.

(ولم يكلف عسيراً): ما يمهظ (١) التفوس ويثقلها ويعدجها.

(وأعطى على القليل): من قدل الطاعة.

(كىثېرأ)؛ من حزيل ئواله.

(ولم يُعْص مفلوباً): يريد أن قعل المعصة لم يكن موجوداً على جهة الغلبة له، وأنه لم يكن قادراً على منعها.

(ولم يُطلعُ مَكْرها): يعني أن الطاعة له ما كانت على جهة الإكراء من جهته بطريق الإلحاء

## [٧٠] ومن كلام له عليه السلام للسائل وهو الأصبغ العدواني"

الدماح الوصي

قال لأمير المؤمسين: (أكان مسيرك إلى الشام): يعمني لحسرت معاويمة وأصحابه (بقصاء من لله وقدر): فكلمه بكلام طويل هذا مختاره:

(وكك!): كلمة دعاء بمزلة ويلك.

(لعلك طنئت قضاء لازماً): أي واجباً لا بجوز حلاله.

(وفدراً حتماً(1)): لا عيص لأحد عنه

(ولبو كنان دليك (٢) كذليك): يعنى على ما قلت من القضياء الواجب والقدر الحتم

(لبطل الثواب والعقاب والوعد والوعيد): لأن هذه الأمور إغا تكون متوجهة إذا كان لنا أفعال هي واقعة (١) على حسب القصد والداعية

<sup>(</sup>١) تعالى، سقط من (ب)

<sup>(</sup>٢) إلى النسخ: يبهض، بالصاد، وهو تحريف، والصواب كما أثبته بالظاء

<sup>(1)</sup> ذُكِر هَمَا أَنْ السَائِلُ لِأَمْرِ المُؤْمِنِينَ عَلَى الرَّشِيلِةِ هُوَ الأَصِيعُ الْعَدُوانِي، وذكر ابن أبي الحديث في شرح البهج ٢٢٧/١٨ ما يدل على خلاف دلك؛ فقال: قد ذكر شنحنا أبو الحسين رحمه الله هذا الخبر في كتاب الغرر ورواء عن الأصنع بن ماته، قال: قام شيخ إلى عني الشُّخيَّة فقال: أحبرنا عن مسيرنا إلى الشام، أكان بقصه الله وقدره؟ فذكره إلى أحره

<sup>(</sup>١) ق (ب) وشرح النهج، حاعا

<sup>(</sup>٣) ديث، ريادة في (ب) وشرح النهج

<sup>(</sup>٤) ق (أ) واقعة

(حتى تحرج (\*<sup>(۱)</sup>): من قلبه، وإنما كان ذلك لأمرين:

أما أولاً: فلأن المتافق من شأنه الرياء والإظهار باللسان لما يصمره في قلم، فلهذا لم تستقر الحكمة في قبله لعادته في ذلك.

وأما ثانياً: قبلان الحكمة مناسبة لصفاء النفوس وزكاتهما وحسن عقيدتها، فهي تنمو بذلك وتستقر.

وأما النفوس الخبيثة فإنها لا تناسب الحكمة لميلها إلى الشر، وتمكس البيئات الردية، فلأجل هذا لم تكن الحكمة مستقرة فيها، بل تكون على شرف الزوال والمفارفة.

(فالحكمة ضالة المؤهن): ومثل هذا قد (١) ورد عن الرسول (١)، وأراد أنه لا يزال ينشد عنها حتى يجدها فيحفظها في قلبه.

(فحد الحكمة ولو من أهل النفاق) · يريد أن نفاتهم لا يضرك، فإن الأشياء الرفيعة الغالبة لا يضرها إبداعها في الأوعية الخبيثة.

[٧٧] (قيمة كل امرئ ما يحسن (١٠): فانظر إلى ما كان يغيله، فإن كان له قيمة ووزن فقيمته من أعظم القيم وأعلاها، وإن كان ما يحسنه لا قيمة له فقيمته من أخس القيم وأنزىها. المختامر من اتحكم والأجوبة الساق والعكادر القمس . . . . . . . الدباج الوضي

(ولم يرسل الأنبياء لعباً): لغير فائلة، بل لهداية اخلق، وتعريفهم مصالح ديهم.

(ولم ينزل الكتب للعباد عبثا): لغير مقصد أو يريد عابثاً ولاعباً.

(ولا خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاً): الباطل هو: الذي لا حقيقة له، وأراد وما كان خلق هذه الأشياء إلا لأغراض حكمية ومصالح دينية استأثر الله بعلمها واستبد بالإحاطة بها.

واعلم أن هذه الأمور التي أوردها إلزامات للمجبرة ورداً لمقالتهم المنكرة، قبن عندهم أن الله يجوز أن يقعل هذه الأشياء لا لغرض فيكون عابثاً لاعماً في بعث الأنبياء، وإنزال الكتب وخلق السماء والأرض إلى غبر ذلك من الهذبان، وأن يكلف ما ليس في الطاقة والوسع، ثم ختم كلامه بتلاوة هذه الآبة:

(﴿ فَلِكَ ﴾ ): أي ما قالوه من أن المعاصي بخلق الله تعالى وإيجاده لها

(﴿ ظُنُّ الَّذِينَ كَنَّرُوا فَوَلَلْ لِلَّذِينَ كَنُوا مِنَ النَّارِ ﴿ [مر ٢٧] ) : جزاء على هذه المقالة ووعيداً عليها.

[٧٦] (خد العكمة أني كانت): يريد احتطه من أي جهة أتت، فإن النفع الديبي إنما هو فيها وليس في قائلها.

(فإن الحكمة تكون في صدر المافق): مستقرة حاصلة متمكنة.

(فنختلج في صدره): أي تضطرب.

<sup>(</sup>١) بعده في شرح النهج: فتسكن إلى صواحها في صدر النومن، وكذا في حاشية (ت).

<sup>(</sup>Y) قدر سعط من (ب)

<sup>(</sup>٣) رهو قوله ، (العكمة ضالة المؤمن، ومن حيث رجدها فهو أحق بها)) أخرجه لموفيق بالله في الاعتبار ص ٤٣ رقم (١) بسنده يبلم به إلى أمير المؤمنسين علس الرعما (وانظر تخريجه في الاعتبار) وهو في مسند شمس الأخبار ١٠/٢ عن علي للطبط

<sup>(1)</sup> في شرح المهج؛ ما يحسنه.

(وبالصبر (١)): على الأمور كلها، فإنه ملاكها وقاعدة أصلها.

(فإن الصبر من الإعان كالرأس من الجسد): يشير إلى أنه أعلا حصال الإيمان وأعظمها، كما أن الرأس أشرف أعضاء الإنسان وأعلاها.

(لا(1) خبر في حسد لا رأس عمه): أي لا منفعة فيه بحال.

(ولا في إمان لا صبر معه): لأنه بكون ناقصاً

[٧٩] وقال لرجل أفرط في مدحد وكان له متهماً.

(أما دون ها تقبول، وهوق ها في نفسك) ؛ يشير إلى بطلان مقالته فيما قال، وإلى إيحار صدره فيما توهم من ذاك، فأنا دون مدحك الإفراطه، وأنا فوق ما في نفسك حمدك ونقصك لى.

[٨٠] (بقية السيف أبقى (٢) عدداً): يعني منا بقي بعد القتل والاستئصال فإن الله تعالى (١) ينميه ويكثر عدده وينقه.

(وأكثر ولدأ): أرفرهم في الولادة.

وما أحق هذا الكلام وأخلقه بحال الفاطعية، وما كان من العباسية والأموية إليهم في القتل والاستئصال وقطع الدابر، ومع ذلك فإن الله تعالى بلطفه أبقى عددهم وأكثر أولادهم، وقطع دابر أولئك، فلا يوجد منهم إلا خُثالة (\*) على الندرة والقلة.

وأقول: إن هذه الحكمة من الحكم التي بلغت كل غاية وجاوزت كل نهاية، ولا تقرب إليها نهاية، ولا تقرب إليها كلمة. وقد نظمها (العبلاً بقوله:

فيوزن كيل اميرئ مناكيان يحسبته

والحساهلون لأهسل العلسم أعسداء

[٧٨] ثم قال:

(أوصيكم بحمس لو ضربهم إليها أباط الإمل لكانت لذلك أهدً): ضرب آباط الإبل كناية عن الأسمار البعيدة، وتحمل المشاق الشديدة، والإبط: هو ما يلاصق مرفق البعير

(لا يرجون أحد صنكم إلا ربه): يشير إلى أنه يكون منقطماً إليه في جميع أموره ومعلقاً لها إلى قدرته وقضائه، فإن ذلك أحمد للعاقبة وأقوى لدغة بالله.

(ولا يخافنُ إلا فليم): لأنه إذا كان خائفاً من ذنبه كان أدعى له إلى الإقلاع والالكفاف عن المعاصي.

(ولا يستحينُ أحد إذا سنل عما لا يعلم أن يقول: لا أعلم): لأن في خلاف ذبك إفداماً على الجهالة، وتقحماً على الدخول في الضلالة، فإذا قال: لا أعلم خلص من درك ذلك كله.

(ولا يستحينُ أحد إذا لم يعلم الشيء أن يتعلمه): فإن خلاف ذلك فيه الإصرار على الجهل، والوقوف عليه

<sup>( )</sup> في شرح النهج وعلكم بالصبر

<sup>(</sup>١) في شرح البهج ولا خير

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج أنمى

<sup>(</sup>٤) تعالىء سقط من (١٠)

 <sup>(</sup>٥) الحالة بالصم: ما يسقط من قشر الشعير والأرز والنمر وكن ذي قشارة إذا نقي، وحنالة الدهن ثعله، فكأنه الرديء من كل شيء. (عتار الصحاح ص١٩٣).

وأما الأمان الثاني: فهو الاستفعار)، ثم تلا هذه الآية تصديقاً لما قاله: (﴿ وَمُنَا كَانَ اللَّهُ لِيُمَنِّنَهُمْ وَأَسْتَ فِهِمْ وَمُنَا كَانُ اللَّهُ نَعَلَّهُمْ وَعُمْ يَسْتَغُرُفُنَّ ﴾ [الاسسال ٢٣]، وهمذا من محاسمن استخراجاته، ومن لطيف استباطاته للأسرار الدقيقة، والمعاني الغريبة.

[^^] (من أصلح ما بينه وبين الله): بالتقوى لله تعالى(١٠)وخومه ومراقبته في أحواله كلها.

(اصلح الله ها بيته وبين الناس) : بالحفظ له والدفاع عله.

(ومن أصلح أمر اخرته): بالأعمال الصالحة، والنزود لها من الدنيا لها.

(أصلح اش<sup>(۱)</sup> له أهر دنياه): بالكماية له وإصلاح حاله.

(ومن كان له من نفسه واعظ): يعطها، ويهديها إلى فعل الخيرات، ويجسها المضار المكروهة.

(كان له من الله حافظ): إما حافظ يحفطه عن الوقوع في البلكات؛ وإما لطف يحفظه عن الوقوع في المعاصي والخطايا.

[٨٦] (الفقيه كل الفقيم): الفقه هو: الفهم، وأراد أن الفهم كل الفاهم حتى لا فهم إلا هو.

(من لم يقنط الناس من رحمة الله): يؤيسهم من الرحمة، بل يعدهم إياها ويقربهم إليها ولا يباعدهم عنها.

(ولم يؤيسهم من روح الله): رحمته وقرجه عليهم.

(٢) الله، زيادة في (ب) وشرح البهج

[٨١] (من ترك قول: لا أدري أصيبت كلمته): ويروى: (مقاتله)(١٠٠ والمراد بالأول هو أن من سنل عما لا يعلمه ولم يقل لا أدري، بل أجـاب بما لا يدري، فإنه يكذب ويحطئ فيصبر كلامه مصاباً بالخطأ والزلل، والمراد بالثاني أن الإنسان ربما كان عالماً بشيء لو سش عنه فأخبر (٢) به لكان في ذلك هلاكه وقتله، ولو قال: لا أدري لسلم، وأولمهما هو الوجه.

[٨٢] (رأي الشيخ أحب إنيّ من جلد (٢) الغلام): الجلد هو: القوة والشدة، وأراد أن رأي الشيح ربما كان أدخـل في النفع وأبلغ (١) من شدة العلام وصلابته.

ويروى: (من مشهد الغلام): يعني حضوره.

[٨٣] (عجبت لمن يقنط ومعه الاستغفار): المنوط هو: الأياس، يعني كيف بيأس عن الرحمة والمغفرة للدنوب مع كونه مستغفراً، والله تعالى يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ اللَّهُ سَعِيمًا ﴾ [الرح: ١٠٠].

[٨٤] وحكى عنه() أبو جعفر محمد بين على الباقر ره أنه قال: (في الأرض") أمانيان من عبداب ألله، وقيد رقيع أحدهما فدونكيم الأخير فتمسكوا به

أما الأمان الأول: فهو رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>١) تعالى، سقط من (ب)

<sup>(</sup>۱) وق بسجة أخرى عقالته

<sup>(</sup>۲) ق (ب) فأخبر عبه

<sup>(</sup>٣) ق شرح النهج جهد

<sup>(3)</sup> وابلع، ريادة في (u)

<sup>(</sup>٥) عنه، زيادة في شرح النهج

<sup>(1)</sup> في شرح النهج، كان في الأرض ...إلخ

الذباح الوصي

العمل " بما تطبقون، فإن الله لا يملُّ حتى تملُّوا، "، وأراد من هـدًا أن أفضل ما يكون من الأعمال ما كان بالإقبال والنشاط دون الإكراء.

[^٩] (لا يقولنُّ أحدكم: اللَّهُمُّ، إني أعودَ بك من الفتنة؛ لأنه ليس أحد الا وهو مشتمل على فبنة)(": ثم ثلا هذه الآية: (﴿وَاعْلَمُوا أَدْمَا أَمْوَالُكُمُّ وَالْعَلَمُوا أَدْمًا أَمْوَالُكُمُّ وَأَوْلَا لَكُمْ فِينَةً ﴾ [لاسلام]).

(ولكن من استعاد فليستعد من مضالات الفتن): عظائمها وجلائلها.

(والمعنى $^{(1)}$  في هنده الآينة هنو أن الله تعالى يُعتبرهم بسالاً موال والأولاد ليتبيّن حال $^{(2)}$  الله أعلم ليتبيّن حال $^{(2)}$  الله أعلم

(ولم يؤمنهم عكر الله): بهم وعدابه إياهم، وعرصه من هذا النوسط بين الحالنين هو عاية الإصلاح لأحوال الحلق، ولهذا فإن من حكمة الله معالى حلطه لآيات الوعد بآيات الوعيد، وآيات التحدير بآيات التبشير، فما ذكر آية من ذلك إلا عقبها بنقيضها، فلو كان وعداً محضاً لأمنوا من العداب، ولو كان وعيداً محضاً لأيسوا من الرحمة، فلهذا وعد بعثاً على الرحمة، وأوعد حثاً على الأعمال الصالحة.

[٨٧] (أوضع العلم): أدناه حالة؛ وأنزله قدراً.

(صاوقف على اللسان) - يعني ما كان قولاً من غير عمل ، كما يحكى عن بعض فرق " لمرجئة أن الإيمان قول بلا عمل.

(وأرقعه ما ظهر في الصوارح والأركان): يريد ما صدقته الجوارح باستعمالها في الخدمه واشتعالها بالأعمال الفاصلة.

[٨٨] (إن هذه القلبوب تمل كما قبل الأبيدان): يعني تسأم وتفتر كما تصب الأبدان السآمة والفتور.

(فانتفوا لها طرانف المحكمة): العريف من المال: ما كان مستحدثاً، وهـو نقـف التليد (")، وأراد فاطلوا لها مستحدثات الحكم ومستحداتها لتكون نشيطة مقبلة على الأعمال، وفي الحديث، «الفلوب تصدأ كما يصدأ الحديد» (")، وفي حديث آخر: «عليكم من

<sup>(</sup>١) و (ب): من الأعمال ما تطبتون

<sup>(</sup>٢) عَزَاه في موسوعة أطراف الحديث التنوي الشريف ٤٩٠/٥ إلى مستم في صبلاة لمسافرين ١ (٣١) رقسم (٢٢١)، ومستلد أحمدويسن حيسل ٢١٢/١، ١٣٢٧، والمعجم الكسير التطبرالي ٢٢٨/١٨، ومجمع الروائد للهشمي ٢٥٩/٢ وللي غيرها

قلت: وهو في نهاية ابن الأثير ٤ /٩ ٣٦ بلنظ و راكلموا من العمل ما تطيفون، قان الله لا بمل حتى تخلوا به ومال في شرحه: معناه أن الله لا بمل حتى تخلوا به ومال في شرحه: معناه أن الله لا يطرحكم حتى تتركر العمل وتزهدوا في الرعبة إليه، هممي القعلين مللاً ، وكلاهما فيسا عمل ، كنادة العرب في وصع العمل موصع العمل إدا وافق معناد، نحو قوسهم.

تم أضحوا لدب الدهسر بهسم وكداك الدهس يسودي بالرجسال مجمل إهلاكه إياهم لعبد وقول: هندى قدل الله على طريق الازدواج في الكلام كقوله تعالى. ﴿وجراد سية سية مثلها ﴾ : وقوله، ﴿ومن اعتدى عبكم قاعدوا عليه ﴾ : وهذا باب واسع في العربية ، كثير في الفرآن، انتهى.

 <sup>(</sup>٣) اللفظ من هما في شيرح اللهج: (ولكن من استعاد فليستعد من مصلات العن، قباد الله سيحانه يقول ﴿واعلموا أما أمواكم وأولادكم ضا﴾).

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: ومعنى ذلك أنه مسحانه يختبر فياده بالأموال و المالخ

<sup>(</sup>٥) حال، سقط من شرح النهج

<sup>(</sup>٦) ق (١٠)؛ بقسته

<sup>(</sup>٧) كان، زيادة في (ب) وفي شرح النهج

<sup>(</sup>١) فرق، سقط من (ب)

<sup>(</sup>٢) التليد عال القديم الأصلى

<sup>(</sup>٣) رواد في مسند شمس الأحبار ٣٥٦/١ عن عبدالله بن عميره وعبراه إلى أمالي استخاده واخديث بلعظ: ((إن القنوب تصدأ كما يصدأ الحديد)) في موسوعة أطراف الحديث الشوي الشريف١١٩/٣ وعزاه إلى كنز العمال برقم (٣٩٧٤)، وميران الاعتدال رقم (٩٠٨٥)، ولسان الميران ٥٧٦/١ والعلل المناهية ٧٤٧/٣، والكامل لابن عدي ٥٨/١١

(ورجل يسارع في الخيرات): في عمل الأعمال الصالحة، كما قال: ويسارغون في المعترات الاستداء أي في أعمالهم الفاصلة.

(الا(١٠) يقل عمل مع التقوى): أراد أن كل عمل وإن قل فهو كنير إذا صاحبته التقوي.

(وكيت يقل ما يَتَعْبُلُ!) : يشبر إلى قوله تعالى. ﴿ ﴿إِنَّمَا يَعَبُّلُ اللَّهُ مِنَ ولايوصف بالقلة.

[٩١] (إن أولى النساس بالأنبيساء): أخصههم بالولايسة، وأحقههم بالاختصاص.

(أعلمهم ما جاءوا به): من عبد الله من العلوم الشرعبة والأسرار الغيبة ، (ثم تالا): قوله تعالى: ﴿ إِنَّ أَرْلَىٰ النَّاسِ بِإِبْرَاهِمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمُنُوا ﴾ [ال عمرات ١٨]): ثم قال:

(إن ولي محمد من أطاع الله): في أوامره وتواهيه.

(وإن بعدت احمقه): اللحمة بالضم هي: القرابة الخصيصة: وأراد أنه أولى الماس به وإن كانت قرابته بعيدة

(وإن عدو محمد من عصى ف): خالف أمره ونهيه.

(وإن قربت قرابته): يعني وإن كان في غاية الاختصاص بالقرابة.

[٩٢] (وسمع رجلاً من الحرورية): وهم فرقة من الخوارج ينسبوك

-YVX0-

بهم من أنفسهم، ولكن لنظهر الأفعال التي بها يستحق الثواب والعقــاب؛ لأن بعضهم يحب الذكور ويكره الإناث، وبعضهم يُعب تثميير المال، ويكره انثلام الحال)(١): قامتحنهم الله(١) بما ذكره ليبلو حالهم في ذلك.

[٩٠] وسئل التطنيلة حن اكتير ما هو(١٠)

هقال: (ليس الخير أن يكثر مالك وولدك). بالزيادة والنصو في الأموال وكثرة الأولاد، فإن هذا هو حير منقطع يزول ويفيي.

(ولكن الخير أن يكثر علمك): بالله وبطريق الآخرة.

(وأن المعظم حلمك): احتمالك وإغضاؤك عن أكثر المكاره كلها.

(وأن تباهي الناس بعبادة ربك): الماهاة: المفاخرة، وأراد أنك تفاخر الباس عا كان من عبادتك لله وحسن بلائك عبده.

(فإن أحسبت حمدت الله): على ما و نقك للإحسان.

(وإن أسأت استخفرت الله): على ما كان من جنهك من الإساءة.

(ولا حير في الدنيا إلا لرجلين): يعني لا حير في عيشها، ولا في المقام فيها.

(رجل أذنب ذنوباً فهو يتداركها بالتوسة): البدارك مو: البلاحق، وأراد أنه يمحوها بما كان من جهته من المتوبة والإنابة إلى الله تعالى.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: ولا يملُّ.

<sup>(</sup>١) يعده في شوح النهنج؛ قبال الرضني رحمه الله تعالى: وهذا من غريب ما سمع منه الأمريك

<sup>(</sup>٢) الله ، زيادة في (ب)

<sup>(</sup>٣) ما هو ، زيادة في (ب) وفي شرح المهج

<sup>(</sup>٤) أناء رياده في (ب) وفي شرح المهج.

(فإن رواة العلم كثير (١٠): يعني الذين يجرونه على السنتهم من غير عمل.

(**ورعاته قبيل):** يريد<sup>(†)</sup> الذين يعملون به

[٩٤] وسمع رجلاً يقول: ﴿﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَالْعِمُونَ ﴾ِ[النز: ١٥٦]، فقال:

(إنْ قولنا: ﴿إِنَّا للهِ إِقْرَارِ عَلَى أَنْفُسْنَا بِالمُلكُ): يريد لأنْ اللام دالة على الملك، كما تقول: المال لزيد والفرس له، ومن حتى من كان محلوكاً أن يقيم عنى طاعة سيده من عير محالمة له

(وقولنا: ﴿وإنا(٢) إليه راحعون﴾ إقرار بالمُلكِ(١) : يعني بالزوال والفناء ؛ لأن الرجوع لا يكون إلا مع الإفناء والإعادة، ومن حق من كانت هذه حاله أن يكون متأهباً للرجوع إلى مولاه ليعلم كنه حاله فيما أمره به، ونهاه عنه

[٩٥] ومدحه قوم في وحهه، فقال:

(اللهدم، إنك أعدم بي مدن نفسي): أكثر إحاطة بها مني، وأعرف بأحوالها.

(وأنا أعلم بنفسي منهم): أكثر إحاطة بها من غيري.

(اللهم اجعلنا من اعتقد اللهم المعلنا على اللهم من اعتقد الخير وظنه.

YVXV

إلى قرينة يقبال لهنا: حسروراء (١٠ بفتسح الحساء والسراء بهناء كسان فيهما ول اجتماعهم.

الدسأج الرصي

(يمهجد ويقرا، فقال: نوم في سنة (٢): يريد على موافقة السة من غير بعى ولا خروج ولا قسق

(خبر من صلاة في شك): في الحال التي هو عليها، وكلامه هذا إنما هو تعريض بالحروري وفعله، وأن قراءته وصلاته وتهجده لا تغني شيئاً مع ما هو عليه من المحالفة والمعصية، وفي الحديث: «نوم العالم خبر من عبادة الجاهل» "لأن النائم يرفع عنه القلم، والعابد مع الجهالة لا(1) يمتنع أن يكون مخطئاً في عبادته، فلهذا كان نومه خيراً من العبادة.

[97] (اعقلوا العلم<sup>(\*)</sup> إذا سمعتموه): يربد إذا قرع أسماعهم شيء من العلوم الذينية، فافهموه عند سماعه:

(عقل رعاية)؛ لحقه في الحفظ، والعمل على وفقه ومقتضاه.

(لاعقل روايه): لا لأنكم تروونه ويحفظه أحد منكم

<sup>(</sup>١) ي سنحة. كثيرون، (همش في ب)

<sup>(</sup>٢) و (ب) بعي

<sup>(</sup>٣) وإناء ريادة في شوح النهج.

<sup>(2)</sup> في شرح النهم إقرار على أنعسنا بالبلك ركذا في بسحة دكره في هامش (ب)

<sup>(</sup>٥) في شرح الهج اجعلتي، وكنا في تسحة ذكره في هامش (ب)

 <sup>(</sup>۱) في (أ): حرور، وحرورا، قرية بطاهر الكوفة الرب بها الحنوارج الدين حالموا أمير المؤمسين
 على الشجيلة، والحرورية نسبة إليها

<sup>(</sup>۱) في شرح المهج، قوم على يمين، خير من صلاة على شب.

<sup>(</sup>٣) ورد قريب منه بلعظ: ((موم على عدم خير من صلاة على حهل)) في موسوعة أطبراف اخديث النبوي الشريف (١١/١)، وعراه إلى إتحاف السادة المتقين (١٥٧/٥، وحلية الأولياء ١٩٨٥/١، وكشيف اعماء ٤٥٦، ٤٤١، وكنتر الممثال برقسم (٢٨٧١١)، والأسسرار المرموعة ٣٧٤

<sup>(</sup>٤) ق (ب): لا يعد

<sup>(</sup>٥) في شرح النهج؛ اعقلوا الخير... إلخ

ولنظهم ، ولتهنأ لام النعليل، وأراد أن الداعي إلى عظمهما وظهورهما وهنائها هو الاستصغار والاستكنام والنعجل، كما تقول: قمت لتقوم، والمؤثر في وجود هذه الأشياء هو ما اتصلت به اللام.

[٩٧] (يأتي على الناس زهان): يشير إلى أنه ليس الرمان الذي هو فيه. (لا يُقَرَّبُ فيه إلا الماحن): الحل هو: المكر والكيد.

(ولا يُظرَف فيه إلا الفاجر): ظرَّفه إذا نسبه إلى الظرف والكياسة، أى لا يقال لأحد هو طريف إلا من كان فاجراً.

(ولا يُضَعَفَ فيه إلا المنصف): ضعفه إذا نسبه إلى الضعف والمهانة، وأراد أن كل من أنصف من شهه الحق وأداه قيل: إنه ضعيف لا يقدر على الانتصاف.

(يعدون الصدقه فيه غرماً): المغرم والغرم: ما يلزم أداره، وأراد أنهم لا يؤدونها صدقة، وإتما هي ثقيلة عليهم تأديتها، ليس تسمح بها أنفسهم

(وصلة الرحم مشاً): يمون بالصلة على أرحامهم، لبس يأتون بها على جهة (١) القربة إلى الله تعالى.

(والعبادة استطالة على الناس): تعاظم على الناس، وتعاخر بما كان منهم من العبادة.

(فعند ذلك): الإشارة إلى وحود ما كان من هذه الخصال.

(يكبون السلطان بمشورة الإماء(")): أراد يكون تدبير الأمر وسياسة الدولة بمشورة الجواري والتسوال.

(واغفر لنا<sup>(١)</sup> ما لا يعلمون!) : من الذنوب التي تعلمها.

[97] (قضاء الحوائج لا يستقيم (\*\*) إلا بثلاث): أراد أن المعتبر في قضاء الحوائج لمن أراد أن يقضيها هو ما تذكره الآن من هذه الخصال:

(باستصفارها): من جهة من طلبت منه، فإنه إذا صغرها في عينه لم يعجز عن قضائها.

(لنعظم): في عين من طلبها عبد قضائها.

(وباستكتامها): وبنأن يكتمها من يطلبها ليكون ذلك أقرب إلى قضائها، وفي الحديث: «استعينوا على أموركم بالكتمان»(").

(لتطهر): بعد أن تكون مغصبة (أ) يظهرها صاحبها.

(وبتعحيلها<sup>(۱)</sup>): من جهة السؤول لها.

(لتهنا): لأن تعجيلها يكون أدخل لا محالة في المسرة بها، والمماطلة فيها تكون أدخل في تنغيصها وتكديرها، والـلام في قولـه، لتعظـم،

<sup>(</sup>١) ق (ب)؛ وجه.

<sup>(</sup>٢) تي (ب)؛ الإماء

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: لي، وكذا في تسحة دكره في هامش (ب)

<sup>(</sup>٢) في (ب). لا تستقيم.

<sup>(</sup>٣) الحديث بلفط: ((استعبوا على حاجاتكم بالكنمان، فإن كل دي بعمة محسود)) رواه ابن أبي اخديد في شرح البهج ٢٥٨/١٨ في شرح قصار الحكم الحكمة رقم (٩٧)، وهو بلفظ. ((استعبوا على حواتحكم بالكنمان)) في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف،١٩٨/٥٥ وعزاه إلى حلبة الأولياء ٢١٥/٥، والتعهيد لابن عبد البر ١٩٢/١، وليه فيها عبدة شواهد الطرف هناك، ورواه العلامة امجتهد الكبر بجد الدين المؤيدي في لواسع الأنوار ٢٢٨/٣، في سلسلة الإبرير رقم(٧) بلعط والطبراني في الكبير، وأبو بعيم في الحلية

<sup>(</sup>٤) ق (ب) منطية

<sup>(</sup>٥) في شرح النهج؛ ريتعجلها

[٩٩] (إن الدبيا والأخرة عبدوان متفاوتيان): يعني أنهما لا يجتمعان، وهما متضادان كتضاد الأعداء واختلافها.

(وسبيلان كتلمان): يربد طريقان لا يشبه أحدهما الآخر.

(فمن أحب الدنيا وتولاها): أرادها وسالمها، ووالاها، كما قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَتُولُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ [المعدد]، أي بوالبهما.

(أبغص الاخرة وعاداها): كرهها وكان في جانب منها، كما يكون العدو في حانب من عدوه.

(وهما عنزلة المشرق والمغرب): ق الناعد.

(وماش بينهما): ورجل عشى بينهما.

(كلما قرب من واحد بعد من الأخر): إذ لا قاصل بينهما في ذلك.

(وهما بعمد صرَّتان): أي بعد ذلك الذي وصفته من حالهما بمرلة الضرُّثين، لما أرصى أحدهما أغضب الأخرى، والضرُّئان هما: الزوحتان للرجل الواحد، سميتا ضُرَّتين أنا في أحدهما من الإضرار بصاحبتها

العدال وعن نوف البكالي (١٠٠١)

بالباء الموحدة، ويكَال"، اسم قبيلة من حمير، وهم رهط نوف

(١) ما بين العقوفين سقط من (س)ر

المبياج الرصي

(وإهارة الصبيان): ويتأمَّر فيه أهل الحداثة في السن، ومن لا عقل له من الصبيان،

(وتدبير الخصيان): أي ويدبر الأمر في ذلك الحصيان، وهم جمع خصي، وهو الدي ذهب أنثياه؛ وقد جاء هـذا في زمـان بـنـي أميـة، وأكثر جريه في رّمن (١٠) الدولة المباسية: ولهذا قال الأمير أبو فراس:

بندو علمي غرائسي في بيوتهم والأمرر علك النسوال والخمدم

ويحكى أن الجارية المسماء شارية كانت لإبراهيم بن المهدي، ولما مات الناعها المعتصم بشلاث مائة ألف درهم، ثم تملكها بعده جماعة متهم كالوثق، والموكل، والمنتصر، والمستعين، ولمعين، والمهتدي، والمعتمد، وكان يحبها عبة شديدة، ويحكى أنها غنه أبياتاً من الشعر فوهب لها'` ألف ثوب من النياب النفيسة.

[٩٨] ورتي يومـاً على أمـبر المؤمنين إزار مرقـوع، فقيـل لـه في ذلـك، فقال:

(يحشع له القلب): الخشوع هو؛ الخصوع.

(وتدل له النفس): نصغر عن أن تكون متكبرة،

(ويقتدي به المؤصون): يكون قدوة لهم؛ لأن كل من كانت له هذه المُكانة في الدين والزهد والورع كأمير المؤمنين فهو حقيق بالاقتداء.

<sup>(</sup>٢) هو توف بن فصالة الحميري البكالي، المتوقى بعد سمة ١٠هـ، أبو زيد أو أبو رشيد، أحد العلماء الأعلام النابذين، أصحاب أمير المؤمنين على (الرقيلة ومن حواصه ، يروي موف عن أمير المؤمنين، وأبي أبوب، وثوبان، وكعب الأحبار وعبرهم، وعنه شهر بن حوشب، رأبو عمران الجومي، وسعيد بن جبر وعيرهم. (عفر معجم رجال الاعتبار ص٤٤٧ تــ(٨٨٨))

<sup>(</sup>٣) يُكان: عرلة من ناحية الجبي، وأعمان ريمة قال المفحمي في معجم البلدان والقبائل ليمتية ص٨٢، إليها يتسب توف بن همالة اللكالي التابعي، التوفي سنة ٩٩٨/٨١م، وكال من

<sup>(</sup>۱) ق (ب) ارمان

<sup>(</sup>۲) ق (ت) فوهیها،

(والقرآن شعاراً): الشعار من اللباس: ما يلي الجسد (١)، وأراد أنهم لاصقوا به قلوبهم وجعلوه شعاراً لها (١).

(والدعاء دثاراً): وابتهالهم إلى الله دثاراً، والدثار: ما فوق الشعار من النياب، فكأنه (لأفتياك جعل اختصاصهم بالقرآن أعظم، وملابستهم له أتمًّ وأبلغ؛ لما فيه من النفع في القلوب والشفاء للصدور.

(ثم قرضوا الدنيا قرصاً): قرضه الله إذا قطعه، ومنه المقراض؛ لأنه يقطع به، وأراد أنهم ساروا في آفاقها، وقطعوا جهاتها للتفكر والنظر.

(على منهاج المسيح): سالكين لطريقت في ذلك، فإنه يحكى أنه سمي ("السيح السيره في الأرض ومسحه لها، ويقال أيضاً: إن المسيح لقب من الأنقاب الشريفة، وأصله مشيحاً بالعرائية، ومعناه المبارك(").

وحكي عنه أنه قال: دابستي رجالاي، وسنراجي الشمس والقمر، وطعامي ما أنبتت الأرض

(يا نوف، إن داود (شريط قام في مثل هذه الساعة من الليل، فقال: إنها ساعة لابدعو فيها أحد ("إلا استجيب له إلا أن يكون عثنارا): وأراد بالعثّار، من يأخذ عشر مال المارة في الطريق، أو يأخذ في البلد عشر مال الطارئ (") كما يفعله الظلمة في زماننا هذا.

صاحب أمير المؤمنين، وروايته بالنون تصحيف، وهو بـالنون مـأخوذ من قولهم: رجل نكل إذا كان قرباً مجرباً، وفي الحديث: «إن الله يحب اللَّكلُّ على النُّكُلُ على النُّوي المجرَّب.

(قال: رأيت أمير المؤمنين (رحيه ذات ليلة وقد خرج من فراشه، وقد بطر إلى النجوم، فقال: يما شوف، أراقد أنت أم راموق؟): والرامق مو: المستيقط.

(فقلت: بل رامق يا أمير المؤمنين، فقال: ينا بنوف، طوبس للزهناد<sup>(٢)</sup> في الدندا): التاركين لها بقلة الرغبة فيها، يقال: زهد في هذا إذا كانت رغبته فيه قليلة.

(الراغبين في الأخرة): رغب في كذا إذا كثرت برادته له.

(أولئك قوم اتحدوا الأرض بساطاً): يشير إلى أنهم ليس لهم قراش (1) بسطونه سواها

(وترامها فراشاً): يفترشونه لا فراش لهم غيره.

(وهاءها طيباً): لا طيب لهم سوءه

<sup>(</sup>١) في (أ): الجسم

<sup>(</sup>٢) لباء سقط من (ب)

<sup>(</sup>٣) في (ت) ايسمن

<sup>(</sup>٤) الكشاب ٢١٠/١

<sup>(</sup>٥) في شرح النهج: عبد، وكدا في تسخة ذكره في هامش (ب٠٠).

<sup>(</sup>١) الطارئ: العربيد

 <sup>(</sup>١) الحديث أورده إلى الأثير في النهاية ١٩٩٧، طال وفيه: ((إن الله يحب النكل على الكل).
 قير: وما داك؟

قال: ((الرجل الغوي المحرب للدي المعيد على العرس القوي المجرّب))، قال في شوح الحديث، الكل بالتحريث من التكين وهو المنع والتحد عما يريد، والطر محتار الصحاح ص١٢٩.

<sup>(</sup>٢) في (ب). المجرب الفوى

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: للزاهدين

<sup>(</sup>١) في (أ). ليس قراش لهم

واشتقاقه من: نهكه المرص إذا أبطل قوته وأذهبها.

(وسكت لكم عن أشياء): لم يذكرها لكم.

(ولم يدعها نسيانًا): لأنه عالم يكل المعلومات

(فلا تتكنُّفُوها): تُحمُّلوها أغسكم، وتُشقِوا بها على أبدانكم.

سؤال؛ ما هذه الأشياء الستي سكت عنها، وطوى علمها عبا، ونهانا عن تكلفها؟

وجو بدا أن ها هنا أشياء لا تعلق لها عصلحة النكليف، فلا حاجة بنا إلى البحث عنها، وهذا نحو الحوص في كمية ما مضى من عمر الدنيا، وكم مقدار عمرها، ونحو النطلع إلى العلم بأن الملائكة أفضل أو الأنبياء، ونحو إعمال الفكرة فيما محدث في الأرض من الحوادث، وغير ذلك مما لا مدخل للتكليف فيه، فمثل هذا لاحاجة لنا إلى البحث عنه

[١٠٢] (لا ينزك الناس شيئاً من دينهم): يهملونه ويطرحونه.

(السنصلاح دبياهم): الإصلاحها واستعامتها.

(إلا فتح اشعليهم ما هو أصر منه): أدخل في المشقة وأعظم في التعب، والضمير في قوله: مه للمتروك من الدين.

[١٠٣] (رب عالم قنله جهله): كان سب هلاكه من جهة جهله

(وعيمه معه لا ينفعه): والراد بهذا هو من يعلم(١) علماً لا ينفعه، وجهل ما بضوه جهله به، وهذا نحو من يشتغل بعلم الحساب والصب

(أو عريفاً): هو الشيح للبلد، والنقيب على أهلها، وفي الحديث: «لكل قرية عريف»، والعرفاء في النار».

الدياح الوصي

(أو شرطيا): الشرط: أعوان الظلمة، سموا بذلك من جهة أن الشرط هو العلامة، وهم قبد جعلبوا لأنفسهم علامة يعرفون بهما، الواحب منهم: شوطي.

(أو صاحب غَرْطَبَةِ): بمتح الدين، والعرطة: هي الطل يضرب عمد اللهو والطرب، وقيل هو: البربط ١٠٠٠.

(أو صاحب كوبة) وهي انطبل أيصاً.

[١٠١] (إن الله افترض عليكم فرائض): أوحب واحبات من جهة المادات ومن غيرها كالصلاة والزكاة والحمح وسائر العمادات، وفي المعاملات أبضاً، وهو ما أوجب في المعاوضات وفي غيرها، مما هو مدون في كتب الققهاء.

(فلا تضيعوها): بالإهمال والترك.

(وحد نكم حدودة): أراد وحرَّم محرَّمات كالفتل والزنا والربا، وغير دُّلك من أنواع المحرُّمات.

(فلا تعتدوها): تُجاورُوها بالفعل والإقدام عليها.

(ونهاكم عن أشياء): منعكم عنها بالنهي.

(فسلاتنتهكوهسا): انتهاك الحرمة: تلقيها بالبتك وإبطالها،

<sup>(</sup>١) ق (ب). هو أن من يعلم

<sup>(</sup>١) البريط: العود، معرَّب يربط أي: صدر الإوزاء لأنه يشبهه (القاموس انحبط ص ٥٥١). - Y Y 4 & -

والنجوم والهندسة، ويترك العلم بأصول الدبانة وما يتوجه عليه من العلم بأحكام الشريعة واجبها ومحرمها، وغير ذلك.

[١٠٤] (لقد عُلُق بنياط هذا الإنسان): النياط: عرق علق به القلب فإذا نطع مات صاحبه.

(بطنعة): البَطْعةُ: القطعة من اللحم بالفتح، وفي الحديث: «فاطمة تَصَعَّةُ منى يرببني ما رابها، ويؤذيني ما آذاها»(١).

(هي أعجب ما فيه): أدخل في الإعجاب من سائر الأعضاء.

(وذلك القلب): الإشارة إلى ما في قوله: هي أعجب ما فيه.

اعلم: أن القلب هو أمير أعضاء الجسم والمطاع في تصرفاتها، ولعظ القلب يطلق ويراد به معنيان:

أحدهما: عبارة عن المضغة المشكلة على صورة الصنوبرة، وموضعه الجانب الأيسر من الصدر، وفي باطه تجويف يحصل فيه دم أسود.

وثانيهما: أن يكون عبارة عن هيئة لطيفة لمكانها يكون عالماً بالله (٢) وبصفاته، مدركاً للمعقبولات، عارفاً بالحقبائق، وهبو أرق الأعضباء وأنطفها، وبهذه اللطيفة تميز الإنسان عن سائر الحيوانات؛ لأن المضغة اللحمية موجبودة في البهائم، وفي الحديث: «في جسد ابس آدم مضغة

وفي الحديث: «القلوب أربعة:

الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾ [انع 13].

قلب أجرد فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن، وقلب أسود منكوس، فدلك قلب الكافر

إدا صلحت صلح لها سائر البدن ألا وهني القلب، (١)، ولعظم مكاتبه

وشرف محله وجلالة قدره غلا فيه بعض الصوفية، وقبال: القلب هو(٢)،

العرش، والصدر هو الكرسي، وجميع ما ورد من الأحاديث في القلب

إنما تدوله بالمعنى الثاني دون الأول، وإليه الإشارة بقوله تعمالي: ﴿لِمَنْ

حكًانُ لَمُ قَلْبُ ﴾ [د ٢٧] ، وقول تسالى: ﴿ وَالَّمَا لاَ لَتُمْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى

وقلب أغلم مربوط، فذلك قلب المنافق.

وقلب مصفح فيه إبمان ونفاق، فمثل الإيمان فيه مثل البقلة عدَّها الماء الطيب، ومثل النفاق كمثل القرحة بمدَّها القيح والصديد، فأي المدتين غلبت حكم له بها "".

<sup>(</sup>١) رواه الخاكم المشمي رحمه الله في تنبيه العاطلين ص٦٥ يلفظ ((فاطسة بُضْفَةٌ مني، بريسني ما رابها))، ورواه في لوامع الأنواز ٢٩/٣ وقال فيه ما لفظه، وفي الإصابة لابس حجر ما معطه، وفي الصحيحين عن المسور بن محرمة، سمعت رسول الله في يقول: ((فاطمة بُعَشْمةٌ ميء بؤذيني ما أذاها، ويريشي ما يريبها)). انتهى، وانظر موسوعة أطراف الحديث البوي الشريف ٥٥٢/٥

<sup>(</sup>٢) في (ب) ، يكون بالله عالماً.

<sup>(</sup>١) الحديث بلمظ: ((إن في الجديد لمصعة إذا صلعت سلم الجديد كله، وإن سقعت سقم الحديد كله ألا وهي لقلب))، رواه في مسد شعس الأخبار ٢٩٢١ البناب (٦٧) عن النعمال بن بشير، وحراه إلى أمالي السمال، وقال العلامة الجلال في تحريجه: أخرجه ابن المسيء وأبو بعيم في الطب، والمبهقي في الشعب، عن المعمال بن بشير، ولعظه: ((إل في الرجل مصفة إما صحت صح لها سائر جدد، وإذا سقمت سقم لها سائر جدد، قله)).

<sup>(</sup>١) ق (ب): هي.

<sup>(</sup>٣) ورد لوله: ((انعلوب أربعه: قلب أجرد في مثل السراح)) في موسوعه الأطراف ٧٤٨/٥ وعراه إلى مسند أحمد بن حبل ١٧/٣، وبجمع الزرائد ١٣/١، وإتحاف السادة المتغيز ١٦٩٨، وجمع الزرائد ١٣/١، وإلى غيرها انظرها فيها، وورد فيها أيصتُ قوله: ((القلوب أربعة: قلسب أغلبه)) وعسراه إلى إتحساف السادة المتقسين أيصتُ قوله: ((القلوب أربعة: قلسب أغلبه)) وعسراه إلى إتحساف السادة المتقسين ٢٣٠/٧.

ولطيف صنعه، ودقيق إتقانه مختصاً بهذه الصفات من بين سائر الأعضاء

(فإن سنح له الرجاء): عرض له الرجاء لكل ما يرجوه من الأغراض ولمقاصد، وثبل الشهوات العظيمة.

(أذله الطمع): صار ذليلاً مستصغراً لمكان ما علق بقلبه من تحيل الأطماع. (وإن هاجه (١) الطمع): أثار داعيته، وأزعجه.

(أهلكه الحرص): أفسد حاله المواطبة على الجمع والكسب، وإحراز لمنافع، وتهالك في حبها وإيثارها.

(وإن ملكه اليأس): استولى عليه بالملك والقهر، يعنى وإن كان اليأس عما في أيدي الخلق مسولياً عليه.

(قتله الأسف): أهلكه التأسف على ما فاته باليأس من ذلك، والمدم عليه.

(وإن عرض له العضب): سنح له من الأمور ما يغضبه وتُحمى معه مزاجه، وتشتد معه حوارة فليه

(اشتد به العيظ): عظم التلهف في فؤاده من حرارة الغيظ

(وإن أسعده الرضا): لأحوله وساعده • كونه راضياً بما هو فيه من البيئة في الضيق والسعة

(نسى التحفظ): أساء رضاء كاله عن التيفط، وملكته الغفلة عمًّا لا بداله منه.

(١) في شرح النهج: وإن هاج يه.

-1149-

(له موالأ() من الحكمة): إمدادات من حكمة الله تعالى، أي لطائف حصه بها وجعله حاصلاً عليها، يريد صفات كاملة.

(وأضداد من خلافها): يشير بذلك إلى أن الإنسان في أصل فطرته وتركيبه قد اجتمع فيه خصال محمودة وملمومة.

وأب الخصال المحمودة فيما فيه من العفو والصفح، والحلم، وكظم لغيط، وإسداء المعروف، وحسن الحلق، وطيب المعاشرة، ولين العربكة، والإيثار، يشبه في ذلك أخلاق الأنبياء، وبما فيه من إماتة الشهوة، والإعراض عن اللذة، وإيثار الطاعة على المعصية، والانكفاف عها، والعصمة عن الأشياء القبيحة، يشبه في ذلك أخلاق الملائكة.

وآما الحصال المذمومة فيما فيه من العضب يتعاطى أفعال السباع، وبما بيه من الشهوة يتعاطى أفعال البهائم، وبما فيه من تسبط من إيثار الغضب والشهوة يتعاطى أفعال الشياطين من القهر والغلبة ولمكر والخديعة، ولهذا قال أمير المؤمنين في كلام له:

(إن لله في أرضه آنية، وهي القلوب، فأحها إلى الله تعالى(٢) أرقُها رأصفاها وأصلها).

ثم فسر ذلك بقوله:

(أصلمها في الدين: وأصفاها في اليقين، وأرقها على الإخوان)، إلى غير ذلك من شرح عجائب القلب وحقائق أسراره، فصار بحكمة الله تعالى

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: ودلك أن له موادُّ ...إلخ ا

<sup>(</sup>٢) تعالى، سقط من (ت).

(وإن أفرط به الشبع): تجاوز الحد على قدر الحاجة.

(كَظَّنْهُ البِطِّنَّةُ): كُظُّه الأمر إذا أجهده، والبطُّنَّةُ هي: الامتلاء من الطعام؛ وأراد أتعنه الامتلاء، وفي الحديث: ﴿مَا مَلَا ابْنُ آدَمُ وَعَاءَ شُرُّ ۖ من بطبه.

(فكل تقصير به مضر): به في أحواله لنقصانه عما يصلحه منه (١٠٠٠).

(وكل إفراط له مفسد): بالريادة على مقدار الحاجة، وفي هذا إشارة إلى ضعف حاله.

[١٠٠] (نحن النَّمْرُقة الوسطى): النَّمرقة بضم النون وكسرها: وسادة صغيرة ، وريما جعلوها عمارة عن الطنفسة الـتي فوق الوحـل، قـل الله تعالى: ﴿وَكُمَّاوِقُ مُعَمُّونُهُ ﴾ [النائية ١٠]، والوسط من كل شيء: أعدله وأنفسه وخياره، وعنى بذلك نفسه وأولاده، فإنهم أفضل الناس وأعدلهم سيرة.

(بها يلحق التالي): أي التابع.

(والبها يرجع العالي()): الحاوز للحد في أمره، وأراد أن التابع لنا

(وإن عاله الخوف): يروى بالعبي المهملة، من قولهم: عالم الأمر إذا غلبه؛ وأراد وإن غلبه الحُوف، ويروى بالغين المقوطة، من قولهم: غالم إذا أخذه من حيث لا يدري، وأراد وإن أناه الخوف من حيث لا يشعربه.

(شفله العثر): عن أكثر ما يعاني، وعما لا يد له من الاشتغال به.

(وإن اتسع له الأمن): يريد وإن كان معه فسحة في الأمان من جميع ما يحدره وكافه.

(استلبته العزة (١٠): بروى بالعين المهملة والزاي، أي صار شامخاً بأنفه غير ملتقت، ويروى بالغين المنقوظة والراء من العبور، أي صبار مغسراً بالأمن، يتخدع بأدنى شيء يعرض له.

(وإن أصابته مصيبة): في نفسه أو أهله أو ماله أو قرعته قارعة.

(فضحه الجزع): أطهر مساوته بشدة (٢) أسفه على ما فات من ذلك.

(وإن أفاد هالاً) ؛ استفاده وجمعه.

(أطفاه الغني): تجاوز الحد في المعصية لأحل غناه، وبلع فيها كل غاية.

(وإن عضته الفاقة): العض عقدم الأسنان، جعله ها هما كناية عن شدة الفقر وألمه.

(شعله البلاء): الضر بالحاحة والمقر وصار في شغل به ومكابدته.

(وإن جهده الحوع): شق عليه وآلمه: وصار مثقلاً لطاقته.

<sup>(</sup>١) في (ب): أشمر، والحديث أحرجه من حديث الإصام الموقيق بنالله في الاعتسار ص١١١ رقم (٦٤) بالده على المقدم بن ممدي كرب (الظر محريجه فيه)، وأخرجه الرشد بالله في الأمالي الخميسية ٢٠٩/٢ من حليث كما في الاعتبار بسنده عنه، وهو من حليث رواء العلامة على بن حميد القرشي في مستدشمس الأخبار ١١/٣ عنه أيصاً، وعراد إلى المجالس بروية السمال، وقال العلامة الجلال في تخريجه: أخرجه أحمد، والترمذي، وابس ساجة. والحاكم في مستدركه عن القدام بن معدي كرب، وحسنه السيوطي. التهي.

<sup>(</sup>۲) مه، سقط من (ب)

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: الغرة،

<sup>(</sup>٢) ي (ب): شدة

(ولا يتبع المطامع): جمع مطمع، وهو: الشيء يرجى حصوله.

[١٠٧] وقبال وقيد توفين سنهل بين جنيبق الأنصباري(١) صبياحب رسول الدي الكوفة [بعد] أن مرجعه [معــه] أن من صفين، وكـان مـن أحب الناس إليه.

(لو احبني حبل لتهافت): التهافت هو: النساقط قطعة قطعة، والمعشى في هذا هو أنَّ المحنة تنلظ عليه فتسرع المصائب إليه، ولا يفعل ذلك إلا بالأتقياء الأبرار والمصطفين لأخيار، وهذا كقوله ﴿ ومن أحبنا أهل البيت فليستعد للفقر جلباباً (\*)، فيإن هيذا الحديث (°) قيد حمل على أوجه خمسة:

أولها: ما ذكره السيد الرضي رضي الله عنه، وهـو أن المصائب تكـون

يلحق بنا ويكون من جملتنا ممن يكون موالياً(١) لنا، ومن يغلو في محبتنا فإنه يرجع إليها لامحالة، إذ لامرجع له سواها، ولا يجد ملجأ غيرها، وهذا ظاهر.

وزعم الشريف علي بن ناصر أن المراد من قوله (١): النَّمرقة جعلهما كاية عمن يوضع له الرأس على ما يرسمه ويحكم به طاعة وانقياداً له<sup>(٢)</sup>؛ لأن المرقة وسادة يوضع عليها الرأس، وأن المراد من قوله: الوسطى ولايته؛ لأنها(ا) متوسطة بين الرسول وابينا(ا) من بعده سن أولاده(١٠). وهذا من التعسفات الباردة"، والتحكمات الحاملة، ويكاد أن يكون كالرقم على الماه، والكتابة على الهوء

[١٠٦] (لايقيم آمر الله): حدوده وأوامره وتواهيه،

المحتاس من المحكم والأحوية للسائل والعكالد القصم .

(إلا من لا يصابع): المالعة: الرشوة.

(ولا يضارع): المضارعة: الخصوع المقرط والذلة، وضرع الرجل ضراعة إدا خضع وذل

<sup>(</sup>١) هو سهل بن حيف بصم الهملة مصغر الأنصاري الأوسى، التوفي سنة ٢٨هـ، أبو أمامه، بدري، شهد الشاهد كلهاء وكان عن بايع على الموت وشت يوم أحد، ثم صحب عليًا الرحيج من حين بويم له: واستحلقه على المبينة حتى صار إلى البصرة، وشهد معه صمير، وولاَّه قارس، ثم مات بالكوفية، وصلى عليه على (رضيه) وكبَّر علمه ستاً، فعال: انه كان بدرياً (انطر لوامع الأنوار ٩٦/٣).

<sup>(</sup>٢) بعد، ريادة في (ب) وفي شرح البهج.

<sup>(</sup>٣) معه، رياده في (ب) وفي شرح البهج

<sup>(</sup>٤) إلى هنأ من قوله: أن الحنة تعلظ عليه، هو من كلام الشريف الرصى رحمه الله في النهج،

<sup>(</sup>٥) رواه الإمام المرتضى محمد بن الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليهما السلام موموماً لأمير المؤمين علمي الرطيق، في كتاب الإيصاح ص مجموع كتبه ورسالله ١٩٠/١، وقوسه. هـا. بليستعد، فيهُ: بليعد، وأخرح قريباً منه الرشد بالله في الأمالي الخميسية ١٥٨-١٥٨ بسده عن محمد بن منصور الردي، قال: حدثنا القاسم بن إبراهيم عن أبيه عليهما السلام، قال؛ چه، رچل إلى على بس الحسين عليهما السلام فقال؛ يا ايس رسود الله، قول رسول اقه 🐲 وقد جاءه رجل فقال الني أحمك وأهل بيشك، فقال رسول الله 🍩 ((فاستعد للمقر جلبابا)) ما ذلك العقر؟ فقال على بن الحسين عليهما السلام؛ هو العمر إلى الله عز وجل، فلو جعلت الديه بمذافيرها لمؤمن ما فرح بها، ولو صرفت بكنيتها ما حزن عبيها، وإن أوليا، الله لا يسكتون إلى شيء دومه. انتهي. وأورده ابن الأثير في المهاية ٢٨٣/١ لأمير المؤمنين على التظيمة، وكدلت أورده ابن منطور في لسان العرب ١ /٧٧٨.

<sup>(</sup>٣) من العلو، (هامش في ب)

<sup>(</sup>١) ق (أ)؛ حوالياً

<sup>(</sup>٢) ق (ب): يقويه

<sup>(</sup>٣) لفظ الشريف على بن باصر في (الأعلام) -ح-: ولعله كني بالمعرقة عمن يوضع الرسم على ما يرسم ويحد طاعة وانقياداً له، لأن المرقة وسادة بوضع الرأس عليها

<sup>(</sup>٤) في النسخ. لأنه، وأثنته من هامش (ب) حيث طس ذلك فيه بقونه؛ ظه؛ أنهاء وهمي سقط من أعلام النهج

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) في (الأعلام) الأثمة، (الظر أعلام نهج البلاعة) -خ-

<sup>(</sup>٧) ال (ب) ؛ النادرة.

وهو أن يخزم أنف البعير فيلوي عليها حبل، يذلل به ما يصعب منها، والحباب هو: الثوب.

وحامسها: ما قاله السيد علي بين ناصر صاحب (الأعلام): وهو أن الفقر ها هنا من الفقرة وهي الداهية، يفال: فقرته الفاقرة -أي كسرت فقراً ظهره (''-، وتقدير الكلام: من أحبا فليعد من أجل فقر الدواهي التي يوجهها إليه أعداء أهل البيت، جلباباً أي لباساً يقيه منها(")؛ لأن مجنا أهل البيت يكون دائماً يكابد الأعداء ويقاسي بغضاءهم وكيدهم له، فهذه أقاويل في تأويل هذا الحديث "، وكله لا يخلو عن ضرب من التعسف، والأحلق هو الجري على طاهر الحديث من غير حاجة إلى ما قلوه، وهو أن المراد أن ذلك جار على الأغلب، فإن الغالب في محياً أهل البيت الفقر والفاقة، كما أن الغالب من حال أهل البيت الفقر، ومن أحب قوماً فهو منهم، وحاصلاً "، على مثل صفاتهم، ويؤيد ما ذكرناه أحب قوماً فهو منهم، وحاصلاً "، أهل محمد كفافاً»، وهكذا حال

مسرعة إليه، الفقر وغيره مس أنواع الحسن اختياراً من الله تعالى واصطفاء له(١).

وثانيها أنه أبو عبيد؛ وهو أن المراد من أحبّنا فليعد لعقره يوم القامة ما يحره من الثواب والقرب إلى الله تعالى، ولم يرد الفقر في الدنيا، فإنّ الى كثيراً ممن يحمهم مثل ما نراه في سائر الناس من الغنى والفقر.

وثالثها: ما ذكره ابن قنيبة (١٠): وهو أن من أحبنا فليصبر على التقلل في الدنيا والتقع فيها.

ورامعها: ما قاله المرتضى (°). وهو أن من أحبنا فليزم (١) نفسه وليقدها إلى الطاعات، وليذللها على الصبر على ما تكرهه، واشتقاقه من الفقر

<sup>(1)</sup> بعده في (الأعلام): واختياب: الثوب الواقي.

<sup>(</sup>٢) أعلام نهج البلاعة "ح".

<sup>(</sup>٣) دكر هذه الأقاويل كلها الشريف علي بن ناصر الحسيني في أعلام النهج -خ-

<sup>(</sup>٤) في (ب). وحاصل.

<sup>(</sup>٥) في (١٠٠). اللَّهُمُّ أرزق...إخ، واخديث بلفظ: ((اللهم اجعل رزق آل محمد في الديا كمافاً)) أورده في موسوعة أطراف الحديث السوي الشويف ١٥١/٨ وهراه إلى مسلم ٢٢٨١،٧٣، وسن الترمذي الموسوعة أطراف الحديث السوي الشويف ١٥٠/٨ وهراه إلى مسلم ٢٢٨١، وإتحاف السادة المشين ٢٠٦١، واسم الرزق آل محمد كفافاً)) في المسلم المذكور ١٥٢/٨ وعراه أيصا في إلى كتر العمال (١٦٦٧٢)، وإتحاف السادة المشين المعام، وجمع الجوامع ٩٧٥٤ قلب : وله شاهد رواه من حديث القاصي العلامة علي بن حميد الترشي رحمه الله في مسئل شمس الأخبار ٢٩٧١، في الباب (٦١) من جعفر، عن أبيه، هن النبي هذه أنه قال: ((اللهم ارزق محمداً وآل محمد، ومن أحب محمداً وآل محمد المرادي وحزاه إلى كتاب الذكر لحمد بن منصور المرادي رحمه الله (وانظر تحريجه فيه).

<sup>(</sup>١) لمط الشريف الرضي رحمه الله في شرح الهج ١٨ /٢٧٥ في شرح قوله: ((لو أحبني جبل لهافت)). ومعنى ذلك أن أمنة تغلط عليه، فتسرع المسائب إليه، ولا يفحل ذلك إلا بالأنماء الأبرار؛ المصطمي الأخبار؛ وهذا مثل قوله الأطبؤ، ((من أحبا أهل البيت فليستعد للفقر حلياياً))، وقد يؤوّل ذلك على معنى آخر ليس هذا موضع ذكره انتهى

<sup>(</sup>٢) ق (ب)؛ وثانهما

<sup>(</sup>٣) ي (ب), قامه يري سالخ

<sup>(3)</sup> هو عد الله بن مسلم بن قتية الديوري؛ الموقى سنة ٢٧٦هـ، أبو محمد، من أثمة الأدب، ومن المستمين المكثرين، ولمد يعداد، وسكن الكوفة؛ وتوفي يحماد، ومن مصنفاته: تأويل المتلف الحديث، وأدب الكائب؛ وعيون الأخبار، والإمامة والسياسة، وتعسير عربب الفراد، وغربب الحديث وغيرها. (الظر الأعلام ١٣٧/٤)

<sup>(</sup>a) هو على بن الحسين بن موسى بن عمد بن إبراهيم ٣٥٥١-٣٤٣٦ أبو القاسم؛ من أحماد الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام؛ بقب الطالسين، وأحد الأنمة في علم الكلام والأدب والشعر، يقول بالاعترال، مودده ووفاته ببغداد؛ له تصانيف كثيرة منها: العرد والسور ويعرف بأمالي المرتصى، ومنها الشافي في الإمامة، والمسائل الباصرية في العقه وغيرها (انظر الأعلام ٢٧٨/٤).

<sup>(</sup>٦) ق (ب) • فليلزم.

من أحبهم الغالب عليه الفاقه(١٠).

[۱۰۸] (لا مال اعود من العقل): أراد أنه يعود على صاحبه إذا كان مستعملاً له بالخيرات في الدنيا والآخرة، ويكفيه عند استحدامه له حميع المصار، وذلك نعم الفائدة.

... الدياح الوصي

(لا وحدة اوحش من العجب): بريد أن من كان معجباً بأفعاله فإنه يدعي أنه لا أحد يقعل مشل فعله فهس معتقد للوحدة، ولا شك أن الوحشة ملازمة للوحدة وكائنة معها، فلهذا قال: لا وحدة يستوحش منها مثل العجب، يشير إلى ما قداه

(لا عقل كالندبير): يشير إلى أن التدبير هو أعظم العقل وأعلاء لما فيه من إصلاح المعيشة وإتقائها.

(ولا كرم كالتقوى): يعني أنها من أعظم خصال الكرم، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ أَكْرُمُكُمْ عِنْدُ اللَّهِ أَقَاكُمْ ﴾ [المراب:١٢].

-74.7-

(لا قرين كحسن الخلق): الفرين هو: المقارن المصاحب الملازم، وأراد أبه لا يلازم الإنسان أعظم من حسن الخلق، فإنه نعم ما يقارن من الخلائق! (١) العالية الشريفة.

(الا مبراث كالأدب): فإنه أحسن ما يحلفه الإسال، ويرثه بعده من خلفه (الا قائد (۱)): إلى الأعمال الصاحة، أو إلى رضوان الله، أو إلى الحمة. (كانتوفيق): لذلك كله.

(لا بخارة ؟ كالعمل الصالح): فإنها تجارة لا يخشى كسادها، ولا بوار سفاعتها

(ولا ربح كالشواب): فإنه لا نهاية لأمده، ولا غاية لسرمده مع اشتماله على شريف المنافع، ورفيع الدرجات.

(لا ورع كَـالوقوف عبد لشبهة)؛ لأنه ورع الصالحين المؤمنين، وفي الحديث: «الحلال ببَّن والحرام بيِّن، وبين ذلك مشتهات».

(لا زهد كالزهد في الحرام): يريد أن لزهد فيه سلامة للدين عمن إهماله، وقرار (٢) عن النار، ولا شيء أعظم فائدة من ذاك (١).

<sup>(</sup>۱) ويقول الإمام المرتصى محمد بن الإمام البادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليهما السلام في محموع كتبة ورسائله ١٩٠١-١٩١ في كتاب الإيضاع، في تفسير الحديث؛ ((من أحيثا أهل لست ...إلخ)) ما لعظه: إنه لا يجب آل وسول الله عليه إلا مؤمس تقيء مطبع لله في ذلك زكي، فإذا كان كذلك دخر الله عرّوبي له الآخرة ومنعه الديبا، لأن الله مسحامه لم يرصها لأحد من أولياته، آم تسمع كيب يقول رسول الله عليه ((إن الله يقود العبد المؤمن عن الديبا، كما يقود العبد المؤمن عن الديبا، كما يقود العبد المؤمن عن من تصابى الحال، فتلك حال من كان من ولده صالحاً، فمن أحبهم كان حاله كحالهم، يروي الله سبحانه عنه ما يزويه عنهم، ويدخر له من الكرامه ما يدخر لهم، وقد قال قوم، إن معنى هذا الحديث عن أمير المؤمن صلوات الله عليه أنه أود؛ أن يتحد لعقر الآخرة، وما يحد إبه فيها، أهبة بهذه الحديث عن أمير المؤمن صلوات الله عليه أنه أود؛ أن يتحد لعقر الآخرة، وما يحد إبه فيها، أهبة بهذه الحديث عن أمير المؤمن صلوات الله عليه أنه أود؛ أن يتحد لعقر الآخرة، وما يحد به، انتهى

<sup>(</sup>١) ق (ب) الأحلاق

<sup>(</sup>٢) ق (ب). لا مائدة

<sup>(</sup>٣) ني (ب): ولا بجارة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عن حديث يستده عن انعمان بن بشير الإمام أبو جالب الطبية في أماليه ص ١٥٥ برقم (٤٤) ، وانظر موسوعة أطراف الحديث البوي الشريف ١٣/٣

<sup>(</sup>٥) في (ب): وقراراً.

<sup>(</sup>٦) ق (ب) ١ دلك

[١٠٩] (إذا استولى الصلاح على الزمنان وأهليه): يعنى كان الصلاح والأمانة هو الأعلب عليهم والديانة.

(ثم أساء رجل الظبن برجل): إساءة الظن هي: النهمة في الدين، وأراد فانهمه في أمور الديانة.

(لم نظهر منه حرية(١). أي فساد ولصاصة، والحارب هو: اللص(١). (فقد ظلم): أي أساء بالتهمة.

(وإذا استولى الفساد على الرمان وأهله): كان هو الأغلب فيهم.

(فأحسن رجل الظن برجل فقد غرر): أي حمل نفسه على الغرور؛ وهو الخطر في الدين.

[١١٠] وقيل له (الطيالة: كيف يحدك يا أمير الموسنين؟

مقال: (كيف يكون حال من يفني ببقائم): أي كيف حال من يكون بقاؤه في الدنيا وتعمره فيها طريق إلى ذهابه وانقطاعه عنها.

(ويسقم بصحته): وتكون صحنه طريقاً إلى سقمه.

(ويؤس من مامنه): أي ويؤخذ في حال كونه آمناً من حاله بالموت [١١١] وقال (رهينيانا:

(كم من مستدرج بالإحسان إليه): كم هذه هي الخبرية، وأراد كثير ممن يتواثر عليه الإحسان من الله بالنعمة والعافية والإمداد بالأموال على جهة الاستدراح له إلى المار ليزداد بذلك كفراً وتمادياً في المعصية.

(ولا علم كالتفكر): أراد إما لأنه يؤدي إلى العلم بالصائع وصفاته، والعلم بحكمته وصدق أنبيائه، وهذا هو أعظم العلوم وأعلاها، وإما لأن ما يحصل عقيبه(١) من العلوم في غاية الرصائة والتحقق، وليس كالطون والحسبانات والأوهام.

الدياج الوصي

(لا عبادة كأداء القرائض): لأنها(١) أعلاها رتبة، وأقربها إلى تحصيل رضوان الله تمالى، فإن باقي العبادات لا يضر تركهـ، وما كان و جبــاً مركه فيه العماب لا محالة.

(ولا إمان كالحياء والصبر): فإنهما الإعان كله: أو لأنهما أعظم قواعده وأقوى أركانه.

(لا حسم كالتواضع): لأن بعلو الحسب وارتفاعه تعلو رتبة الإنسان، وتواضعه أيضاً فيه غاية العلو والرفعة

(لا شرف كالعلم<sup>(\*\*)</sup>): لأنه يشرف به كل أحد شريفاً كان أو وضيعاً.

واختصم إلى ابن عباس في أن المال أفضل أو العلم؟

فقال: العلم ميراث الأنبياء، والمال ميراث العراعية.

(لامظاهرة): التطاهر هو: انتعاون والتعاصد

(أوشق من المشاورة): ولهذا أمر الله نبيه بها(ا) في قوله: ﴿وَمَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِيهُ [الرماد ١٠٠]، وهو المؤيد بالوحي من لسماء، فكيف حال غيره في ذلك!

 <sup>(</sup>١) ق (ب)؛ خزية، و في شرح المهج: حوية
 (٢) المبارة و (ب): أي نساد لصاحبه، والخاري هو: النص،

<sup>(</sup>١) ق (ب) ، عقبه

<sup>(</sup>r) 6 (b) 84

<sup>(</sup>٣) بعده في شرح المهجد ولا عن كالحلم

<sup>(</sup>٤) ق (ب). أمر الله بها بيته

(يهوي إليها الغر الحاهل): يريد أنه بسارع إليها من غلب عليه الجهل والاغترار بها.

(وكنرها ذو اللب العاقل): ويمتنع من خدعها وغرورها من كان ذا عقل ونصيرة.

[ ١١١] وسئل عن قريش فقال:

(أصا بنو محسزوم): وهمم رهمط الوليد بن المفدرة المخزومي، وأبي جهل بن هشام

(فريحانة قريش): هم في قريش بمنزلة الريحان في الأشجار.

(تحب حديث رجاهم): أا فيه من الحلاوة والقصاحة، وحسن المعاني

(والنكاح في نسانهم)؛ للكمال فيهنُّ، وطيب المعاشرة

(وأما بنو عبد شمس): رهط معارية وعثمان.

(فأبعدها رأياً): إما أن (1) يريد عن الإصابة، وإما أن يريد ليس الرأي يؤخذ منهم على جهة السرعة، يشير بذلك إلى كشرة الغباوة، وعدم الذكاء والكياسة فيهم.

-4411-

(ومعرور بالستر عليه): وكم من مخدوع بالستر من جهة الله تعالى عليه، يسبل الله تعالى عليه ستره "، فيكون ذلك ذريعة إلى تهالكه في المعصية وإغراقه فيها

الديباح الوصى

(ومفتون بحسن القول فيه): يريد كم من واحد إذا أثني عليه كان ذلك سبأ للفننة والضلالة، إما بالإعجاب بنفسه وحاله، وإما بالتكبر والنفاخر على غيره أو بغير ذلك من أنواع الهلكة

(وها ابتني أحد عثل الإهلاء) لل فيه من الانخذاع والغرور، ولهذا قبال تعالى: ﴿وَأُتِلِى لَهُمْ إِنَّ حَكَيْدِى مَعِنْتُ ﴾ [لاستراسة ١٨٠]، كما قبال تعالى: ﴿وَأَتِلِى لَهُمْ إِنَّ حَكَيْدِى مَعِنْتُ ﴾ [لاستراسة ١٨٠]، كما قبال تعالى: ﴿ الْمُعَنَّ الْمُعَنَّ لَهُمْ إِنَّ حَلَيْهِ مِنْ صَالِ وَيُسْتِنَ \* لُسُتَارِعُ لَهُمْ إِنِهِ مِنْ صَالٍ وَيُسْتِنَ \* لُسُتَارِعُ لَهُمْ إِنْ اللهُ مَا لِنَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُل

[١١٢] (هلك في رجلان)؛ أي بسبني ومن أجلي.

(عب غال): رحل غلا في محنه حتى هلك، كالذبن اعتقادوا فيه صفات الإلهية، والذين ذهبوا إلى أنه أفضل من الرسول، وأنه ناسخ للشرائع إلى غير ذلك من الهذباذ

(ومبغض قال): ورجل أمرط في بغضي حتى كفرسي، وأخرجني عراله الدين بضلاله وبغضه،

[١١٣] (مثل الدنيا كمثل الحية) · شبهها بالحية.

(لين مسها): يشير إلى ما فيها من النضارة واللذة والإعجاب بحالها.

<sup>(</sup>١) في شرح المهجاء النائع

<sup>(</sup>٣) أن، زيادة ق (ب).

<sup>(</sup>١) ق (ب): يسل الله تعالى ستره علمه

<sup>(</sup>۲) ي (ب) س.

وشتان بين عملين كما قاله ها هما، فهو غير مسموع، مع يعده عــن القياس والاستعمال.

(عمل تذهب لننه، وتبقى تبعته): يعني عمل الدنيا، فإنه يفني نعيمها، ويبقى ما يتبع منها من العقاب على تلك الأفعال(١).

(وعمل تذهب مؤونته، ويبقى أجره): يزول ثقله، ويقي ما كان مستحقاً عليه من الثواب، وهذا هو عمل الآخرة، وأراد شتان ما مين عمل الدنيا وعمل الآخرة

(١١٩] وتبع جنائة قسع بحلاً يضعك، فقال:

(كأن الموت فيها على غيرنا كتب، وكأن الصق فيها على عيرنا وجب): يعني لو تحققنا الحال في ذلك ما كان منا لهو ولا طرب

(وكأن الذي ترى من الأموات<sup>(١)</sup> سفر). مسافرون ليسوا أمواتاً.

(عما قليل إلينا راجعون): من أسفارهم.

(نبوئهم أجداثهم): تمرزهم في قبرزهم.

(ونأكل تراثهم (٢٠): ما حفلوه ميراثاً.

(قد نسينا كل واعظة (١٠) وأراد إما الكلمة الراعطة، وإما أن يريد الوعظ تفسه ، كقول تعالى: ﴿ فَهَلْ تُرَى لَهُمْ مِنْ مَالِيَةٍ ﴾ [عاصدم] ، أي بقاء، وإتيان المصدر على وزن الفاعل كثير في كلام العرب.

ーてんりゲー

(وأمنعها ١٤ وراء ظهورها): فيه وجهان:

أحدهما: أن يريد بذلك النجدة والشجاعة وشدة الاحتماء، والتعطف، وهذا هو الأقرب.

المحتاس من انحكم والأجوبة للسائل والحكافر القصيم ..... .... .... ... الدياج الوصي

وثانيهما: أنْ يريد بذلك الإشارة إلى بخلهم وكثرة صنتهم بما في أيديهم من المال.

(واها نُحن): يعني بني هاشم.

(فابدل لما في أيدينا): يعني أنهم كرماء لا يخبئون شيئاً يقدرون عليه.

(واسمح عند الموت بنفوسنا): يشير إلى كثرة الشجاعة فيهم.

(وهم أكثر): في العدد،

(وأمكر): وأكثر مخادعة.

(وانكر): إما للمعروف، وإما للدين ولما جاء به الرسول ،

(ونحن اقصح): ألسنة.

(وانصح): لله، ولرسوله، وللمسلمين، ولمن استنصحته.

(واصبح): أحس خلوقاً، وأكمل رجالاً.

[١١٥] (شتان بين عملين ٢٠): تباينا واقترقا(٢)، وشتان هذه من أسماء الأفعال؛ والكثير فيه: شتان زيد وعمرو، وقم روي: شتان ما بين الزيديين، وأجازه بعضهم ومنعه الخرون، فأما شتان بين زيد وعمرو،

<sup>(</sup>١) في سبخة: الحال، (هامش في ب)

<sup>(</sup>٢) ق (ب). المرثي،

<sup>(</sup>٣) بعده في شرح النهج: كأمَّا محدون بعدهم.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: قد نسيبًا كل واعظ وواعطة.

<sup>(</sup>١) في شرح المهج شنان ما بين عملين (٢) في (ب): تباينا وافتراقاً

(ورمينا<sup>(۱)</sup> بكل جانحة): آنة مهلكة لنا.

(طوبي لمن ذل في نفسه): عن تعاطى الكبر والفخر والخيلاء.

(**وطاب کسبه**<sup>(۲)</sup>)؛ ما یأکله.

(وصلحت خليقته "): حسنت أخلاقه.

(وانفق الفضل من عالم): ما زاد على قوته وقوت أولاده، وفي الحديث: «خير الصدقة ما كان عن طهر غني».

(وأمسك الفضل من لسامه)؛ فضلات قوله، وما لاحاجة لمه في ذكر، والنطق به

(وعرل عن الناس شوه): قلا يؤذبهم ولا يسمعون منه دُماً لهم.

(ووسعيه السبة): أي كان في جميع أسوره وأحواله على سنة رسول الله من غير مخالفة إلى بدعة

(ولم يُنسب إلى البدعة): يكون مبتدعاً لشيء من البدع المخالفة للسنة

المضادة ثباً: (ومن الناس من ينسب هنذا الكلام إلى رسبول الله الله المضادة ثباً: (ومن الناس من ينسب هنذا الكلام إلى رسبول الله الله المديث مشهور في (الأربعين السليقية (١٠)).

[١١٧] (غيرة المسرأة كفو): لمراد أنها تنكر أن يكون لها مشاركة في زوجها، وإنما كانت كفراً؛ لأن فيها إنكار لما أحل الله لكل حر أربع حراش،

(وغيرة الرجل إيمان): المراد به (") أمه يمكر أن يكون له شريك في امرأته، وإنما كانت من الإيمان؛ لأن الله تعالى حرم ذلك، وحرم النظر إيها والاستمتاع بها.

[١١٨] (لا نسبنُ الإسلام نسبة): الراد من النسبة هذا هذا تعريف

(١) في شرح النهج. قال الرضي رحمه الله تعالى: أتوب؛ ومن الناس من يسسب هذا الكلام إلى
رسول الله عملى الله عليه واله.

<sup>(</sup>١) في نسخة: وأماً (هامش في ب)

<sup>(</sup>١) يعدد في شرح النهج واصلحت سريرته

<sup>(</sup>٢) ق (ب) خطته

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام القاسم بن محمد (التي في الاعتصام ٢٠٠٠-٢٠٠١ من حديث آخره: ((خير الصدقة ما كان عن طهر غين)) وعراه إلى الشماء بالأمير الحسين قال، وهو في تجريد جامع الأصول عن حابر، وروى أيضاً حديثاً آخر في ذلك نقال ما الفظه وفي الحامع الصغير عن التي التي أنه قال: ((حير الصدقة ما كان عن ظهر غنى: وأبدأ بحن تعول)) قال: رواه البحاري، وآبو داود، والنسائي عن أبي هريرة مرقوعاً، ورواه البحوي في الصحاح من المصابح وانظر موسوعة أطراف الحديث البوى الشريفة ١٩٤٢.

<sup>-1412-</sup>

<sup>(</sup>٣) الحديث في الأربعين السيلفية ص١٥ الحديث رقم (١) عن أنس بين مالك، والله ظف الأربعين السيلفية كما يلي: عن أنس بين مالك قال: حطنها رسول الله على ناقته المحديث السيلفية كما يلي: عن أنس بين مالك قال: حطنها رسول الله على عيره المحديث وبيب، وكأنَّ اندي تشيَّع من الأموات سفَّرٌ عما قليل إليها راجعون، ثبولهم أجدائهم، ونأكل تراثهم، كأن محدون بندهم، نسبها كل واعظة، وأمّنا كل جائحة، قطوبي عن شعله عييه عن عيوب الناس؛ وطوبي لمن أنفق مالاً اكتسبه من غير معصية الله، وجالس أهل الفقه والحكمة، وخالط أهل الذله والمسكنة، طوبي لمن ذلّت نفسه، وحسست حليقته، وصلحت سريرته، وعزل عن الناس شره، قطوبي لمن أنهق العصل من ماله، وأمسك الفصل من قوله، ووسعته اسنة، ولم تستهو، اليدعة)، وأخرجه الموفق بالله في الاعبار وسلوة العارفين ص ١٧ ٧ رقم (٢٧) بسنده عن الحسين بن علي عليهما السلام قال: وأيت رسول الله الموق فام خطيةً على أصحابه ققال، وذكر الحديث وبيه اختلاف بسير وزيادة يسيرة عما رواه الشريف المسلمي، (انظر الاعتار).

<sup>(</sup>٣) په، زيادة ي (ب).

(لم ينسبها قبلي أحداً): من العلماء والأثمة والفضلاء.

(الإسلام هـو التسليم): أراد أن الإسلام هـو الانقياد، ولا يعقل الانقياد إلا بالتسليم لأمر الله وقضائه وتصرفه.

(والبسليم هو البقين): ولا يقع التسليم إلا إذا كان الشك مرتفعاً عن ذات الله وصفاته وحكمته؛ وصدق رسله.

(واليقين هو التصديق): ولا يعقل يقين إلا إذا صاحه التصديق باللسان. (والمصديق هو الإقرار): أي ولا يتحقق التصديق إلا بالإقرار باللسان (").

(والإقرار هو الأداء): يعني (٤) ولا يكون للإقرار ثمرة إلا بآداء الواجبات والانكفاف عن المحرمات.

(والأداء هو العمل): أراد ولا يعقل أداء من غير عمل الأن الغرض هو تأدية الأعمال، فإذا كان لا عمل فلا أداء، فإذا كان لابد من أداء فالعمل موجود لا محالة

[١١٩] (عجبت للبخيل يستعجل (٢٠ الفقر السدي منه هرب): أراد في هذه أن يحله إنما كان فراراً من الفقر فيمسك الذي في يده خيفة منه، وهو في غاية الحاجة إليه، وليس الفقر إلا هذه الحاجة لا غير، فقد استعجل الفقر واختاره بما صنع

(ويفونه الغنى الذي إياه طلب): يعني أنه ما طلب بضئته " بما في يده إلا أن يكون غنياً مع شدة حاجته إليه، ومن حق من كان غنياً ألا يكون مفتقراً إلى شيء قد فاته الغنى من حيث لا يشعر به.

(ويعيش (٢) في الدنيا عيش الفقراء): لبخله على نفسه، وشدة ضبقه على من تحت بده

(ويحاسب في الأخرة حساب الأعنياء): من أين جمع ماله؟ وأين أنفقه؟ فيسأل عن جميع ذلك كله.

(وعجبت للمتكبر)؛ لن يشمخ بألفه تكبراً، ويحتال في برده الله خراً. ويحكى أن قارون لبس ثوباً فاختال فيه فخسف الله به، كما

ريحكى أن قارون لبس توبا فاختال فيه فحسف الله به علمه قال تعالى ير ويف يتكسر مع علمه

<sup>(</sup>١) ق (ب)، مساعة

<sup>(</sup>٢) في (ب) وشرح النهج: ثم ينسها أحد قبلي،

<sup>(</sup>٣) في (ب): إلا يقرار اللسان

<sup>(</sup>٤) في (ت)، أي.

<sup>(</sup>ه) ز (ب): وإدا

<sup>(</sup>١) في (ب): عجبت للبخيل كيف يستعجل، إلح.

<sup>(</sup>٢) ق النسخ، بطئته بالظاء، والصواب ما أثبته بالعماد

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج، فيعيش

<sup>(</sup>٤) البُرْدُ: التوب.

<sup>(</sup>a) الرواية هذه هي في مسئد شمس الأخيار ٤٧٤/١ من حديث للنبي صلى الله عليه وآله عن عبد الله بن العباس وأي هريرة عن النبي في أنه قال في خطبة الوداع: ((ومن لبس ثوباً فاختال فيه حسف الله يه شغير جهنم ما دامت البسماوات والأرص الأن قدون إنما خسف الله به لأنه لبس ثوباً فاختال فيه فحسف الله به الهبو يتحليل بين أصباق الأرضين إلى يرم النبامة))

وأما ثالثاً: فبأن يتكبر (١) على الخلق ويدعوهم إلى خدمته، فهذا خطأ أيضاً، وينبغي علاجه بحمل حاجته من السوق، وتقديم الأقران في مجامع لخلق، ولبس الخش من الثياب، وتعاطي الأشغال في البيوت، والأكل مع الخدم وغير ذلك.

(وعجبت لمن شك في الله): في وجوده، كما هو مذهب أهل التعطيل، و فاعلمته كما هو مذهب الفلاسفة؛ وحكمته كما هو ملهب الحبرة.

(وهو يرى خلق الله): فبحدوثه يبطل قول من عطله عن وجود صائع به، وباحتلاف أحواله يبطل قول من قال: إنه صادر على جهة لإيجاب من غير اختيار له فيه، وبإتقانه وصدوره على جهة الإحكام البالغ يدل على علمه وحكمته؛ ويبطل مقالة من نفي الحكمة؛ فانظر إلى ما اشتملت عليه هذه الإشارة من كلامه، من الرد على هذه الفرق(") على كثرتها.

(وعجبت لمن نسي الموت): حتى لا يخطر له على بال.

(وهو يسرى الموشى (٢٠): يشاهدهم أمواتاً، يدفئون في قبورهم، يشير بكلامه هذا إلى تغير هذه البنية وفسادها يعلم عقلا فضلا عن الشرع: وهذا قريب.

(وعجبت لمن أنكر النشاة الاخرى(!) · كما هو مذهب منكري المعاد، وهو أكثر من مضي من القرون الماصية والأمم، قان أكثر ما أنكوو. هو النشأة ف(") الآخرة

(الذي كان بالأمس نطعة): أراد نطفة وأى نطفة في الخسة و لقذارة، ركيكة المنظر والهيئة، خبيثة الرائحة، وقد أشار الله إلى ذلك بقوله: ﴿مِنْ مَاءِ مَهِدَتِ ﴾ [المعدد ٨] ، أي محتهن ضعيف الحالة.

(وغدا جيفة): يعني بعد نزع الروح منه، يعافه كل من رآه (١٠٠٠).

واعلم: أن الكبر صفة عارضة في النفس تنشأ مما يظهر في النفس من الإعجاب والترفع، وفي الحديث؛ «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبري"، وقال الرحيه: «أعوذ بك من نفخة الكبرياء»، شم وقوعه على أوجه ثلاثة:

أما أولاً: فبأن يكون تكبراً " على الله تعالى ؛ بأن لا يذعن الأمر، ويتكبر عنه، كما كان من إبليس فهذا كفر لا محالة.

وأما ثانباً. فأن يكون على الرسل لئلا يذعن لأمر بشر مثله، فهذا

-1414-

<sup>(</sup>۱) ق (ب)؛ فيأن يكون يكر

<sup>(</sup>٢) ق (ب) - على هذه العرق كنها ... إلخ

<sup>(</sup>٣) ق شرح النهج وهو يرى س پُوت

<sup>(1)</sup> الأحرىء زيادة في (ب) وفي شرح الهج

<sup>(</sup>٥) في، سقط من (ب)

 <sup>(</sup>١) ل (ب) كن أحد رآء

<sup>(</sup>٣) أخراجه الإمام المرشد بالله في الأصالي الخميسية ٢١٩/٣ يستده عن عبد الله بس سلام وقوله هـا: (مثمال درة) فيه: (مثقال حمة)، كما أخرجه أيصاً ص٢١٧ بستده من حديث عن أبن سبعود والنفظ قيده ((ولا يدخل الحنة من كان في عليه مثمال حنة من خردل من كير)). ورواه الإمام القاسم بن محمد في الاعتصام ٢٠٦/٢ هـر ابن مسعود من حديث عن التبي، واللفط في آخره: ((مثقال حبة من كبر)) وعزاه إلى البخاري رأبي فاود والترمذي، ورواه بنعط المؤلف هنا ابن أبي الحديد في شرح النهاج ١٩٤/١١ ، وللحديث مصادر كثيرة جا انظرها في موسوعة أطراف الحديث السوي الشريف ٣٧٥/٢-٣٧٦، وانظر مسئد شمسن الأخيار ١/١٧٤ الناب (٨٧)

 <sup>(</sup>٣) في (ب). تكبره بالرمع عملى هذا ظوله يكون، هي التامة من كان، والمعنى، يحدث أو يحصل.

(وتنقسوه في اخسره): لأنه إذا كان في أوائل حدوث الصيف تلين الأجسام وترطب لمقابلتها لأزمان اللين والحر.

(فإنه يغمل بالأجسام (''): من القساوة والصلابة.

(ما يفعل (١) بالأشبجار): في حبتًا ورقها وإبطال رونقها وصلابة أعوادهاء وقساوة أصلها

(أوله يُحْرِق): من شدة البرد، فالأجسام والأوراق تحرق وتجف وتصلب. (واخره بُورِق): تبدو فيه ورق الأشجار وثمارها.

وقوله: أوله يُحْرِقُ، وآخره يُورقُ، بيان وتفسير لقوله: توقو، أوله، وتلقوا آخره.

[١٢٣] (عُظْمُ التحالق عندك): نصور العظمة والحلال للخالق.

(يُصَغِّرُ المحلوق في عينك): فيه وجهان.

أحدهما: أن يريد(") أن من نظر إلى جلال الله وعظمة(") ملكوته هان عليه غيره من المخلوقين، فلا ينبغي لأحد أن يكون له تعظيم كتعظيمه.

وثانيهما: أن يريد من نظر إلى حلال الله تعالى وباهر قدرته وعظم إحكامه هان عليه ما يرى من هذه المخلوقات الباهرة، بالإضافة إلى باهر القدرة وعظم الإتقان (وهو يرى النشأة الأولى): وتقرير الدلالة من ذلك هو أن الوجود ثانياً مثل الوجود أولاً، ومن قدر على شيء فهو قادر على مثله لامحالة.

(وعجبت لعامر لدار الفضاء)؛ بالإقبال إليها، والعناية في أمرها، يعتى الدني.

(وتارك لدار(١٠ النقاء): بالإعراض عنها وإهمالها، يعني الآخرة.

[١٢٠] (من قصر في العمل): يعني عمل الآخرة.

(ابْتُلِيَ بِالْحُمِّ): يعنى همُّ الدنيا؛ لأن تقصيره في عمل الآخرة، يلفت(١) أمره إلى الإقبال على عمل الدنيا، فيكون مهموماً به وبتحصيله.

[١٣١] (ولا حاجسة ش): لا غيرض لنه ولا إرادة بمحبسة ولا مسودة ولا إصلاح الحاله.

( فيمن كان ليس شافي نفسه وماله حق ونصيب): ففي نفسه بالعبادة وتأدية الواجبات البدنية، وفي ماله بتأدية الحقوق الواجبة المالية فروضها ومندوباتها؛ لأن الأمر والتكليف شامل لهما جميعاً، وطلمهما من جهة الله تعالى منوجه.

[١٢٢] (تُوطُوا السبرد في أواسه): يشير إلى أنه شديد المضرة في أول وفوعه، الأنه يأتي والأبدان لينة رطبة عقيب زمان الخريف والصيف، فإنها تلين فيهما لما فيهما من الحرارة والرطوبة.

<sup>(</sup>١) في شرح البهج، في الأبدان، وفي تسحة. بالأبدان (هامش في بها).

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج؛ كفعله، وكما في نسخة ذكره في هامش (ب)

<sup>(</sup>٣) أنه يريد، سقط من (ب}

<sup>(</sup>٤) في (ب). وعظم.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: داره وكدا في بسحة ذكره في هامش (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): يقب.

(هدا خبر ما عندنا): أي مدا خر ما كان بعدكم من الأحوال (فما حبر ما عندكم): من أمر الآخرة، وما آلت إليه أحوالكم فيها. ثم التقت إلى أصحابه وقال:

(أها لو أذن لهم في الكلام لأخبروكم أن حير الزاد التقوى)؛ فما أشبه هذا النداء منه الشيط بنداء الرسول لأهل القليب في مدر (١) حيث ندى كل واحد منهم بسمه، فلما قبل له: كيف تنادي جيفاً لا أرواح فيها، فقال: «ما أنتم بأسمع منهم»(١)

[١٢٥] وقال وقد سمع رحلاً يزم الدنيا، فقال له ٢٠٠ لأعليها

(أيها الذام للديها(١)): أراد الشاتم لها والرزاي عليها.

(أمفترُ في الدنياشم تذعها؛): الاستفهام ها هنا للإنكار، وأردا كيف

[١٢٤] وقال بعد رجوعه من صفين وقد أشرف على القبور بظاهر الكوفة:

(يا أهل الديار الموحشة): لما أحلوها وارتحلوا عنها.

(والمحالّ المقفرة): لما سكنوا في غيرها وأهملوها وراثهم.

(والقبور المظلمة): بتراكم الترب عليها، ورضعهم في لحودها.

(يا أهل التربة): المنبرَّة أجسادهم(١) بالتراب.

(يا أهل الفربة): عن الأوطان والأهلين.

(يا أهل الوحدة): إذ لا أنيس معهم، كل واحد منهم وحده، وإن اجمعوا.

(يا أهلل الوحشة): بقراق (١) الأهلل والأزواج والأولاد والأصدقاء والأقارب.

(أينم لما فرط): الفارط هو: المتقدم أي متقدمون، من مات فهو متقدم على من كان حياً

(سابق): تسقوننا إلى الآخرة

(ونحن لكم تمع لاحق): تابعون لكم على الأثر، ونحن نقص عليكم الأخبار بعدكم:

(أما الدور فقد سكنت): سكنها آخرون غيركم.

(وأما الأزواج فقد نكحت): افترشها غيركم واطمأنوا إليها.

<sup>(</sup>١) ق (ب)، يبدر،

<sup>(</sup>٣) الرواية في مبرة ابن هشام ٢٨٠/٢ بلهظ؛ قال ابن إسحاق: وحدثني حميد العويل؛ عن أس ين مالك قال: سمع أمنحاب رسول اقه في رسول الله في من جوف الليل؛ وهو يقول (إيا أهل القليب؛ يا عتبة بن ربيعة، ويا ثبة بن ربيعة، ويا أمية بن خلف، ويا أباحهم به عدد من كان صهم في القليب؛ (اهل وجلام ما وعد ربكم حدًّ؟ فإني قد وحدت ما وعدي ربي حماً)؛ فقال المسلمون، يا رسول الله، أنادي قوت قد جيموا، قال ((ما أنتم بأسمع لما أقول منهم؛ ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني))

٣٠) به، سقط من (ت)

 <sup>(</sup>٤) في شرح لمهج. أيها الدام للدنيا، المعتر بعرورها، المحدع بأباطيلها، أتصن بها ثم ندمها؛
 أنت المنجرم عليها إلخ

<sup>(</sup>۱) ي (ب): أجنابهم.

<sup>(</sup>۲) أن (ب): ثمراق.

يصدر من جهتك الانخداع بها، والميل إليها، وأنت مع ذلك تذمها وتنكر صنيعها معك.

(أأنت المتجرّم عليها): المدعي عبيها الذنب بزعمك.

(أم هي المتجرّمة عليك؛): بإدعائها أنك المذنب بعينك؛ لأنك المغتر بهاء عليت شعري أيكما يكون (١٠ المتجرم في الحقيقة!،

(متى استهونك): أي أي وقت طلبت سفوطك، وهونك إلى أسفل.

(أم هتى غراتك): حدعتك ومكرت بك، وهذا الاستفهام وارد على جهة التقرير والتهكم، ولهذا قال بعده:

(أعصارع ابانك من البلي): من هذه؛ لابتداء الغاية في المكان، أي من مواضع البلي.

(أم بمضاجع أمهاتك تحت الثري!): أضجعه إذا وضعه لجنبه، وغرضه أن هذه الأشياء فيها عاية النصح لك والموعظة من أجلك، فأين الغرر مها ا، وأين الخديعة من جهتها!.

(كم علَّك بكفيك): عالجت في حال اعتلالهم.

(ومرْضت بيديك<sup>(٢)</sup>): وقمت عليه في مرضه وزاولته<sup>(٢)</sup> بالقيام والقعود والسهر والمطولة<sup>(٤)</sup> لأحوالهم.

-3787-

(تبغي<sup>(١)</sup> لهم الشفاء): من هذه الأمراض.

(وتستوصف غم الأطباء(1)): تطلب منهم الصفات لهذه الأمراض.

(لم ينقع أحدهم إشفاقك): خوفك عليه من الموت؛ ولا كان فيه سبب براءته من مرضه.

(ولم تُسْعَفَ فيه بطلبتك): ولم يساعد ما طبت من أجله.

(**ولم تدفع عنه**): ما وقع فيه<sup>(٢)</sup> من البلاء وفوات الروح وذهانها عنه.

(بقوتك): من أجل قوتك وشدة جلدك.

(قد هثلت لك به الدنيا نمسك): جملته مثالاً لك، وإماماً تقتدي به في غد

(وبمصرعه مصوعك): أي وعن قريب يكون مصوعك مثل مصوعه.

(ان الدنية دار صدق لمن صدقها): فيما أبدته من المواعظ، ودلت عليه من العبر، فمن هذه حاله فهي عنده دار صدق.

(ودار عافية): أراد إما دار عافية أي معافاة ومسالمة، وإما دار عافية يصلح فيها أمر الآخرة التي تعقب.

(لمن فهم عنها): انتفع بمواعظها الشافية، فحصلت له بذلك المعافاه والمسالمة؛ أو كانت سبباً في إصلاح عاقته وآخرته.

<sup>(</sup>١) يكون، سقط من (ب)

<sup>(</sup>٢) في شُرح النهج: وكم مرضت بيديك

<sup>(</sup>٣) أي عالجته، والمراولة كالمحاولة والمعاجة، وتزارلوا تعالجوا (عتبار انصحاح صر٢٧٩).

<sup>(</sup>٤) لعله من قولهم تطاول عليا الليل: طال، أو من تطاول إذ تحدد قائماً ليتظر إلى بعيد، (وانظر أساس البلاعة مر ٢٨٧)

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: تبتعي

<sup>(</sup>٢) بعده في شرح البهج: غداة لا يغنى عهم دواؤك، ولا يجدي عليهم بكاؤك!

<sup>(</sup>٣) فيه، سمط مي (س)

(ونادت بفراقها): صاحت بيهم بأنهم مفارقوها إلى غبرها.

(ونعت نفسها وأهلها): أخبرت بعلمها وموت من فيها، يقال: معاه تعياً ونُعياناً بالضم إذا أخبر بموته، وجاء نعيُّ فلان على فعيل أي حبر موته.

(فمثّلت لهم ببلائها البلاء): أراد أنها شهت لهم بلاوي الآحرة وعذابها بما يصيمهم في الدنيا من الآلام والمصائب، وعَرَّف البلاء باللام مالغة في شأمه وحاله، أي البلاء المعهود في الآخرة الذي لايبلخ كنهه، ولاعطاق وصفه وبعته

(وشوقتهم بسرورها): جعلتهم مشتانين بما يلحقهم فيها من هـده المسرات بالملاذ من المناكح والمأكل والمشارب والملابس

(إلى المسرور!): اللاحق بهم في الآخرة، وعرَّفه باللام سالغة في شأنه كما ذكرناه في البلاء.

(راحت بعاظية): أي تقضت (١) وزالت بمعافاة الأهل الطاعة وسلامة عن الأهوال.

(وابتكرت بفجيعة): لأهل المعصية لما رأوا من وخيم أفعالهم سؤال؛ أراه خصَّ الرواح بالعافية، وخصَّ الابتكار بالفجيعة، فما<sup>(1)</sup>

وجوابه؛ هو أنه جعل الرواح عبارة عن زوالها وتقضيها، وليس يختص يوما ولا ليلة في حق الأولياء؛ لأن منهم من يموت ليلاء ومنهم من يمنوت

(٢) في (أ) : وما

(ودار غنى لمن ترود منها)؛ للآخرة التي يغني فيها، ويسعد حاله بإحرازها.

الديأح الرصى

(ودار موعظة لن اتعظ مها): أراد أنها يحصل بالاتعاط " فها الفوز في الآخرة برضوان الله؛ والسلامة من عقوبته.

(مسجد احياء الله): مكان الأولياء في السجود والعبادة، و لقبام بحق الله؛ وتلاوة كتابه وغير ذلك.

(ومصلى ملائكته): من كان منهم في الأرض مكلف بالعبادة فيها، أويريد الحفطة على الأعمال والموكلين بكتبها، أو غيرهم ممن يعلم الله تعالى وقوفه في الأرض لضرب من الصلاح لأهلها

(ومهبط وحب الله): كتبه المرلة على أبيائه التي تعبَّد بها الخلق، وجعل صلاحهم متضمنا ب

(ومتجر أوليانه): مكان التجارة بالأعمال الصالحة، والعربات المتقبلة فيها. (اكتسبوا فيها الرحم): من لله تعالى بما كان من حهتهم من العابة في الخدمة

(وركوا فيها(1) الحنة): جزاء على تلك الأعمال.

(همن ذا يذمها): ونيها من الخصال المحمودة ما ذكرته.

(وقد اذنت بمينها(؟)): إما أسمعت بالقطاعها أو غرفت وأعلمت بذلك.

<sup>(</sup>١) في (ب): انفصيه: وقوله: أي سقط من (ب)

<sup>(</sup>١) ق (ب), يحصل فيها بالاتعاظ فيه

<sup>(</sup>٢) ديها، ريادة في (ب) وفي شرح المهج،

<sup>(</sup>٣) ق بسحة؛ بعراقها (هامش في ت)

(فنكروا): اتعظوا بما ذكرتهم إياه من ذلك كله.

(وحدثتهم): بما كان من أخبارها وآثارها فيمن (١) كان قلهم.

(فصدْقوا): بأخبارها وأحاديثها، ولم يكذبوها فيما فالته، ونطقت بـه من ذلك.

(ووعظتهم): بمواعظها الشافية ومَثْلاتِها(٢) المأهلة(١) المتقدمة.

(فاتعظوا): التقعور بمواعظها وأخبارها.

[١٢٦] (إن لله ملكاً ينادي كل يوم: إللو اللموت): أراد من أجل الموت.

(واجعوا للفناء): أي من أجن الزوال والعدم.

(وابنوا للخراب): أي من أجل خرابها، يعني المساكن.

سؤال؛ أراك فسرت هذه اللام ها هنا بالغرض، وليس يمكن ولا يعقل أن يكوت الموت غرضاً في الولادة، ولا يكون الفناء علمة للجمع، ولا يكون الخراب سبباً للبناء، ثم هذا يخالف ما عليه حمهور التكلمين؟

وجوابه؛ هو أنها إذا كانت للتعليل كان الكلام أبلغ وأوقع، وذلك أنه لما كان الموت لازماً لمن وُلِدًا، والفتاء لا يتفك عمًّا جُمِعَ، والحراب لازم لما كان مبنياً ، فلم كان الأمر كالك صار لملازمته ، كأن هذه الأشياء عِلْلٌ في نلك، فلهذا كان تفسيرها بالتعليل أحق، وقد ورد ذلك في كتاب الله تعالى نهاراً، فلهذا عبر به بالرواح ليعم ذلك، وجعل الابتكار عبارة عن صبيحة يوم القيامة وبكرتها حيث تحصل الفجيعة لأهل المعصية، فلهذا حصها بالابتكار، وإلبه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ مُكْرَةً عَذَابًا مُستَعْرِ ﴾ [النسر ٢٨] ، وقوله: ﴿ فُسُاءُ مَبَّاعُ الْمُسْرِينَ ﴾ [الساسات ١٧٧] ، وقوله: وْفَأُمْتِحُوا لاَ يُرَى إلاَّ مُسَاحِكُهُمْ ﴿ إلا منافِ ١٠٠) ، فصار الصباح خاص في البلاء.

اللَّهُمُّ، أجرنا من أهوال صبحة يسفر عنها يوم القيامة.

(ترغيبة): في أفعال الخير رجاء لثواب الله.

(وترهيباً): لأفمال السوء خيفة من عقاب الله.

(وتخويفاً): لمضار الآخرة وبلاويها.

(وتحديراً): عنها، وانتصاب هذه الأسماء على المصدرية، إما مفعولاً لها(١)، وإما مصادر في موضع الأحوال.

(فذمها(٢) رحيال غداة النداهة): يعنى لما ندموا على ما فعلوه من الأعمال السيئة أخذوا في ملامتها، وتقييح صنيعها(".

(وحدها اخرون يوم القيامة): وهؤلاء حمدوها لما أوصلتهم إلى النعيم الدائم يوم القيامة، فذمها أولئك لما كان عقباهم النار، وحمدها مؤلاء لما كان عقباهم الجنة مها.

(فكّرتهم العنيا): إما مضار الآخرة، وإما من سلف من الأمم الماضية.

<sup>(</sup>١) في نسخة: عن (هامش في ت).

<sup>(</sup>٢) الْمِثْلَةُ بقبح الميم وضم الثاه: العقوبة، والجمع الْمُلائد (مختار الصحاح ص١٥١)

<sup>(</sup>٢) سفط من (ب).

<sup>(</sup>١) ق (ب): معمولاتها

<sup>(</sup>٢) في (ب): قد دمها

<sup>(</sup>٣) ق (ب) اصتعها

[١٦٨] (لا يكون الصديق صديقاً): أراد أن صديق السحبة إنما يظهر بالاحتبار والامتحان في أفعاله وأفواله، فلا يكون كذلك.

(حتى يحفظ أحاه في ثلاث): فمنى حفظه فيها كان صديقاً على الحقيقة (في غيبته): يعني إذا غال حفظه في ماله وولده وأهله، وما يحفظه مرذلك

(ونكبته): وإدا جرت عليه مصيبة من مصائب الدهر وبكناته إكنان عوناً لها".

(ووفاته): وإذا مات كان عظيم الحياطة لما وراءه من ذلك.

[١٢٩] ثم قال (زعيدة.

### (من أعطي أربعاً لم يُعرم أربعاً)

سؤال؛ ما وجه التلازم بين هذه الأربعة وهذه الأربعة، هل هو من جهة الاقتضاء، أو من جهة التسبيب (٢)، أومن جهة أخرى غير ما ذكرناه فلا بد من بيانه؟

وجوايد؛ هو أن الغرض من ذلك هو أن من وفقه الله تعالى ولطف له في تحصيل اأحد هذه الأربعة من هذه الأسور المتي ذكرها، فهي ينفسها داعمة إلى تحصيل تلك الأربعة الباقية.

كما قال تعالى '': ﴿وَلَقَدْ فَرَأُمْ لِمَغَمَّمُ ﴾ [الامراف: ١٧٠]، وقوله: ﴿رَبُنَا لِيُعِبُلُوا عَنْ سَيِلِكُ ﴾ [مراف: ١٧٠]، إلى غير ذلك، فأما من بتأوَّل هذه اللامات على أنها لام العاقبة فمعرل عمَّا عليه النَظار وأهل التحقيق من علماء اليان، كما هو مروي على بُعْدِه عن جُلَّةِ المتكلمين من المعتزلة، ومحالفته لما عليه أئمة الدغة والعربية من تأويلها '' على لام العاقبة.

[١٢٧] (الدنيا دار عر): إلى الأحرة.

(لا دار مقر): وليست دار استقرار وتوطئ، والممر والمقر هما مكان المرور والاستقرار.

(والناس فيها رجلان): عدى كثرتهم وتفاوت أعدادهم، فهم

(رحل باع نفسه): عبر عن التساهل والانقياد للأهواء بالبيع؛ لأنه كأنه لمكان تعجله لهذه اللذات المنقطعة، جعلها ثمناً لنفسه وعوضاً عنها، فلهذا قال: باع نفسه.

(فاوسقها): أملكها بما فعل من دلك، والإيباق: الإهلاك

(ورجل ابتاع نفسه): اشتراها، جعل كمه لنفسه لاتباع (٢٠ هواها بمنزلة الشراء، كأنه بدلك تدراكها عن الهلاك

#### (فاعتقها): بفعله ذك.

<sup>(</sup>١) ق (١)؛ صدق

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين زيادة في (١٠)

<sup>(</sup>٣) في (ب). أو من التسهيد

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب)

<sup>(</sup>١) ثمال، مقط من (ب)

<sup>(</sup>١) فِي (س)؛ تأريّا

<sup>(</sup>٣) كتب بوفها في (ب). عن اتباع

أنْ تكون الزيادة في النعمة مفسدة، فلهذا يمتع من فعلها لما ذكرناه، فهذه اللطيفة لابد من التبه لها، وفي ذلك بطلات ما أورده السائل.

(وبصديق ذلك في كتاب الله سبحانه(١٠)؛ الإشارة إلى ما ذكره أولاً وعدده من هذه الأمور الأربعة

(قال الله تعالى في الدعاء (<sup>(۱)</sup>: ﴿الْأَعْرِنِي أَمْتُحِبُ لَكُمْ ﴾ [مار ١٠٠]

وقبال في الاستغفار: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ شُوماً أَوْ يُطْلِمْ هَسَهُ أُمُّ يُسْتَغَفِرِ اللَّهُ يَجِدِ اللَّهُ غُوراً رُحِيماً ﴾)[انسان ١١٠].

وقال في الشكر: ﴿لَينَ شَكَرُتُمْ لَأَرِينَكُمْ ﴾ [برسيام].

وقال في التوبة: ﴿ رُّمَّا التَّرَّبُةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَمْمُلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمُّ يُعرفونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰكِ يُتُوبُ اللَّهُ عَلَّهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾)[ت، ١٠].

(١٣٠] (الصلاة قربان كل تقي): القربان: ما يتقرب به إلى الله تعالى (٢) من جميع النوافل والأعمال المبرورة، وفي الحديث: «الصلاة خير كلها»

(والحج جهاد كل ضعيف): يعني من لايستطيع الجهاد بالسيف قالجج هو حهاده.

(ولكل شيء زكاة): أي وكل شيء فيه حق لله يتوجه أداؤه وإخراجه.

(وزكاة البدن الصيام): يعني حق الله من السدن هو الصيام واجب ومندومه، وفي الحديث: «الصوم لي، وأنا أجزي به».

قلنا: من جهة داعي الحكمة، ومن جهة الاستصلاح

قوله: من جهة الاقتضاء أو من جهة التسبيب(١٠).

(من اعطي الدعاء) • في أي حاجة أرادها من حواتج الدين والدنيا.

(لم يحرم الإجابة): بالإعطاء لما طلب من جهة الله تعالى.

(ومن أعطى التوبة): عن جميع الذنوب والإنابة إلى الله تعالى منها.

(لم بحرم القبول): من الله تعالى،

(ومن أعطي الاستغفار): طب عفران ذنوبه من جهة الله تعالى.

(لم يحرم المغفرة): لم يمنعه الله إياه.

(ومن أعطي الشكر): على العم.

(لم يحرم الزيادة) من النعم.

سؤال؛ هب أنا سلمنا ما ذكر هنا في الاستغفار والتوبيه لما كان في دلك مستوراً عنًّا، فما وجه ذلك في الدعاء والشكر، وتحن تعرف كثيراً من أهل الدعاء يجتهدون فيه فلا تحصل لهم الإحابة، وكثيراً من أهل الشكر يحصل من جهتهم الشكر، ولا تحصل لهم الزيادة، فكيف أطلق الأمر في ذلك؟

وجوايسه همو أن الأمر في همذه الأشسياء كمهما وإن ورد مطلقاً فإنه مشروط بالصلاح، فإنه لا يمتنع أن يدعو بما تكون الإجابة فيه مقسدة في أمر دينه ودنباه، فلهذا لا يجاب من أجل ذلك، وهكذا فإنه لا يحتبع

<sup>(</sup>١) سيحانه، زيادة في (ب)

٢) في الدعاء، سقط من (ب)

<sup>(</sup>٣) تمالي، زيادة في (ب).

<sup>(</sup>١) ق (ب): التسبيد،

<sup>(</sup>٢) في (ب): فهو،

الديباج الوصي

(وجهاد المرأة حسن التبعل): العال والماعلة والتباعل كله عارة عن ملاعبة الرجل امرأته وملاعبتها له؛ وفي الحليث: «إنها أيام أكل وشرب وبعال»(١٠)، وأراد بحسن التعل حسن الملاعبة والدعابة له(٢) لتطييب نفسه.

[۱۳۱] (استنزلوا السرزق بالصدقة): يعلني إدا قل رزق أحدكم فليتصدق؛ فإنها تكون سبباً لإنزاله وقسمته من عبد الله تعالى.

[١٣٢] (من أيقن بالخلف): بالعوض من الله تعالى.

(جاد بالعطية): بالإعطاء لوجه الله تعالى،

[١٣٢] (منزل المعومة): من الله تعالى،

(عبى قدر المؤونة): وهذا معلوم لا شك فيه، فإن من يمون عشرة لا يكون حاله كحال من يمون واحداً في الإعانة من جهة الله تعالى(٢)، واللطف به وقسمة الرزق من عده

[١٣٥] (قلة العيال أحد اليسارين) • لأن اليسار كما يكون بالمال وهو اليسار الأعظم، فقد يكون بقلة العبال؛ لأن عياله إذا كانو، قلبلين لم يحتج إلى كثير المؤوم".

[١٣٤] (ما عال من (١) اقتصد): عال في الحكم إذا جار فيد، وعال إذا

كثر عوله، وعال إذا مان، وأراد ها هنا ما كثر عبول من اقتصد في

معيشته ، كما قال تعالى ﴿ وَلَلِكَ أَدَّنَى أَلاَّ تَعُولُوا ﴾ [ال ، ١] ، أي يكثر عولكم.

[177] (الغوده نصمه العمل): يعني التحبب إلى الناس هو تصف العقل؛ لأن العاقل هو الذي يأتي بالواجبات ويتكف عن المقبحات، ويحسن المحمة للناس، فكان القيام بالأحكم العقلية بصف، والتودد نصف كما دكر

[١٣٧] (الهم المهم الهرم): يريد أن الهرم وهو ضعف القوى، كما يكون من أجل طول العمر، فقد يكون بالهم فصار الهم نصفاً له من هذا الوجه.

[۱۳۸] (ينزل الصبر على قدر المصيبة): أراد أن نزول اللطف من جهة الله تعالى (1) للصبر إنما بكون على عظم المصيبة وخفتها، فإن كانت عفيمة احتاجت إلى لطف قوي من جهة الله، وإن كانت حفيفة احتاجت إلى لطف عنده أيضاً، فهو على قدر حالها في ذلك

<sup>(</sup>۱) أي أيام التشريق؛ وهبي ثلاثة أيام معاديا والمحر؛ والحديث رواه ابين الأشهر في الهابة ١٤١/١ وأخرجه من حديث لأمير المؤمنين علي لأشهر الإمام أبو طالب الشيئة في أمانيه ص ٢٢٥-٣٢٥ بمنده عن يوسم بن مسعود، عن جدته أبها قالت بينا عن يمبي إذ أمل راكب فسمعته ينادي: (بهن أيام أكل وشرب ويعال) ودلك على عهد رسول اقه في فغلب، من هدا؟ قالوا. على بن أبي طالب الأميها؛ والحديث بلفط ((الا إن هذه أيام أكل وشرب وبعال)) رواه من حديث الماصي العلامه على بن حميد المرشي في مسئد شمس وشرب وبعال،) رواه من حديث الماصي العلامة على بن حميد المرشي في مسئد شمس الأخبار ١/٨٤١ في الباب التاسع والسبعين في تعظيم عبد المحر وقيام ليلته والترغيب في العجايا وذكر أيام الشريق، وعزاء إلى المجالس برواية السمان عن أبي نيشة، عن المتبي الله قال؛ دذكر احديث (وانظر تخريجه فيه)

<sup>(</sup>٣) في (ب). والرعاية لنطبيب نفسه

<sup>(</sup>۳) تعالى، رياد، في (ب).

<sup>(</sup>١) ي (ب): امرز.

<sup>(</sup>٢) في (ب): كثير موونة

<sup>(</sup>٢) في (ب) وشرح النهج: والهم

<sup>(</sup>١) تعالى، ريادة في (ب)

ينامون على السنة ويصلون على السنة من غير إفراط ولا تقريط.

دالة على المدح مثل نعم.

((الدعاء يرد القضاء)).

الحديث: «إذا منعت الركاة هلكت المواشي».

(حسدًا نوم الأكياس): يشير إلى أهل البصائر وأهل الظرف، فإنهم

(وافطارهم!): يعني وحبذ صومهم وإفطارهم، وحبذا هذه كلمة

[١٤٠] (سوسوا إيسانكم بالصدقة): السياسة هي: حسن التذبير

(وحصنُّوا أموالكم بالزكاة): يعنى عن الآنات والمسائب، وفي

(وادفعوا أصواح البلاء بالدعاء): فإنه يبرد القضاء، وفي الحديث:

للأمور، وأراد ها هما أن الصدقة هي نهاية تقرير قواعد الإيمان وإثباتها.

(ومن ضرب بده على فخذه عند مصيبة (۱۰): نزلت به حسرة وندامة وتلهذاً

(حبط أجره): يعني ذهب ثوابه الذي كان يستحقه على الصبر على هذه المصيبة، ولا يحمل على حلاف ذلك؟ لأن حمله على القسق خطأ لا وحه له.

(١٣٩] (كم من صائم ليس له من صياصه إلا الظمأ<sup>(٢)</sup>): أراد أن بعض الصائمين لا يسلم صومه عما يجبط ثوابه عليه، فلهذا<sup>(٢)</sup> لا يكون له منه إلا بجرد الامتناع عن شرب الماء البارد، وهذا بعينه قد روي عن الرسول<sup>(١)</sup> (شابي حيث قال: «كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش»<sup>(٥)</sup> يشير إلى مد ذكرناه.

(وكم من قائم ليس له من قيامه إلا العناء(١٠): وهذا من ذاك فإنه لا يمتنع لبعض المصلين إبطال أجره على الصلاة بما يعرض منه من المعاصي الموجبة لإحباط عمله، ونقصان أجره

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: مصيبته.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: إلا الحوع والطمأ.

<sup>(</sup>٢) ق (ب): فهدا.

<sup>(</sup>٤) ق (ب): عن رسول الله.

<sup>(</sup>٥) الحديث بلفظ: (درب صائم حطه من صيامه الحوع ولعطش)) أحوجه من حديث بسنده عن أبي عريرة المرشد بالله (شخية في الأمالي الخميسية ١١٣،١٠٦/٤ وكما في المرشد بالله رواه في مسند شمس الأخدر ٢١٧٠٤ في الباب الثاني والسيعير، عن أبي هريرة أيصاً وعراه إلى المالس برواية السمان، وعراه في موسوعة أطراف الحديث النوي النريف ١١٤/٥ إلى مسند أحسد بن حبيل ٢٠٢/٧، والمستدرك للحاكم ٢٠١/١ ، وجمع الروائد للهيتمي ٢٠٢/٧، وعزاه إلى وموقع أبضاً ٢٠٤/١ بلفط: ((كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع)) وعزاه إلى مسئد أحسد بن حبيل ٢٠٤/١ ، ومس الدارمي ٢٠١/٠،

<sup>(1)</sup> في شرح النهج؛ إلا السهر والعباء

(العسس ثلاثية): أراد أن الساس على كثرتهم وتبساير" أحوالهم وطبقانهم لا يخرجون عن هذه العدة.

(عالم(<sup>٢)</sup> رباني): الرباني هو: العالم بأحوال الربوبية وأحكامها وما بجب لها، وما يجوز عليها، وما يستحيل، وإدخال الألف والنون في النسبة إلى الرب على جهة المبالعة في ذلك، كما تقول: في النسبة إلى الروح: روحائي.

(وصنعلم على سبيل بحاة): أراد لينجو في الدنيا من الجهل وفي الآخرة من العذاب، وهذا هوا؟ دون الأول في الرئبة، فإن الأول يشير إلى عظم حاله في العلم بالله تعالى ويصفاته، وهذا ليس لمه في التعلم إلا مقدار ما يصل به إلى النجاة في الدنيا والآخرة كما أشرت إليه.

(وهمج رغاغ): البُّنجَة: ذباب صغير كالعوض يقع على وجوه الحمير، وقد فسرناه، حيث مرَّ في كلامه من قبل، والرَّعَاعُ: الأحداث من الناس والطغام

(أنباع كل تاعق): يعني من هتف(١) أجابوه من غير بصيرة لهم في

(عبلون مع كل ريح): يشير بذلك إلى قلة بصائرهم وضعف أحوالهم في الديانة والعلم، فلا قوة لهم على شيء من أمورها بحال.

-7179-

## [١٤١] كلامه لكميل بن زياد النخعي

الدياح الوصي

(قال كميل بن زياد: أخذ بيدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فأخرجني إلى العبَّان): يعنى الصحراء،

(فلما أصحر): أي خرح إلى الصحراء.

(تنفس الصفناء): ، أراد استطلع نفسه من جوانح صدره، وهذا إنما يكون في حق من كان منقطعاً في الحزن والأسف.

(يا كميل بن زياد، إن هذه القلوب أوعية): لما أقر فيها من العلوم والمواعظ والآداب والحكم.

(وخيرها أوعاها): أدخلها في النفع، وأعطمها قدراً عند الله تعالى (١٠ ما كان منها واعياً لما أردع فيه من ذلك.

(احفظ عني ما أقول لك): أطق به من لساني من أجل نفعك وتقريبك إلى الخير.

<sup>(</sup>۱) ق (ب): وبيان.

<sup>(</sup>۲) ق (ب): معالم.

<sup>(</sup>٣) هو ۽ سقط مي (ب)

<sup>(2)</sup> في بسجة: من بعق؛ (هامش في ب)

<sup>(</sup>١) تعالى، زيادة ق (ب)

<sup>(</sup>٢) في (ب): واحفظ، وفي شرح النهج: فاحفظ

فإذا زال امَّحي ذلك الصنيع ونسي أمره.

وثانيهما: أن يكون مراده أن كل من كان صاحب مال فإن صنيعه بالمال وإعطائه من يسحقه إنما يكون حكمه باقياً مهما بقي على اليسار والتمكن، فأما إذا صار فقيراً فإنه لا يقى صنيعه أصلاً، ولا يستحق مدحاً بعد ذلك على ما فعله من المسائع، بخلاف العلم فإن حاله() منالف لذلك كله.

(ياكميل بن زياد، معرفة العلم دين "يدان به الله): أي يطاع به ، بل هو من أعظم الطاعات وأفضلها ؛ لأن كل طاعة فهي مفتقرة إلى العلم، والعلم لا يحتاج إلى الطعات، فلهذا شرف حاله، ونزل العلماء منزلة الأباء، كما قال بعصهم:

مسن علَّم انساس داك خسيرُ أب

ذاك أبسو السروح لا أبسو الطف

(به (" يكسب الإنسان الطاعة في حياته): يعني أنه يكون سبباً في طاعة الله والانقياد لأمره، ولهذا قال ابن عماس: إن العلم يتعلم (" لغمر الله بعالى فيأبى الله إلا أن يجعله لله، يشير بما ذكره أمير المؤمنين إلى أنه يكون لطفاً في كثرة الطاعة والانكفاف عن المعصية.

(١) في (ب): فإنه محالف إلخ

(٦) في (ب) دين الله بدان به الله

(٣) به، ژيادة بن شرح البهج

(٤) في (ب) بيملم.

(لم يستضيئوا بنور العلم): في طريقهم إذا مشوا إلى طريق الآخرة.

الدياح الوصي

(ولم يلجأوا إلى ركن وثيق): فما هم فيه من أمر الديانة، واللجأ: الاستند، يقال: لجأ في أمره إلى كذا إذا كان مستنداً إليه.

(ياكميل): تصغير كامل أو أكمل عبى طريقة الترحيم.

(العلم خير من المال): أعلا منه حالاً عند الله تعالى، وأجل قدراً، ومصداق هذه المقالة هو أن:

( لعلم يحرسك). عن آفات الدين وأعظمها الجهل، وآفات الدنيا وأعطمها الزلل في التصرفات كلها.

(وأنت تحرس المال): بالقلاع المشيدة، والأبواب المغلقة، والأقضال الأكيدة، وكثرة لحماظ والحراس له.

(والمال تنقصه النفقة): كلما أنفق منه نقص لا محالة، ويقل عدده سواء أنفق لله أو لغيره، خلا أن كل ما أنفق لله فإن الله تعالى يخلفه، بخلاف ما أنفق لغيره، فإنه لا عوص له من الله معالى.

(والعلم يزكو على الإيفاق): بزيد على كثرة التعليم، ويرداد قوة وتفويًّا.

وعن هذا قال بعضهم: العلم كامن وظهوره بالمناظرة والمراجعة، فإذا طهر فهو ميت وحياته بالتعليم، فإذا حيَّ فهو عقيم، ونتيجته العمل به.

(وصبيع المال يرول بزواله): قبه وحهان

أحدهما: أن يريد أن صاحب المال إذا أعطى غيره شيئاً منه وجعل ذلك صنيعة إليه، فإنما يكون ذلك باقياً ما بقي المال في يعده،

(وأمشاهم في القلوب موجودة): لا تزال مصورة في الأندة لتكرر أذكارهم على الآذان.

# (ها): المتنبيه، كقوله تعالى: ﴿هَاأَهُمْ أُولَامِهِ [ال مراد ١٦٩]

(إن هنا(١) لعلما جا): هنا إشارة إلى الأمكنة: يقال فيه: هنا محمفاً، وهَنَّا مضاعفاً بفتح الهاء، وأشار به إلى صدره، والجم هو: الكثير.

(لو أصبت له حقة): وجدت له من يحمله على ما أريد من الاستقامة على حدوده وشرائطه.

(بلي): موضوعة للإيجاب بعد النفي.

الدساح الوصي

(أصبت لقناً): أي سريع الفهم، جيد القريحة.

(عير مامون عليه): في تغييره وتحريفه وتبديله.

(مستعملاً الله الدين للدنيا): لا غرض له فيه إلا طلب الدنيا، واستعمال لدتها، يتوصل به إلى ذلك.

(ومستطهراً بنعم الله على عباده): يجعل تعم الله ظهراً له وقوة على البغى على عباده، والطلم لهم، ولتسرع إلى مضرتهم.

(وبحججه على أولنانه): أي ويجعل حجيج الله ذريعة ووصلة إلى محاصمة أولياته وحدالهم.·

(أو معقاداً لحملة (٢) الحق): أو أصب رجالاً منجذباً سلس القياد

## (والعلم حاكم): فيه وجهان:

أحدهما: أن يريد أن صاحب العلم حاكم على كل أحد في الإقدام والإحجام والعقد واخبل بيناه عسى حسب منا يسراه، ويصوَّب في الأمور كلها

وثانيهما . أن يكون مراده أن رتبته عالية على كن رتبة ، وأمره مرتفع على كل أمر، قلا أمر يتفذ عليه لأحد، وأمره نافد على كل أحد.

(والمال محكوم عليه): تقيض لما ذكرناء من الوجهين في العلم.

(باكميل بن زياد، هلك خزان للال<sup>(۱)</sup> وهـم أحياء): بعنى أنْ أذكارهم في القلوب مانت واندرست وهم باقول على الحياة، لا يلتفت إليهم ولا يجري ذكرهم على الألسنة بحال؛ لنزول أقدراهم وركة هممهم.

(والعلماء باقون منا بقي الدهنر): يعني ذكرهم باقي في الحياة وبعاد الموت، على لمنابر والمساجد والمواضع الشريقة والكتب والدقائر، فملا تسمع على المنابر إلا كلامهم، ولا تسرى(٢) منع الحلق إلا فتساويهم وأحكامهم، فمهذا بقي ذكرهم على وحه الدهر.

(أعيانهم مفقودة): بالموت والإدبار عن الدنيا.

<sup>(</sup>١) في (ب) وشرح النهج؛ إن ها هند

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج الحملة

<sup>(</sup>١) في شرح النهم، الأموالي، وكانا في شبحة، ذكره في همش (ب)

<sup>(</sup>٣) تي (ب): ولا بري

للأمور الظاهرة، وجمل الدين دون تفاصيله ودقائقه.

(لا بصيرة له في أحناته): جوانبه، الواحد منها: حنو،

(ينقدح الشك في قلبه): يحصل الشك في قلبه على سرعة، ومنه انقداح النار.

(باول عارض من شبهة): بأول ما يعرض له من الشه والخيالات. (ألا): للتنبيه: كقوله تعالى: ﴿أَلاَ إِنْ أَوْلِيَامُ اللَّهِ ﴾ [برس:٦٠].

(لا ذا ولا ذاك): أي لا أريد من كان خائناً، ولا أريد من كان منقاداً لجمل هذا العلم، ولا أرضاهما أهلاً له.

(أو منهوماً باللذة): أي مولماً باكتساب اللذات واستعمالها.

(سلس القياد للشهوة): يأتي لها بسهونة، لا يصعب عليه أمرها وحالها.

(أو معرماً بالجمع والادخار): الغرام: شدة الولوع بالشيء، وأراد أنه مولم بجمع الدنيا وادخار حطمها وكسبها على أي وجه كان، ومن أي وجه حصلت.

(ليسا): الضمير للمنهوم والمغرم.

(صس رعاة الدين): من الذين استرعاهم الله خلقه وأنتمتهم على حقائق دينه وأسراره.

(في شيء): لا في ورد ولا صدر، ولا مغدى ولا مراح، يقال: فلان ليس من<sup>(١)</sup> أمر الدين في شيء إذا كان لا يعرَّج عليه في وقت من الأوقات

(۱) ي (ب): ق

(أقدرب نسيء نسبه): أقدرب ما يشابه من الأشياء، ومماثلاً له في خلائقه وطرائقه.

(بالأنصام السائمة). بالبهاتم المرعية، كما قال تعالى: ﴿إِنْ عُمْ إِلاَّ كَالُمُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

(كذلك): الكاف هذه متعلقة بيموت.

(يموت العلم بموت حامليه): والمعنى مثل ما ذكرته من حال هؤلاء بموت العلم بموت من يكون حاملاً له منهم، وذا إشارة إلى المذكور من حالهم (٢).

(اللَّهُمُّ): هذه كلمة تستعمل متوسطة بين كلامين متغايرين، كقولك: والله لأزورنك اللَّهُمُّ إلا أن تجد مني ملالة، ولأنزمنسك<sup>٣٠</sup> اللَّهُمُّ إلا أن تكون لي كارهاً.

(بل (1)): للإضراب عما سبق من الإعراض عمن ذكر من هؤلاء الحملة.

(لا تخلو الأرض من قائم الم بحجة): تعريف أحكام الدين، والقيام وأجباته، والمواظبة على أدائها.

(إها ظاهراً): للخلق يرونه، ويتعلمون منه شرائعه ورسومه.

(مشهوراً): فيما يبتهم يتواصعونه من أجل ذلك، ويعرفونه لا يغبا على أحد منهم حاله ونعته.

<sup>(</sup>١) في (ب) على راه بل أراه بل هم ، إلح

<sup>(</sup>٢) في (ب): أحوالهم

<sup>(</sup>٣) في (ب): ولأكرمنك

<sup>(1)</sup> في شرح النهج: بلي،

(أو حاملاً): مدفون الدكر.

(مغموراً): بغيره في الاشتهار والظهور، وفي كلامه هذا دلالة على أن الواجب في حكمة الله تعالى هو حراسة الدين بالعمماء والقائمين لله تعالى بالحجج على عباده من أهل المضل، إما بأن يكونوا طاهرين للخلق يشاهدونهم ويرونهم ويتعلمون منهم، وإما بأن يكونوا يحيث لا يؤبه لهم للكان اللذذة (١) ورثة البيئة.

(لفلا تبطل حجج الله وبيناتيه): على الحلق بعنى أوامره ونواهيه وأحكامه اللازمة لخلقه.

(وكم ذا) : فيه وجهان :

أحدهما: أن يكون ذا(") راجعاً إلى ما ذكره محن يقوم بحجج الله، والمعنى وكم ذا أعدُّه (٢) من لطف الله تعالى، وعنايته في الدين، واهتمامه بإصلاح خلقه.

وثانيهما: أن يكون راجعاً إلى المذكور أولاً من الليس لا يصلحون الحمل لعلم ولا يكونون أهلاً له والحمله، والمعنى وكم ذا أعدُّد ممن لا يصلح لذلك.

(وأين أولئللا<sup>(١)</sup>): أي لا يوجدون إلا على القلة والتدور

(أولئك والله الأقلون عدداً): في الخلق فلا يوجد أمثالهم.

(والأعظمون عند الله قدراً): لعلوهم في الدين وارتفاع درجتهم عبد الله.

(كفظ الله بهم حججه): على الخلق في أمر دينه.

(وببناته): وبرهينه على ذلك.

الدماح الوصي

(حتى بودعوها مظراءهم): يخفطرنها حتى يدفعوها(١) إلى أمثالهم؛ بقال (١٦): أو دعته مالاً إذا دفعته إليه.

(ويزرعونها أن قلوب أشباههم): يئسير إلى الحجيج على الدين، والرراعة ها هم استعارة لتمكنها في أفتديهم.

(هجم بهم العلم): يعي دخل بهم العلم بغتة

(على حقيقة البصيرة) على التحقق (١) والاستصار.

(وباشروا روح اليقين): أي خالطوا، والروح بضم الراء هو: النفس الجاري، والرُّوح بفتحها هو: الراحة، قبال الله تعبالي: ﴿ لَلْمُخْتَا فِهَا مِنْ رُوحِنا ﴾ الاسهداد)، وقال: ﴿ فَرَوْحٌ وَرَهُ كَانٌ ؟ [فرصده م] ، والمعمى في هذا هو أنه أطلعهم العلم بالله تعالى، وعا أفاصه علمهم من الأنوار الإلبة واحتصهم به من الأسرار على حقيقة أمر الدين وعلم طريق الآحرة، وحالط قلوبهم اليقين بذلك والتحقق له، فاستراحوا إيه واطمأنت قلوبهم عليه،

<sup>(</sup>١) البقائة: سوء الحالة، من بُقِدَّتُ بُقائة رَبُلُاذاً، وبقائاً، وبُقردة، أي ساء حالك. (الطس القاموس الحيط ص٤٣٦) ورثة البيئة. أي بذاذتها، ومنه الرثاثة والرثوثة.

<sup>(</sup>۲) داء سقط می (ب)

<sup>(</sup>٣) ق (ب)، عدّد

<sup>(1)</sup> أولئك، سقط من شرح البهج

<sup>(</sup>١) في الشمخ المعطوبية، والصواب كما أصبحته

 <sup>(</sup>۲) و (ب) و يقال

<sup>(</sup>٣) كنا في السبح، وفي شرح النهج ويروعوها

<sup>(</sup>t) ق (ت): النحقيق

(al al): صوت يستعمل للتوجع وانتحزن، ينون تبارة للتنكير، وتبارة

فأما ما زعمه الباطنية من أن كلامه هذا إشارة إلى كلبهم المعصوم

المنتظر وجوده وظهوره، فمن تهويساتهم(١) وكلبهم في الدين وهذيانهم،

فتبأ لها من طنون كادية!، وسحقاً لها من أراء غير صائبة! فمالهم أبي

يؤمكسون ا مسالهم لا يؤمنون ( ﴿ وَلَوِ اتَّبَعَ الْمَعَقُّ أَهْوَ الْمُعَمِّ لَفَسَنْتِ السَّمَاوَاتُ

[١٤٢] (المرء مخبؤ تحت لسانه): وهده من الحكم التي أناف فيها على

حكمة الحكماء، وسبق بها على بلاغة البلغاء، وغرضه منها هو أن

الإنسان مستور لا يعرف حاسه ما لم يتكلم، فإذا تكلم عرف حالمه في

[١٤٣] (هلك امسرؤ لم يعرف قدره): أراد أن كل من لا يعرف حاله

وقدره فإنه عن قريب لا محالة يرد في المهالك، ويوقع نفسه في المتالف،

ولشرف هذه الحكمة ولطيف جوهرها وردت في كلامه على أوجه مختلفة.

وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بُلَّ أَنْشَاهُمْ بِدِكْرِجِمْ فَهُمْ عَنْ فِكْرِجِمْ مُعْرِمِتُونَ ﴾ [المدد ٧٠].

(شوقاً إلى رؤيتهم!): إلى الاطلاع عليهم، والانتفاع بمخالطتهم.

(انصرف إذا شنت): لقضاء حواثجك، وإصلاح أمورك.

غير ميون.

وانشرحت صدورهم به، فتجاوزوا من أجله كل عاية، واحتملوا لإحرازهم له(١) كل مكروه.

(واستلانوا منا استوعره المترقون): المرقة هنو: صناحب التنسم باللذات، وأراد أنهم استسهلوا ما وجده أهل النعمة وعراً من أجل ما عرفوه من حاله.

(وأنسوا عا استوحش منه الجاهلون): يعني ورجدوا الأنس عا كان أهل الجهل يجدون منه الوحشة لجهلهم بحاله وعاقبة أمره

أحوال الدتياء

(أرواحها معلقة بالحل الأعلى): والأرواح المودعة في هذه الأشباح معرصة عن ذلك متعلقة بالله تعالى، والتفكر في أحبوال المعباد وطريبق الآخرة، والشغل بعظمة الله تعالى، ومعرفة جلاله وكنه كبريائه، وكنى بالحل الأعلى عن ذلك.

(حلفاء الله): في دينه وعلى خلفه.

(١) له؛ سقط من (١)

(٦) أن (ب)؛ أحوالهم

(في أرضه): التي هي مسكهم، وموضع اجتهادهم في حقه.

(وصحبوا العنيا): أراد إما أهل الديا لمخالطتهم لهم، أو أراد الدنيا نفسها.

(بأبدان): بعنى أن أشباحهم حاصلة مع أهل الدنيا، أو تنصرف في

(أولنك): الذين وصفت حالهم(٢)، وقررت طرائقهم.

(والدعاة إلى دينه): والمجتهدون في دعاء الخلق إلى دين الله وإحياته.

وعبارات متفاوتة.

ثه تجع إلى وكر الحكم والآداب، بقوله:

الفطنة والكياسة، أو في اللكنة(٢) والفهاهة.

<sup>(</sup>۱) ق (ب)؛ تهرراتهم

<sup>(</sup>٢) البُّكة؛ عجمة في اللسان وعيُّ. (مخار الصحاح ص١٠٣) TAEA-

ーヤムを人一

(ويبعقي الزيادة فيم بقي): أراد إما فيما بقي من عمره، وإما فيما بقى فيما لم يعط إياه من قبل.

(ينهي<sup>(1)</sup>): غيره عن فعل المكر وعن الإتبان بالمعصبة.

(ولا ينتهي): عن ذلك كله.

(ويأمر عالا يأتي(")): من الطاعات وفعل الأعمال الصاحة.

(يحب الصالحين): بإظهار ذلك من قلم ولسانه.

(ولا يعمل عملهم): بالطاعة لله والانقباد لأمره

(ويبغض المدنيين): يكرههم بقلبه ولسانه.

(وهو احدهم): يعني من جملة من أتني بالذنوب، وجاء بالمعاصى، فلهذا قال: وهو أحدهم

(يكره الموت): لا يحب أن عوت قط.

(لكثرة دنوبه): من أحل ما يسوء عقيبه من كثرة ذنوبه، والعقاب عليها.

(ويقيم على ما يكره للوت له(١٦): ومع كراهته للموت فهو مقيم على المعصية التي يكوه الموت من أجلها وبسبها.

(إن سقم ظل نادها): على مافاته من اللهمو والطرب والمعصية لأجل سقمه. (الا تكن عن يرجو الأحرة"): أي يتوقع الوصول إلى ثواب الآحرة؛ ويأمل ذلك.

المحتاس من انحجك، والأحوية للمسائل واللحكائر اللهمر . . . . . . . الدياح الوشي

(بغير العمل("): الذي يرجى حصول الثواب به، وإنما عرفه إشارة إلى العمل الصالح المرضى لله تعالى والمفعول لوجهه.

(ويُرجِّي<sup>(")</sup> الت**وب**ة): يأملها ويظها.

(بطول الأمل): وهو مع ذلك طويل الآمال بعيدها، ومن حق راجي التوبة قصر أمله ليحسن عمله بعد ذلك.

(يقول في الدنيا بقول الزاهدين): أي يظهر الرغبة عنها بلسائه، وينطق بالزهد فيها.

(وبعمل فيها بعمل الراغيين): وإذا تظرت إلى أعماله وجدتها عمل من هو راغب فيها مجنهد في تحصيلها، مكبٌّ على التحيل في طلبها.

(إن أعطبي منها لم يشمع): لم تنقطع شهوته عها وإن عظم إعطاؤه منها.

(وإن منع منها لم يقنع): لم يكن ذلك قوع منه ولا رغبة في الآحرة؛ لشدة بلهفه على الدبيا.

(يعجز عن شكر ها أوتي): لا يقوم بشكر ما حوّل من ندم الدنيا.

<sup>(</sup>١) ق (ب) ريهي

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج؛ ويأمر الناس بما لم يأت

<sup>(</sup>٣) في شوح المهج. على ما يكره الموت من أجله.

<sup>(</sup>١) ق نسحة: الأجر، (هامش ق ب)

<sup>(</sup>٢) في تسجة: بعير عمل: (هامش في ب)؛ وكذا في شرح الهج

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج، ويرجو

<sup>-1001-</sup>

(ولا يخلبها على صا يستيقن): يعني أن الثواب مقطوع به مستيقن حصوله، ومع ذلك فإنه لا يقهرها على الأعمال الصالحة التي تكون سبباً في الوصول إليه.

(كاف على غيره): من أفاء الناس.

(بأدن من ذنبه) : يريد أن ذنبه عطيم وهو لا يخافه، وذنب غيره دون ذنبه، وهو مع ذلك يشفق علبه من البار مخافة أن يقع فيها.

(ويرجو لنفسه بأكثر من عمله): يعنى أنه يأمل لنفسه من الثواب وارتفاع الدرجات عند الله تعالى، بأكثر بما يستحق من جزاء عمله إذا عمل

(إن استغنى) ؛ عن الناس بأن أغاه الله تعالى.

(بطر): تجاوز الحد في كفران النعمة

(وفقن): في دينه بالخروج عم

(وإن افتقر): إلى الناس، واحتاج إلى ما في أيديهم

(قنط): ينس عن خير الله تعالى.

(ووهن): ضعف في أحوال دينه، ويؤلُّ فيه.

(يُقصر إذا عمل): يعنى إذا عمل شيئاً من الأعمال التي يرجو بها وحمه الله تعمالي فهمو في غايمة التقصير في تأدينهما على الوجمه المرضمي عند الله تعالى 🗥 . (وإن صحّ ظل(١٠ لاهية): في لذاته منهمكاً في طلب شهواته.

(يعجب بنفسه إذا عوفي): يصيبه العجب العظيم بنفسه إذا تنعم بالعافية وترفه في لداتها.

(ويقنط إذا ابتلي!): ويأس من رحمته إذا أصابه بلوى في جسمه.

(إن (١) أصابه بلاء): ألم في جسمه أو مصيبة وجائحة في ماله

(دعا مضطرآ): على جهة الاضطرار لكشف ما هو فيه من الاضطرار.

(وإن ماله رحاء): قكن في الميشة.

(أعرض): عن الله، وشمح بألقه.

(مفترة): مخدوعاً بالأماني الكاذبة والتسويفات الباطلة، وكأنه الرطيلا يشير بكلامه هذا إلى قبول الله تعالى (" : ﴿ وَإِذَا مَنَّ الإنسَانُ الطُّرُّ وَعَامًا لِجَنِّمِهِ أَوْ فَا عِداً أَوْ قَايِماً فَلَمَّا كَثَنْ فَنَا عَنَّهُ مَثَرُهُ مَرُّكَأَنَّ لَمْ يَدَعُمَا إِلَى مَثَرّ بِجَادِهِ ﴾ [سك ١٠] ، ﴿ وَإِنْ مَنَّهُ الثَّرُّ فَيُوسٌ قُولًا ﴾ [سك ١٤٠] ، وفي آية أخرى : ﴿ فَلَو الْمُعَامِ عَنْ مِنْ فِي إسك ٥٠].

(تغلبه نفسه على ما يظين): أراد أنه (١) يقاد للأطماع الظنونة، وتغلبه نقسه على انباعها من غير قطع عليها.

<sup>(</sup>۱) تعالى، زيادة ق (س).

<sup>(</sup>١) بي نسحة ، أمن (هامش في ب)، وهي كذبك في شوح المهج

<sup>(</sup>٢) في (ب): إدا، وفي شرح النهخ، وإن

<sup>(</sup>٢) لي (ب): إلى قوله تعالى

<sup>(</sup>٤) به، مقط س (ب) -

حطام الدنيه.

(برى الغيم مغرماً): يعنى أنه إذا أعطى الزكاة والصدقة فهو (١٠ غنه في الحقيقة؛ لما فيها من إعظم الأجمر، ويراها غرماً لثقلها عليه وكراهته لإحراحها

(والغرم مغنماً): ويرى منع الزكاة والصدقة غنيمة بحلاً وصِنَّة بهما، وذلك مغرم في الحقيقة لما فيه من العماب والوعيد.

(يخشى الموت): يحاف هجومه عليه ونشفق من موافاته.

(ولا ببادر الغوب): أي ولا يعاجل ما يقوته من الأعمال الصالحة عند موته ويتقطع عنه من دلك

(يستعظم من معصية غيره): يستكر ذلك في نفسه ويهول في وقوعه ويستنكر

(ما يستقلُ أكثر منه من نفسه): ما يكون أكثر منه قبيلاً إذا وقع من جهة نفسه، ولا يُرى لذلك أثر.

(ويستكثر من طاعته): يعده (٢) كثيراً في نفسه، ويستعظم:

(ها يحقّره من طاعة غيره): يعني إذا وقع من ذلك في حق غيره ستحقره واستقله.

(اسلف المعصية): قدَّمها من أجل حصوله على شهوته. (وسؤف التوبة): عما أتاه من المصية، وقال: سوف آتى بها بعد حين.

(ويبالغ إذا سأل): يعسى ويلم في المسألة إذا سأل غيره شيئاً من

(إن عرضت له شهوة): سنحت وعنت في مأكل أو مشرب أو ملبس

(وإن غرته محدة): التبسته وخالطته، من قولهم: عراه الجدون إذا خالطه، وأراد إذا خالطه شيء من البلاوي والامتحانات.

(انفرج عن شرائط المله): انكشف وزال عن رسوم الدين وحدوده. (يصف العبرة): بلسانه.

(ولا يعتبر): بظهر الاتعاظ في أفعاله ولا بُرَى عليه أثر الاعسار.

(ويبالغ في الموعظة): لغيره من أفاء الناس.

(ولا يتعظ): برجر عن فعل القائح في نفسه.

(فهو بالقول مندل): أي فهر(١٠) بما يقوله من جهة لسانه من الدين واثق

(ومن العمل مُقِلِّ): يعني ومن عمل الآخرة وطاعاتها في غاية الإقلال،

(ينافس فيما(" يفني): المنافسة هي: الرغبة في الشيء على جهة المباراة للعير فيه، والمزاحمة له في فعله.

<sup>(</sup>١) ي (ب): فهي،

<sup>(</sup>٢) ق (ب): يرام

<sup>(</sup>١) نهر ، سقط من (ب)

<sup>(</sup>۲) ي (ب): عا.

(ولا يخشس ربّه في حلقه): أي ولا يخاف الله في خيانته في معاملة الخلق ونقص حفوقهم، فصار خائماً للخلق، وخوفه لغير الله، وإنما خوفه لما يلحقه من مضرة الخلق، ولا يخاف الله فيما يفعله بالخلق.

وأقسول: لقد عظم هذا الكلام وأوهى، وأعنى عن غيره في النفع وكفى، وبالغ في الزجر والموعطة رشفى، ولو لم يكن في هذا الكتاب إلا هذا الكلام لكان حليقاً بأن بكون تبصرة لمصر، وعبرة لماظر مفكر، وكيف لا وهذا بالإضافة إلى ما اشتمل عليه من الأسرار والرموز، وتضعنه من الجواهر والكوز كغرفة من بحر لجى كما قررناه.

[١٤٥] (لكل أهر (١) عاقبة) . أي منتهى وغاية يصل إليها ولا يتجاوزها.

(حلوة): تشتهيها النموس وتميل إليها.

(أو مرة): تنفر عنها الطباع ولا تلاثمها.

[١٤٦] (لكل مقبل): من جميع الأمور كلها.

(إهبار): تقضي وزوال، وذلك لأن الدنيا كلها إلى نفاد فما أقيل منها من علم أو عمل أو عمر أوسعادة أو بلوى، فلا بد من تقضيه وزواله.

(1) في شرح النهج، أمرئ،

(فهو على الناس طاعن): في أفعالهم وطاعاتهم، مولماً بالاعتراض عليهم في جميع أحوالهم.

(ولنفسه مداهن): المداهنة: المصانعة، وأراد أنه غناش لنفسه في ذلك، يقال: أدهنت في الأمر إذا غششت فيه.

(اللهو مع الأغنياء): إفراط المزاح والطرب بأنواع الملاهي.

(أحب إليه من الذكر مع الفقراء): أميل إلى قلبه من أن يكون ذاكراً لله تعالى مع أهل الفقر والمسكنة.

( يحكم على غيره لمفسه): يريد أنه يستوفي حقه محن كان عليه لنهسه ويوفيها إياه.

(ولا يحكم عليها لغيره): يمني وإذا كان عليه حق لغيره من الناس فهس غير موف له من جهة نفسه

(ويرشد غيره): بدله على مواضع الرشد.

(ويغوي نفسه): بسلوك طريق الضلال، وتعمية الحق على نفسه.

(فهو يطاع): فيما قال وأمر وحكم على غيره بشيء من الأحكام.

(ويعصي): أي ويخالف في جميع ما أمر به ونهى عنه.

(ويستوفي) حقه في كيل أو ورزن أو غير ذلك

(ولا يوفي): من جهه نفسه بشيء من ذلك.

(ويكشى الخلق): يخافهم ويشفق منهم.

**(وما أدبر):** تقضَّى وزالُ<sup>(١)</sup>.

(كأن لم يكن (٢): كأنه في احقيقة ما كان ولا كان له حصول ووجود، وهذا كله من شوم الدنيا وهوانها، أن كل ما أقبل منها قلا بند له من إدبار، وما أدبر منها كأنه ما وجد في حال أصلاً.

اللهُ مُّ، اجعل عاقبة أمرنا، وقصارى أحوالنما رضوانك والفوز بكرامتك.

[١٤٧] (لا يَعْدَمُ الصبور الظفر): أراد أن كل من كان صابراً على عميل مراد وغرض في الدين والدنيا، فعن قريب وقد حصل له الطفر بمراده.

(وإن طال مِه الزمان): وإن تراخت الأيام والليالي فعاقبته ذلك

[18] (الراضي بغمل قوم كالداخل معهم "): أراد أن كل من كان راضياً بأممال قوم فحكمه حكمهم، وطاهر " كلامه هذا دال على أن الرضا بالكفر يكون كفراً، والرضا بالفسق يكون نسفاً، فمن رضي بأفعال الكفار، فقد دحل معهم في الكفر، وهكذا حال الفساق، ومن رضي بأفعال بأفعال قوم فقد تولاهم لأجل دلك، وقد قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَعُولُهُمْ مِنْكُمْ فَإِنْهُ السُوار علينا قطباً من أسرار

الإكمار وذكر حقيقه الموالاة وحكمها، وفيه خروجت عن مقصد الكتاب، وقد رمزنا إلى حقائق القول فيه في الكتب الدينية

(وعلى كل داخل في باطل إثنان): أراد أن كل من فعل معصية فسقاً كانب أو كفراً أو غير ذلك عا ليس كفراً ولا فسقاً، فلابد فيها من وجهين في الإثم.

(إثم العمل به): الإقدام على فعله وقد نهى عنه

(واثم الرضابه): إرادته

الدياح الوصبي

سؤال؛ كلام أمير المؤمنين ها هما محالف لما قالته المعتزلة وغيرهم من المتكلمين من أن أقل المعاصي يستحق عليها جزءان من الإثم، وها هنا قال: لا يستحق عليها للا جزء واحد، على الفعل جزء، وعمى الرضا جزء فما وجهه؟

وجوابه؛ هو أنه الترابي الله السائل طعناً في كلامهم، وإنما غرضه أن أجزاء العقاب، فيكون ما قاله السائل طعناً في كلامهم، وإنما غرضه أن الفعل لا يفعل إلا مع كونه مرضياً، فأراد أن يبين أن على مطلق الفعل إثم، وعلى مطلق الرضا إثم آخر غير ذلك الذي على الفعل، ولم يرد تقرير (1) مقدار أقل ما يستحق على المصية من الآثام والعقاب.

[١٤٩] (اعتصموا بالذهم): يعني العهود والمواثيق، وعصمتها: منعها عن النقض والإحلاف فيها.

<sup>(</sup>١) ي (ب): تعصياً وروالاً

<sup>(</sup>۲) ان (ب)؛ کان کأن لم یکن

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج؛ كالداحل فيه منهم

<sup>(</sup>٤) في (ب): قطاهر هذا كلامه إلم

<sup>(</sup>١) ق (ب)؛ تعلير

(إن أبصوغ): إنَّ استعملتم أبصاركم وبصائركم في ذلك.

(وقد هديتم): إلى الدين.

(إن اهتديتم): طرفه وأحكامه.

[٢٥٢] (عاتب أخاك بالإحسان إليه): يعني إذا سمعت ما تكرهه من أخيك المؤمن فاجعل العتاب له هو الإحسان إليه.

(واردد شره بالإنعام عليمه): أراد واردد ما وصل منه من الشر إليك بالإفضال عليه من جهتك، فإن ذلك يكون أدعى إلى انكفافه عن الشر إليك، وأقرب إلى ارعوائه عما كان فيه من إيصال الإيداء.

[٥٣] (من وضع نفسه مواضع التهمة): في الأماكن التي تكون سبباً في التهمة وطريقاً إليها.

(فلا يلومن(١٠) من أساء به الظن): يعني فلومه من جهة نفسه لكونه فعل ذلك، ولا لوم على من ساء ظنه فيه بانتهمــة لــه في ذلـك، وفي الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن موقف التهم»(").

[١٥٤] (من ملك): أمراً من الأمور؛ أو (١) كان له قدرة على غيره.

(استأثر): أي استبد بما يملكه من دلك، ولم يرض المشاركة فيه.

[١٥٥] (من اسبد برأسه هلك): يشير إلى أنه يتطرُّق إليه الزلل فلا يأمن الهلكة في بعض أرائه. (في أوتادها<sup>(۱)</sup>): فيه وجهان:

أحدهما: أن يريد المواطبة على ما يعلق على العفود والموائيــق مــن الأفعال والتحفظ بها، كما يكون الوتد حفظاً لما يعلُّق عليه من الأمتعة

وثانيهما: أن يكون مراده التشدد في العهود والمواثبيق، استعارة لـه مـن شدة الوتد وضربه في الجدار.

[١٥٠] (عليكم بطاعة من لا تعذرون مجهالته): يشير بذلك إلى معرفه الله تعالى، فإنه لا عذر لأحد في الجهل به (<sup>()</sup>، لما فيه -أعني العلم به- مـن للطف، والمصلحة والتقريب من الطاعة، والانكفاف عن المعصية؛ لأن مع معرفته يحصل الداعي إلى الطاعنة وهنو الشواب عليها، ويحصل الانكفاف عن المعصية بما يسبحق عسها من العقاب.

[١٥١] (قد بصوم): إما من البصر وهو رؤية الأدلة الساهرة على وحود الصانع وتوحيده، وإما من البصيرة عما عرّفما به من الهداية، والآداب والحكمة

<sup>(</sup>١) في (أ): قلا يلوم، وما أثنه من (ب) ومن شرح النهج

<sup>(</sup>٢) رواء العلامة المسر الزعشري في الكشاف ١٩٨/٣، ١٤٥٠/٣

<sup>(</sup>٣) ق (ب): وكان

<sup>(</sup>١) هذه الحكمة في شرح النهج لفطها (استعصمو بالذَّمم في أوثارها)، قال ابن أبي الحليد في شرح دلك في شرح النهم ٢٧٢/١٨ أي في مطانهما ومركزهما، أي لا تستندوا إلى دَّسام. الكانوين ولمارقين، فإنهم ليسوا أهلاً للاستعصام بدَّعهم، كما قال تعالى. ﴿لا يرقبون ﴿ مؤمن إلا ولا دُمة ﴾ وقال: ﴿ بِيهِم لا أَعِال ليم ﴾

وهده كلمة قالها بعد انقضاء أمر الجس وحصور قوم من الطلقاء بين يديه ليبابعوه، منهم مروان بن الحكم، فقال: وماذا أصلم بيعلك؟ ألم تبايعتي بالأمس! يعني بعد قبل عثمانه، ثم أمر بإخراجهم ورقم نعب عن مبايعة أشالهم، وتتكلم بكلام فيه ذمام العربية وذمام الإسلام، وذكر أن من لا دين له فلا ذمام له، ثم قال في أثباء الكلام؛ (فاستعصموا بالدحم في أوتارها) أي إنا صنارت عن دوي الدين، فمن لا دين له لا عهد له. انتهى،

<sup>(</sup>۲) به، رودة ل (ب)

اللُّهُمُّ، أدخلنا في دعوته المياركة، وأشملنا ببركتها.

[١٥٨] (من (٢٠ قض حق من لا يقضي حقه فقد عبده): يعني إذا كنت مساعداً لغيرك في قضاء حوائجه، ومبادراً إليها في تحصيلها، وهو لا يقضي لك حاجة قط، فهذه هي العبودية والذل والتصاغر الذي هو من شأن العبيد.

[904] (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق): يعني أن طاعة أولي الأمر فيما يأمرون به إنما هو فيما هو طاعة لله تعالى، ووجوب ذلك إنما هو بإيجاب الله تعالى، فإذا كان معصية ومخالفة لله فلا تتوجه طاعتهم بحال.

ويحكى أن خالد بن الوليد أمَّره الرسول على سرية، فأجع لهم ثاراً وأمرهم بالاقتحام فيها، فمنهم من اقتحم لما أمره ومهم من أبى ذلك، فلما بلع ذلك الرسول قال: «لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق»(١)، فهذه هي من كلام الرسول كما 'وصحناه.

(۱) وهو قوله ((اللهم إلى أعود يك من العقر والقاتة)) أورده في موسوعة أطراف الحليث البيوي الشريف ٢٦١/٨ وعراه إلى سنن السائي الكبرى (الحتين) ٢٦١/٨ وإلمستدرك اللحاكم الميسابوري ٢٠٥٥، والسنن الكبرى للبهقيي ١٢/٧، وإنحاف السادة المتقين ٢٧٠/٩ وراعاف السادة المتقين ٢٧٠/٩ وراعاف المعادة المتقين ٢٧٠/٩ ورائلهم، إلى أعود بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك)) رواه ابن أبي الجديد في شوح الهيم ١١٠/١٦٠

(۲) ۾ (س): رمڻ

(ومن شاور الرحال): أخذاً رائهم في القضاياء واستمد مهم المصالح في الرأي.

الدياح الوصي

(شاركها في عقولها): يريد أن الرأي من غاية فهم الإنسان ونهايه عقله، فإذا أخذته من صاحبه فقد شاركته فيما تُوصِّلُ إليه عقله من ذلك.

[١٥٦] (ومن كتم سره كانت الخيرة بيده): يعني أنه إذا كم السر كان غيراً في الإقدام والإحجام، وكان مالكاً لأمره، وبعد إفضائه لسره لا يكاد علك ذلك من حاله وأمره.

(١٥٧] (الفقر هو الموت الأكبر): يمَّا كَانَ أَكْبَر لُوحِهِينَ:

أما أولاً: قلأن الفقر في بعض الأحوال يتمنى صاحبه عمده الموت، وهو خروح الروح، وما كان يتمنى عنده الموت فهو أخف لا محالة وأصغر عده مما يلاقيه من ذلك.

وأما ثانياً: فلأن الموت الذي هو خروج السروح فيه راحة للأبدان والخواطر والقلوب والجوارح؛ والفقر فيه هذاب لهذه الأشياء؛ فلهدا قال: هو لموت الأكبر يشير إلى ما ذكرناه؛ وفي الحديث: «ما من بو ولا فاجر إلا وبطن الأرض خير له من ظهرها»، فهذا فيه إشارة إلى الراحة التي ذكرناها بالموت، وعن هذا قال بعضهم:

ليسس مسن مسات فاستتراح بميست

إنما المسوت في سيوال الرجال

<sup>(</sup>٣) الحديث ورد في موسوعة أطواف الحديث السوي الشريف ٣٦٥/٧، وعزاد إلى مصنعه ابن أبي شبية٢٢/١٦، والدر المشور ١٧٧/٢، وتأريخ بقداد ١٤٥/٣، ٢٢/١٠، وتأريح أصعهال/١٣٣١

(والاصطحاب قليل): يعني في دات الله قليلة، والاصطحاب هو: المساحة، وهو افتعال، لكن الصاد إذا لاقت ثاء الافتعال تقلب طه، ومع الضاد في نحو اصطلم، ومع الدال ذالاً في نحو ادكر.

[١٦٣] (قد أضاء الصبح لذي عينين): هذا مثل يضرب لمن اتضح له معرفة الشيء ثم تغافل عنه، وأعرض عن رؤيته، والمعنى أن الصبح يدرك إصاءته من كان مهتماً بإدراكه، وله عينان يدرك بهما

[١٦٤] (ترك الذنب أهون من طلبة (١) التوبة): لأمرين:

أما أولاً: فلأن في ترك الذنب إهمالاً عن الاشتغال بالتوبة وفعلها وإراحة للفس عن ذلك.

وأما ثانياً: فلأن في ترك الذنب سلامة ؛ لأنه لا يدري إذا فعل التوبة هل يؤديها بشروطها فنكون مقولة أو<sup>(٦)</sup> لا، وفي ترك الذنب سلامة عما ذكرناه كلمه، وهمو يضرب مشالاً فيمن يفعمل أصراً كنان لمه<sup>(١)</sup> عنه مندوحه وسعة.

[١٦٥] (كم من أكلة منعت أكلات). يشير إلى أن الإنسان إدا أكل أكلة رائدة على ما يعتاده قريما لم تتسع لها معدته، فنصيبه هيضة (\*) فتمنعه عن

الديأج الرصي

[١٦٠] (لا يعاب الرجل<sup>()</sup> بتاخير حقه): يعني لا نقص عليه في دلك، بل ذلك يكون من جملة التفضلات بتأخير الآجال وتراخيها، وفيه إشارة إلى أنه لا تقص عليه في تركه للقيام بالإمامة؛ لأنه كما لا يعاب بالتأخير فلا يعاب أيضاً بالترك؛ لأنه إسقاط حقه لا غير.

(إنما يعاب من أخذ ما ليس له): لأنه يكون ظالماً لا محالة، فلا جرم توجه اللوم والذم إليه.

[171] (الإعجاب يمضع الازدياد): ليعني أن من دخله أ<sup>(1)</sup> الإعجاب في عمله فقد استكثره ورآه عظيماً في عبنه، ومع هذا يفتر عن لزيادة وتكبر علمه، وتصور الكثرة يمع من الزيادة.

(١٦٢١] (الأمر قريب): فيه رجهان:

أحدهم: أن يريد أن أمر الدنبا قريب هين فبلا حاجة إلى التعريب عليها، وفي الحديث: أن الرسول رأى ابن عمر يصلح جداراً، فقال: «الأمر أقرب من هذا»(")

وثانيهما: أن يكون مراده أن أمر الآخرة قرب، قبنغي الالتفاك إليها والنواطبة على إحرازها.

<sup>(</sup>۱) في (ب): اصطراب.

<sup>(</sup>٢) ق (ب) وشرح النهج- طلب،

<sup>(</sup>٣) تِي (ب) ۽ اُم لا

<sup>(</sup>٤) يه، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) الهنصة: معاودة المرصة بعد المرضة. (القاموس الهيط ص ٨٤٨)

<sup>-7170-</sup>

<sup>(</sup>١) يي شرح النهج: المره، وكله في تسجة دكره في هامش (ب).

<sup>(</sup>٢) ق (ب): لأن من داخله الإعجاب...إخ

<sup>(</sup>٣) روى قريباً منه العاصي العلامة محمد بن مطهر العشيم في رصيا رب العبياد ص ٣٤ عس عند الله بن عمره قال: «ما سيا يها وأتا أطين حائطاً أنا وأسي قفال: «ما سيا يا عبد الله؟)) قفلت: يا رسول الله، وهي فنحي تصلحه، فقال: ((الأمر أسرع من دلك)) وفي رواية: ((ما أرى الأمر الا أعجل من ذلك)) قال: رواء أبو داود، والترمدي وقال، حديث حسن صحيح، وإبل ماجة، وإبل حيان في صحيحه

[٢٦٩] ﴿إِذَا هَبِتُ أَمِراً فَقَعَ فَيِهُ﴾: يعني إذا كنت خاتفاً من أمر ومشفقاً من الوقوع فيه فافعله، وادخل فيه وتلبس به.

(قان توقیه<sup>(۱)</sup> أعظم مما تحاف هنه): أراد فإن محاذرتك من الوقوع فيه أدخل ألماً وأعظم خوفاً من قعله.

[١٧٠] (الله الرياسة) - يعنى قاعدتها، والأصل الذي تكون مبنية عليه.

(سعة الصدر): احتمال كل مكروه للخلق والصبر على علاجهم، والتغمد لما يجري منهم.

[۱۷۱] (ازجر المسيء بثواب انحسن): فيه وجهان:

أحدهما : أن يريد اذكر للمسيء (٢) العاصى ثواب المحسن المطيع فلعله بذكرك لثوابه يقرع المعن إساءته ويكف عنها، ويغار على تركه لثواب المحسن

وثانيهما: أن يكون مراده كفُّ من أساء إليك بالإحسان إليه، فإن كمُّك له بالإحسان إليه يكون زجراً له عن الإساءة إليك.

[١٧٢] (اقلع): يريد إذا كانت الشحناء بيلك وبين غيرك وأردت زوالها وإنعادها، فَأَرِلْهَا أُولاً عن قلبك فإنها لا محالة تنزول من صدر صاحبك "انياً. وهذا طاهر أكلات كثيرة، وربما يضرب مثلاً لمن يفعل فعلاً فيمنعه تعاطي أفعال كثيرة، لو لم يفعله الأمكته فعلها.

الدياح الوصي

[137] (الناس اعداء ما جهلسوا): ما عرفه الإنسان وأحاط به علماً فهو ملائم له موافق<sup>(۱)</sup> لمراجه، فلهذا تكثر مراجعته له، ويزداد النظر فيه، وما جهله فهو نافر عنه مخالف لطبعه، ويكون هاجراً له لا يعلق بخاطره'`` كأنه عدو له في المهاجرة وقلة الاحتفال بأمره.

[177] (من استقبل وجود الأراء): بالنظر الصائب والفكر المستقيم (ال

(عرف وجوه(١) الخطا): عند تصفحه لها واستعمال الفكرة الصائبة

[17.8] (من أخذ (٥) سنان العضب ش): أخذ السنان استعارة، وأراد من تسلح الغضب من أجل إعزز دبن الله وإعلاه كلمته.

(قوي على قتل أشداء الباطل): الأشداء: جمع شديد كنبي وأنياء، وأراد قواه الله ونصره على قتل من كان شديد الشكيمة(٦) في الساطل وناصراً له، ويروى: (آساد الباطل): وهنو: جمنع أسند أي شحعان الباطل، وأهل الشطارة(٢) فيه

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: فإن شلة توقيه ...إخ

<sup>(</sup>٢) ق (ب): المنيء

<sup>(</sup>٣) في (ب): أن ينفرع

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج، أحصد

<sup>(</sup>٥) ق (١٠)؛ من صدر غيرك صاحبك

<sup>(</sup>١) ق (س): وموالق.

<sup>(</sup>٢) ق (ب)؛ لابعثق له يحاطره

<sup>(</sup>٣) ق (ب) اللهم

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: مواقع، وكذا في تسحة ذكره في هامش (ب)

<sup>(</sup>٥) ق شرح انهج: من أحدًا

<sup>(</sup>٦) فلانُ شَديد الشكيمة إذ كان شديد الندس أنفُ أبياً (مختار الصحاح ص ١٦٤٥)

 <sup>(</sup>٧) الشاطر الذي أعيا أهله خثا (المرجم السابق ص ٣٣٧).

[۱۷۳] (اللجاجة تسل الرأي): أي تزيله بسهولة، من قولهم: سللت الشعرة من العجين إذا أخرجتها، وأراد أن اللجاج إذا عظم وكثر زالت معه الإصابة وقسد الرأي كله.

[1٧٤] (الطمع وق مؤبد): يريد مهما كان الإنسان طامعاً فلا يـزال في رق العبودية لمن هو طامع منه: لا فكاك لرقه، ولاخلاص له عنه.

[١٧٥] (قرة التفريط الندامة): أي لكل شيء شرة، وغرة من فرط في عمل من أعمال (٤) الدنما والديمن هو الأسف على ذلبك العمل، وإحراز فرصته.

(ترة (٥) احزم السلامة): أراد أن كل من حَزُمَ في أحواله ويناها عليه، فإنه يسلم لا محالة مما كان يحاذره ويخافه.

[١٧٦] (لا خير في الصمت عن الحكم): المراد بالحكم ها هنا الحكمة، وأراد أنه لا فائدة في الصمت عن التكلم بالحكمة، فالنطق بها خبر من الصمت عنها، وما ورد من جهة الشرع في إيثار الصمت إنما هو فيما لا حكمة فيه، وإليه تشير ظواهر الاي والأخبار إلى ما ذكره ها هنا.

(١) الوحّر بمتحتين: العل.

(٢) لِي (ب): ذلك.

(٣) ق (ب): سك

(٤) أعمال: سعط من (ب)

(٥) في شرح التهج: وتمرة

(كما أنه لا خير في القول بالجهل): يريد أنهما سيَّان، فترك الكلام بالحكم مثل النطق بالقول اجهل في الصرر والمفسدة.

[٧٧٧] (ما اختلفت دعوتان إلا كانت إحداهما ضلالة): فيه روايان:

أحدهما: بالياء بنقطتين من أسفلها وهو تثنية دعوى، وآراد من ردُّعى شيئاً وادَّعى آحر خلافه في المسائل الدينية والأحكام العقلية، وما يكون عريقه القطع، فلا بد من أن تكون أحدهما لا محالة خطأ وباطلاً.

وثابيهما: بالتاء بنقطتين من أعلاها، وهي تثنية دعوة، وغرضه من دعا إلى حق ودعا غيره إلى حلافه، فــلا<sup>(1)</sup> بــد مــن أن تكــون أحدهمــا صلالة، وهي الني تحالف الحق.

[۱۷۸] (ما شككت في الحق مذ الإيثه(٢)): يشير بهذا إلى استقامة طعه وسلامة نظره عن الجبل عن الحق، وعصمة الله له عن الخطأ في الدين والاعتقاد، وغرضه من هذا كثرة الالقياد منه للحق عند معرفته يكونه حقاً وصواباً.

(۱۷۹) (ما كذنب كذبة على الله تعالى (٢) ولا على رسوله، ولا نقلت حليثاً يخالف ما هو عليه.

(ولا كذبت): فإن كان مبنياً لما سمي فاعله فالغرض أني ما كذبت الله، الرسول ولا أحداً من الأنبياء قبله فيما حاءوا به من عند الله،

 <sup>(</sup>١) و (ب) رلايد.

<sup>(</sup>٢) ق (ب) رأيته

<sup>(</sup>٣) تعالى، زيادة و (ب).

(البادي): السابق بغيره بالظلم في ذلك.

(غدأ): يعنى يوم القيامة.

(بكفه عضة): عض الكف كناية عن الندم، وأراد أنه يتدم على ما فعله يوم القيامة من الداية بالظلم، ومصداق ذلك قوله تعالى: ﴿وَيُومُ يَنَضُ الطَّالِمُ عَنِي يَدَيْهِ إلله ناد: ٧٧]، أي يندم على ما فعله حسرة وتأسفاً (١) على إقدامه عليه

[١٨١] (الرحيل وشيك): وشك الأمر إذا قرب، وأراد أن الارتحال إلى الاخرة يقرب حاله.

[۱۸۲] (من أبيدي صفحته بلحق هلك): صفحة كل شيء جانيه، وأراد من جاهر بالجدال بالباطل، وأعرض عن قبول الحنق فسند وبطل أمره

[١٨٣] (من لم ينجه الصبر): على الأمور كلها.

(أهلكه الجزع): أراد أنه إذا لم يكن في الصبر على المسائب وجميع البلاوي نجاة عن الشرور، فالجزع فيها هو الهلاك بعينه، كما قالوا؛ من لم ينحه الصدق أوبقه الكذب.

[١٨٤] (واعجبا أتكبون (١) الغلافية بالصحابية، ولا تكبون بالصحابية والقرابة): هذا الكلام وأرد على جهة الرد على من زعم تقرير إمامة أبي بكر وعمر بالصحبة، فقال متعجباً من ذلك كيف تكون ثابتة

-YAY1-

وإن كان مبتياً لد لم يسم فاعله (١)، فالغرض أنى ما نقلت شيئاً من الرسول ولا عن غيره من الأنبياء صلوات الله عليهم ولا عن الله فكذبني فيه أحد عن رويته له ونقلته إليه.

الدساج الوصي

سؤال؛ أليس الخوارج قد كفروه وحطاؤه فيما فعل من التحكيم، وهــــــا تكذب له في مقالته؟

وجوابه؛ هو أن إكفارهم له ليس تكذيباً له فيما أخبر به عن نفسه، ولا قبما أخر به عن الله وعن رسوله، فيكون طعناً على ما ذكرناه، وإنما كَمُّروه لاعتقادهم أنه أحطأ فيما حكُّم من الحكمين، وكل خطأ فهو كفر، فإكمارهم له من هذا الوحه، لا من حهة التكذيب، وفي ذلك صحة

(ولا ضللت): عن الحن، وزغت عن طريقه.

(ولا ضُلَّ بي): أي ولا كان من جهتي بسبب(٢) فعلته عما يضل سه أحد من الخلق، ولا بد من تأويله على ما دكرناه.

وأما(٢) كونه سبباً لضلال كثير من الحنق مثل الخوارح وغيرهم من غير معل سبب من جهته ضلوا به، فهذا قد وجد وحصل، وإعا الغرض تأويله على ما ذكرناه ليستقيم

(١٨٠) (للظافر<sup>(١)</sup>): بإيلام غيره أوبأحذ حقه.

<sup>(</sup>١) في (ب): أي بندم على فعله حسرة وأسمأ

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: واعجبا أن تكون اللخ

<sup>(</sup>٢) ق (ب). ولا كان من جهني صلال بسيسا فعلته اللَّجْ

<sup>(</sup>۲) ق (ب). وأما

<sup>(</sup>٤) في (أ) الطالم، والصواب ما أثنته من (ب) رشرح النهج

الدياح الوصي

وقرانته (١) منه، فإن كان الأمركم قلته، فقيرك يشير إلى نقسه أدنى منك قرابــة وأولى منــك اختصاصــاً ومــودة، وهــذا كــلام(") بــالغ في قطــع لاحتجاجه (٢) بما ذكر من دعوى الإجماع واختصاصه بالقرابة، ولا زيادة على ما ذكره وقرره.

[١٨٠] (إغا المرعق الدنيا غرض): العرض؛ ما يرمى.

(تنغضل فيه المنايا) ، أي ترميه بسهامها.

(ونهب تبادره المصانب): النهب: اسم للمنهوب تسمة له بالمدر كالصيد فيما يصاد أي تسابقه المصائب.

(وهمع كمل جرعمة شمروق): لشروق: عمارة عما يشتجر في الحلق فلا يسوغ.

(وفي كل أكنة غصص): إما جمع غصة إن كان بضم الغين، وإن كان بفتحها فهو مصدر غصه، وهو عبارة عما يكون في الحلق أيضاً

(لا يتال(١٠) العبد نعمة إلا بقراق أخرى) . يشير إلى أن النعمة في الوقت الثائي مغايرة للنعمة في الوقت الأول من القندرة والحياة والشهوة وإكمال العقل، وهذه كلها لا ينالها في الوقت الثاني إلا بعد مفارقتها(") للوقت الأول؛ لاستحالة خلاف ذلك.

بالصحابة فقط! ولا تكون ثابتة لمن ثبت في حقه الصحابة والقرابة جميعاً! نهو لا محالة يكون أحق وأولى لأمرين:

أما أولاً: فلأن ما ثبت في حق غيره فهو تابت في حقه، على أكمل

وأما ثانياً؛ فلأن القرامة إن لم تكن سبباً في استحقاق الحلافة وتقريرها، فلا أقل من كونها عاضدة ومقوية للصحبة، فلهذا كان أحق بالخلافة على ما يرعمونه من ذلك.

#### (وقدروی له في هذا شعر وهو قوله يخاطب أبا بكر:

فيان كنيت بالشيوري ملكيب أمورههم

فكيم بهما ولشيرون غيمه

ران كست بالقربي حججت حصيمهم

### ففيرك أولى بالنبي وأقسربُ:

لشبوري هني: المشاورة في الأمر، وأراد أخبرتي بما حصلت لمك الخلافة؛ وملك أمور الأمة والرئاسة عليها؛ فإن كان بالمشاورة من جهة القصلاء من الأمة وجماهير لصحابة فالأكثر منهم كان غائبًا لم يحضر هذه المشورة، فكيف تدُّعي الإجماع في ذلك من معض الأمة دون بعض، وما هذا حاله لا يُعدُّ إجماعاً، وإن كان بالقربي من جهة الرسول حججت من قال من الأنصار؛ منا أمير ومنكم أمير، وقلت: هذا الأمر لا يكون إلا في هذا البطن من قريش، ومن كان يقرب إلى الرسول ويدنو منه في نسبه

<sup>(</sup>١) ق (ب) في نسبة وقرابة

<sup>(</sup>٣) في (ب): وهذا الكلام

<sup>(</sup>٣) في (ب)؛ ونظم لاحتجاجه، وكنب تحلها: في قطع احتجاجه،

<sup>(1)</sup> في (ب) وشرح النهج: ولا يتال

<sup>(</sup>٥) ق (ب)؛ ممارقة

[١٨٦] (يا ابن أدم، ما كسبت الله فوق فوتك) : ايعني ما زاد من الحمم فوق مقدار القوت لك، ولمن تحت يدك وتمونه من الأولاد

(فنت فيه خارن لغيرك): يعني ادخارك له تكون فيه بمنولة الخران لمن يأتي فينفقه؛ لأنك لا تنتفع به وإنما ينتفع به غبرك.

(١٨٧] (إن(١٦ للقلوب شهوة): للشيء(٢) ونفرة عن غيره من جميع ما يُشتهى ويُلتذ به.

(واقبالاً، وإدباراً) : تقبل نارة، وتدبر أخرى،

(فأتوها): على جهة الاغتنام لها والرغبة من جهتها

(من قبل شهوانها): في الأوقات التي تشتهي فيه.

(وإقبالها): وفي حال إقبالها.

(فإن القلب إذا أكره عمي): يعني إذا أتى له في حال كراهمه عمى، فلا يستطيع البصر لما هو فيه.

وعن الحسن؛ اطلبوا نفوسكم عند التهجد(١) في الصلاة، وعند قراءة القرآن، فإن لم تجدوها فامصوا فإن الساب مغلق، يشير إلى ما يجده الإنسان من الرقة والإقبال إلى الله تعالى، والرغمة، وأحق ما يجد الواحم إقبال نفسه في هذه الأوقات الثلاثة. المحاسر من اتحكيد والاحواة للسائل واللحلام العصي المدالمات المسالية الدالية الوصي

(لا يستقبل (١) يوما من عمره إلا بغراق اخبر من اجله): أراد أن كل ما يستقبله الإنسال من الأيام فهو معدود من عمره، وما يمضي عليه من الأيام فهو معدود من أجلهِ، وإنما كان الأمر كما قلناه؛ لأنه لا يصل إلى أجنه إلا بعد انقطاع عمـره وذهابه، وليس الذاهب إلا ما يمضي دون مـ يكون مستقبلاً، فلهذا قال: بفراق آخر من أجله، يشير إلى هذا

(فنحن أعنوان المنون): أراد أنا نعين النبة عنى ذهاب الأرواح بما يكون من تقضى الآجال وذهابها.

(وانفسنا نصب العتوف): أراد أنها متصوبة لما يعرض لها من الحتف

(فمن أين نرجو البقاء، وهذا الليل والنهار): أراد كيف تتصور الدوام لأحد من الخلق مع جري هذا الليل والهار وإسراعهما وقطعهما للأعمار، اللدين لا يزالان جديدان على عمر اللهور وتكرر الأعوام.

(لم يرفعا من شبيء شرفا): بعني ما رفعا لأحد حالاً من شرف أو كرم، أو ارتفاع قدر وخطر

(إلا أسرعا الكرة): كانت العودة من جهتهما سريعة.

(في هدم ما بنياه): من ذلك.

(وتفريق صاحمعاه!): وغرضه من هذا إشارة إلى تغير<sup>(١)</sup> الأحوال بكرر اللبل والنهار وجريهما، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَيُلُّكُ الأَيَّامُ لَّذَاوِلُهَا كِيْنُ النَّاسِ﴾ إن عمره ١٠].

<sup>(</sup>١) في (أ): ما كسيت فيه قوق قوتك، وما أثبه ص (ب) وص شرح النهج، وقوله، ما كسبت، ق تسخة: ما جمعت (هامش ق ب)

<sup>(</sup>٢) إن، زيادة في (ب) وفي شرح النهج،

<sup>(</sup>٣) ق (ب): لشيء.

<sup>(</sup>٤) في (أ) . عبد التهجد وفي الصلاء

<sup>(</sup>١) في (ب) وشرح النهج: ولا يستبقن

<sup>(</sup>٢) ۾ (ب): تعير

[١٨٨] (متى اشفى غيظي إذا غضبت!): أي أخبروني متى يكون الشفاء من الغيظ والحدة من جهة النفس.

(أحين أعجز عن الانتقام): يعني العقوبة، وأراد أحين لا أكون قادراً على عقوبة من أريد عقوبته، فهذا لا وجه له

(هيقال لي: لو صبرت!): على هذا الغيظ؛ لأنك لا تقدر على إنفاذه، وقضاء غرضك منه.

(أم حين أقدر عليه): على الانتقام والأخذ بالثأر، فهذا أيضاً لا وجه له.

(فيقال أي: لو عمرت (١٠٠١): تجاوزت وصفحت عن ذلك، فإذاً لا وجه لشفاء الميظ لكل متدين، ولهذا قالت عائشة؛ وهل تركت التقوى لأحد

[۱۸۹] وقال وقد سر بقد على مزبلة

(هذا ما كنتـم تنافسون عليه بالأمس (٢٠): تحاسدون عليه، من نفسته إذا حسده.

وروي: (هذا صا بخل به الباخلون!): يعني أن كل أمر تحسد عليه وتبخل به النقوس يصير إلى هذه الحالة (له لحقير.

[١٩٠] (لم يذهب من مالك ما وعظك): ما هذه: نكرة موصوفة،

والتقدير فيها لم يذهب من مالك شيء هـو واعـظ لـك، وفي إعرابهما وحهان:

أحدهما: أن تكون مرفوعة على الفاعلية على أنه هو الذاهب.

وثانيهما: أن تكون مفعولة على أنها هي المذهوب بها، أي لم تُذَهبُ أنت من مالك شيئاً واعظاً لك، والمعنى في هذا أنه لا يقع اعتبار بما ذهب من المال، إنما<sup>(١)</sup> الاعتبار النافع ما يكون في القلوب.

[١٩١] وقال لما سمع قول أتخوارج: لا حكم إلا ملد:

(كلصة حق يواد بها باطل): يريد أن قولهم: لا حُكُم إلا نله هو الحق لا محالة، فإن الحكم والقبص والبسط والحلق والأمر والإبرام والنقض إنما هو لله لا نغيره، كما قال تعالى: ﴿ أَلا لَهُ الْمَخْلَقُ وَالأَمْرِ ﴾ [الاسراد ٥٠]، ولكن أرادوا بهذه الكلمة غرضاً قبيصاً، وهنو أن يجعلوها ذريعة إلى البغني والمخالفة وإبطال ولاية أمير المؤمنين، وهذا كله بناطل، فلهذا قال: هي كلمة حق، يشير إلى ما قلناه، ولكنهم أرادوا بها مقصداً باطلاً.

[١٩٢] وكال في صفة الغوغار:

وهم: أخلاط الناس؛ والسقلة منهم:

(هم الدين إذا اجتمعوا غلبوا): يشير إلى أنهم إذا اجمعوا غلبوا<sup>(1)</sup> بالكثرة على حق كان أو باطل؛ فإن كثرتهم تكون سبباً للعلبة في ذلك.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج، عموت

<sup>(</sup>٢) في شرح البهج عدا ما كنتم تنافسون فيه بالأمس!.

<sup>(</sup>٣) من سقط من (١٠)

<sup>(</sup>١) ق (ب): خال

<sup>(</sup>١) ق (ب): وإني

<sup>(</sup>۲) عبوا، مقط من (ب)

الدماج الوضي

لا تسرى إلا عنسه كسل أمسر قبيسح يسسوه صاحبه ويكسمه العسارة فيجتمعون يشاهدون ما يجري عليه، وليسو، أهملاً للسند ولا أهلاً للحلم والأناة

[194] (أن مع كل إنسان ملكين ١١٦ يحفظانه): عن كل سوء، ويكتبان عمله، قال الله تعالى: ﴿مَا يُلْبِطُ مِنْ قَوْلِ إِلاَّ نُفَيِّهِ رَقِيبٌ عَبِيهُ ﴾ [د.١٨].

(هإذا حاء القدر خلَّية بيته وبينه): يعني فلم يدفعا عنه ما هو واقع به من المحذورات.

(إن " الأجل جنة حصينة): يعنى أن الأجل الذي قدر الله للإسان بلوغه لا بدمن استيفائه له، لا يعرض له عنه عارض حتى بستكمله، فهو محتص به عن كل سوء يخافه ويحذره.

ورعم الشريف على بن ناصر صاحب (الأعلام): أن للإنسان أجلين:

طبيعي، واحترامي

فالأجل الطبيعي وهو<sup>(٦)</sup> الضروري لا يمكن دفعه، ويزيل الله عمه سائر العوارض حتى يىلغه.

وأم الأجل الاخترامي فإنه يتعلق بأسباب عارضة، يمكن دفعها من القتل وغيره من سائر الآلام.

-YAY9-

(وإذا تفرقوا لم يعرضوا): يعني أن كل واحد منهم لا يؤيه له(١) ولا يدري حاله، ولكن الاجتماع هو الدي جاء من جهته النصرة، وعمد الافتراق يبطل حالهم كله.

وقال: (بل هم الذين إذا اجتمعوا صروا): يشير إلى أن اجتماعهم لا خير قيه، وإنما هو مضرة محضة؛ لأنه (٢) إنما يكنون اجتماعهم على اللهو واللعب وأنواع الملاهي وضروب الطرب، أو أراد إدا اجتمعوا ضمروا عمى ما كان اجتماعهم عليه، فإن اجتماعهم لا يأتي بخير

(وإدا تِنرقوا بفعوا فقيل له: قد عرفنا مضرة اجتماعهم، قما منعصة افترافهم؟

فقال: يرجع أصحاب للهن): يعني الحرف.

(إلى مهنهم): وإنما سميت الحرفة مهنة ؛ لأنه يمتهن فيها نفسه وحوارحه، أي يستخدمها.

(فينتفع الناس بهم، كرحوع البنَّاء إلى بنائله، والنسَّاج إلى منسجته، والحبّاز إلى محبره).

[١٩٣] (وأتي بجان): يعني برحل جنى جناية استحق بها الأدب أوالحد.

(ومعنه غوغاء، فقال: لا مرحباً بوجنوه لا تنزي إلا عند كن سنوأة): التصباب مرحماً علني المصدرية، والرحب: السبعة، قبال تعسالي: و ﴿ مَنَافَتٌ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَجُهُتُ ﴾ [درب ١١٨٠]، وأراد لا بسعة لها؛ لأنها

<sup>(</sup>١) ق () ملكان، وهو خطأ

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: وإلا

<sup>(</sup>٣) في (ب): هو، بعير واو.

<sup>(</sup>۱) له، ريادة في (س).

<sup>(</sup>٢) ق (ت)؛ لأبهم

(وان أضمرع): شيئاً في صدوركم وأسررتموه.

(علم): عرفه ومحققه.

الدباح الوصي ، ١١٠٠١٠ ـ

(وبادروا الموت): اسبقوه قبل أن يحول بينكم وبينها.

(الذي إن هربتم أدرككم): الإدراك ها هنا: اللحوق، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا لَمُترَكِعُونَ ﴾ والنمانية ]، أي ملحقون.

(وإن اقمتم): في مواضعكم من غير هرب.

(أخذكم): من قولهم: أخذته الحُمَّى وأخذه السمل، قال الله تعالى: ﴿ وَأَخَذُهُ الْمُذَابِ ﴾ [المراد]، أي استولى عليهم(١).

(وإن نسيتموه)، تغاملتم عنه بالنسيان لأحواله.

(ذكركم): بوروده عليكم وهجومه عن قريب.

[١٩٧] (لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك): أراد أنه لا يمتعك من اصطناع المعروف إضاعة شكره من حهة من فعل في حقه.

(فقد يشكرك من لا يستمتع بشيء منه): فإن الشكر للك عليه ربما حصل من جهة من لا يتاله نفعك ولا يصل إليه معروفك، وهو سائر الخلق؛ فإن جميعهم يحمدونك على فعله ويشكرونك على إسدائه

(وقد يُدُرِّكُ من شكر الشاكر): يعني ومن لطف الله وحسن صنيعه (١٦ ق حق من فعل معروفاً أن يناله من شكر الشاكر عليه:

ثم قال: وغرصه ها هنا هو" الأجل الضروري، فيدفع الله عنه سائر أساب الهلاك حتى يَبلُغَهُ، فلهذا كان جنة يتحصن بها"، وهذا الذي ذكره، وإن كان جائزاً من جهة العقل تصوره وإمكانه، لكنه لم يدل عليه دلاية، فلهذا كان موقوفاً حتى تدل عيه دلالة سمعية قاطعة.

[ ١٩٠] وقال له طلعه والتربير:

(نبايعك على أن نكون شركاؤك في الأمر)

مقال ليما:

(ولكنكما شريكان في القوة والاستعلاء (٢٠)؛ فيه وجهان:

احدهما: أن يريد أن كل ما حصل للمسلمين من القوة والاستعلاء على غيرهم بالقهر والغلبة فلكما تصيبكما من ذلك.

وثانيهما: أن يكون مراده أن العناية في القوة والاستعلاء مشتركة بين المسلمين فيشتركون في قوة الدين وإعلاء كلمته.

(وعونان على العجز والأود): أي ويستعان برأيكما وأنفسكما عند العجر عن الأمور العظيمة في الدين، وعلى تقويم المعوج من الآراء(13).

[١٩٦] (أيها الناس، انقوا اش): الحيط بأحرالكم كلها.

(الذي إن قلتم سمع): أقوالكم كلها يحيث لا يخفى عليه منها شيء.

<sup>(</sup>۱) ي (أ) عبيه

<sup>(</sup>۲) ق (پ) اصتحته

<sup>(</sup>١) هو النقط من (١)

<sup>(</sup>٢) أعلام بهم البلاعة -ح-، بختلاف يسير في اللمط

<sup>(</sup>٣) المبارة في شرح النهج: (لا) ولكنكما شريكان في القوة والاستعالة

<sup>(1)</sup> t (u) لأسور

(فإنه قبلٌ من تشبُّه بقوم إلا أوشك أن يكون منهم): أوشك: أي قرب، وأراد أن كل من تشه بقوم فإنه يكون من جملتهم

[٢٠١] (من حاسب نفسه ربح): بالماسبة ؛ لأنه إذا حاسب نفسه عرف ما يأتي من ذلك وما يذر.

(ومن غفل عنها خسر): أراد ومن غفل عنها يترك الحاسبة لها ق جميع أحوالها خسر عمله.

(ومن خاف): من الله تعالى (١٠) ومن عقوبته ، أو حاف من أهوال القيامة.

(أمن): عما يخافه ؛ لأنه إذا خاف من دلك اجتهد في تحصيل ما يؤمنه من القيام بأمر الله وامتثال أوامره

(ومن اعتبر أبصر): ومن انعظ بالمواعظ أبصر في أمر دينه

(ومن أبصر): استبصر في الأمور،

(قهم) · عن الله تعالى (١) ما يريده منه.

(ومن فهم): عن الله ما يقوله.

(علم): ما يصلحه مما يفسده من ذلك.

[٢٠٢] (التعطفن الدبيا علينا): ترجع إليه بعد نهابها عناء وتعود إلينا.

(بعد شماسها): شُمْسُ الفرس إذا منع صاحبه عن ركوبه (٢٠)، وأراد بعد امتباعها عليناء

ーヤススゲー

(أكثر ما أضاع الكافر): أعظم قدراً ما أصاعه من كفره عن وصل إليه، ثم تلا هذه الآية: (﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِينَاتِ ﴾ [الرصران ١٣٤]: لما لها ها هنا من الملائمة وعطم الموقع وحسنه، ومعناها والله يريد إيصال النفع إلى من كان محساً إلى غيره،

[١٩٨] (كل وعاء يضيق بما جعل(١) فيه): يعني أن كل وعاء وضع فيه شيء من الموضوعات فإنه يضيق مكانه لا محالة

(إلا وعاء العلم): وهو القلب والصدر

(فإنه يتسع (٤): يعنى كلما ازداد العلم في الصدر فإنه يكون أوسع وأبلغ عند الزيادة فيه، وهذا من عجائب تركيب القلب، ولطيف حكمة الله فيه، وأعضاء ابن آدم مشتملة على أسوار ودقائق في الحكمة، والقلب من بيها مختص بأعجبها وأعلاها وأدخلها وأسماها.

[١٩٩] (أول عوض الحليم من حلمه): أول ما يحصل للحليم من المع على صبره وكظم غنظه.

(أن الساس أنصاره على الجاهل): يعبنونه على تقبيح فعلم وعلى الإنكار عليه.

[٢٠٠] (إن لم تكن حليماً فتحلُّم): أراد أن الحلَّم رعما كنان بالاكتساب، فإدا تكلف الحلم من لا يعتاد الحلم كان حليماً وعُملًا

<sup>(</sup>١) ق (ب) من الله عز وحن

<sup>(</sup>٢) بعالي، سقط من (ب)

<sup>(</sup>٣) عن ركويه؛ سقط من (ب)،

<sup>(</sup>١) حمل، رياده في (ب) وفي شرح النهج

<sup>(</sup>٢) ق شرح النهج: فإنه يتسم به

(وعاقعة المصدر): وما يكون آخر أموره وعاقبتها عند الله

(وصفية المرجع): عاقبته، وما تؤول إليه حالته.

[٤-٤] (الحود حارس الأعراض): المعنى في هذا هو أن من كان حواداً فإن جنوده وسنخامه يمعنه ويحرسه عن الزليل، ويحمني مقاصده عن الربغ والفساد.

(الحلم فدام (1) السفيه): القدام: ما يوضع في قم الإبريق ليخرج منه الماء صافعاً، والقدام أيضاً. خرقة يجعلها الحوسي على قيد (2)، وأراد أن حلم الحليم عمد عن السفاهة وجريها من حهته، أو يريد أن الحلم من حهة الحليم يكون مانعاً عن أن تجري عليه أذية من جهة السفيه، ويكون حلمه مانعاً له.

(العقو زكاة الظفر): أراد أن لكل شيء زكاة، وزكاة من ظفرت به من الأعداء عفوك عنه.

(السلو عوضك عمن (العرب): أراد أن عوضك عمن خانك وغدر بك هو إذهاب الحزن عنك واطراحه وتركه.

(والاستشارة عين الهداية): الشاورة في الأمر هو محض الصواب وعيه،

(وقد خاطر من استفنى برايمه): عرض نفسه لنحطر وهو الهلاك، من أنفرد برأيه عن رأى غيره من العقلاء.

~ 1 / 1 / 0 -

[٢٠٣] (انقوا الله): خانوه في جميع أحوابكم كلها.

(تقيمة (٢٠ هن شقر بحريدة): شمر في الأمر إذا تهمض فيه بسرعة، والتجريد هو: اخفة عن العلائق، وغرضه من هذا السرعة فيما هو قيه.

(وجد تشمير أ): وكان مجداً في تشميره غير هازل فيه.

(واكمش): أي عجل.

﴿في مهل) : في يرواد وتُؤدَّة

(وبادر): عاجل قدما هو قده من أمر الآخرة.

(عن وجل): حوف وإشفاق.

(ونظر في كرة الموتل): تفكر في رجوعه وماله إلى الله تعالى.

<sup>(</sup>١) نن نسعة لجام، (هامش تي ب)

<sup>(</sup>٢) وبلك عبد السقى

<sup>(</sup>٣) في (ب) وشرح النهج: عن

<sup>(</sup>۱) ي (ب), أي.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج؛ تقاه

[٢٠٦] (أعض على القذى): وهو ما يؤلم العبن ويؤذيها.

(وإلا لم ترض أبدأ<sup>(۱)</sup>): يعني وإنّ لم تمعل ما قلته، لم تزل عاصباً على كل أحد، وهذا جاري مجرى المثل، وأراد منه احتمل الأمور الصغيرة، واصبر على ما يصيبك مها، وإنّ لم تفعل لم تكنّ راضياً عمرك

[۳۰۷] (من لان عوده، كثفت أغصامه): هذا وارد على جهة الكناية، وأراد منه هو أن من رقَّت أخلاقه وزكت وكانت صافية عذبة كُثُرُ إخوامه وأصحابه، وكُنُفَ الشيء إذا غلظ.

[۲۰۸] (الخلاف بهدم الرأي): أي يفسده ويبطله، وإليه الإشارة بقوله تعالى ﴿ وَلا تَنَاوَعُوا فَضَدُلُوا وَتَذَهَبُ رِيُقُكُمُ ﴿ وَالسَادِينِ إِنْ

[٢٠٩] (همن نال): سعة في جاهه أو ماله أو غير ذلك من ضروب التوسعات.

(استطال): على الناس؛ وكان قاهراً لهم.

[٢١٠] (في تقلب الأحوال): تصرفها واختلافها في الزيادة والنقصال (١٠)، والعلو والارتفاع، فهذه الأمور كلها فيها:

(علم جواهر الرجال): أي أنها محك أصفارهم " ومعرفة أحرالهم.

(الصبر يناضل الحدثان): يقال: ناضلت فلاناً إذا راميته فنضلته أي علبته، وأراد أنه يعلب الحدثان، وهو ما يحدث من الحطوب، فإن الصبر عليها غالب لها.

(الجزع من أعوان الزمان(١٠): العجلة في الأمور تعين الزمان على فساد الأحوال وتغيرها.

(كم من عقل أسير تحت (" هوى أمير!): أراد كم ترى من أهل الشفاوة ورجل السوء محن يكون عقله موطؤاً بقدم هواه، وصار عقله أسيراً في ربقة الذل لهواه، لا يستطيع معه حيلة، وهذا هو الهلاك بعينه، فإن العقل إذا صار موطؤاً بقدم الهوى فلا يكاد ينتفع به صاحبه بحال.

(ص الموفيق حفظ التحربة). يربد ومما يقود الإنسان إلى اخير ويؤذن بترفيقه للصلاح حفظه للأمور المجرَّبة، وأن لا يكون غافلاً عنها محال.

(الموده قرابة مستفادة): أراد أن القرابة لا يمكن التوصل إليها لأنه من جهة الله تعالى، يعني بها قربة (٢) النسب، وأما المودة فهمي قرابة يمكن استفادتها بالتودد وتحصيل أسبابه.

(لا تأمنن ملولاً): يعني في إبطال ما يكون من جهته من مودة وصحبة وإحسان وعير ذلك.

[٢٠٠] (عجب المرء بنفسه أحيد حشاد عقليه): أراد من هذا هو أنْ

<sup>(</sup>١) لعط دلحكمة هذه في شرح النهج: (أغض على القذي، والألم ترض أبداً)

<sup>(</sup>٢) ق (ب)؛ والقص

<sup>(</sup>٣) أي عقولهم ولتَّ قلوبهم ، والصَّمرُ بالتحريك س ممانيه العقل، والرُّوع، ولب الغلب

<sup>(</sup>١) يعده في شرح النهج: وأشرف العبي ترك المني

<sup>(</sup>١) في شرح النهج، عند

<sup>(</sup>٣) ق (ب): فريه

[۲۱۷] (بكثرة الصمت تكون الهيبة): أراد أن الجلالة والمهابة تكون للإنسان من جهة إكثاره للصمت وإيثاره له.

(ومالنصفة): أي وبالإنصاف للحقوق والاعتراف بها.

(يكثر الواصلون): لك ويزداد الإحوان كثرة.

(وبالإفضال تعظم الأقدار): أي وبالإحسان إلى الحلق ترتفع الأقدار عند الله وعند الحلق.

(وبالتواصع تتم المعمة): تكمل ويعلو أمرها: لأن التكسر نقص لها ووضع من حالها.

(باحتمال المؤن): أي الأثقال.

(يجب السؤدد): ارتفاع القدر.

(وبالسيرة العادلة)؛ الحسة المنصفة الصادقة.

(يُقُهَرُ المناوئ): أي المعالب.

(و(١٠ ما عن السفيه): بالصبر على أذاء والإعراض عنه

(تكثر الأنصار عليه): الأنصار: جمع ناصر، وهو قليل في جمع فاعل كالأشهاد في جمع شاهد.

[۲۱۸] (العجب لعمله الحساد): جمع حاسد، وهو الذي يريد تحويل نعمة غيره إليه.

-4444-

[٢١١] (حسد الصديق): أراد أن تحسده أو هو يحسدك، فهذا كلمه إنما يكون:

(من سُقُم للودة): ضعفها وهوانها.

[٢١٢] (أكثر مصارع العقول): صرعه إذا وضعه وأسقطه لجنبه.

(تحت بروق الاطماع (١٠): كنى بروق الأطماع عن مواضعها ومظانها، وحيث تكون موحودة، والمعسى في هذا هو أن العقول إنما تكون ساقطة ومصروعة حيث تتوهم الطمع ونطنه

[٢١٣](ليس من العيل): يربد الإنصاف.

(القضاء على الثقة بالظن): الحكم على من كان ثقة عندك بسوء الطن، فإن مثل هذا لا يكون إنصافاً في حقه ولا عدلاً.

[٢١٤] (بنس الزاد إلى المعاد): أراد أحبث زاد وأرداه إلى الآخرة.

(العدوان على العباد): إما بأخذ حقوقهم، وإما بمعهم عن استيفائها وطلمهم بذلك.

[٢١٥] (من أشرف أفعال (١) المره): أعلاها وأعظمها.

(غفلته عما يعلم): تغافله عما يكون عالماً به من الأمور كلها.

(٢١٦) (من كساه الحياء ثوبه): أراد أن الله تعالى إذا أعطى الإنسان وكساه شيئاً من الحياء غطاه وسمره به.

<sup>(</sup>١) الواو، زيادة في شرح المهج

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: المعامع

<sup>(</sup>٢) في (ب). أعدال، و في شرح النهج: أنعال الكريم.

一大人人人一

(عن سلامة الأجساد!): يعني أن الحسد يضر بالأحسام، فكيف غفلو عنه، وهدا عظيم من حال الحسد فإنه كما هو مضر بالأدبان في إبطالها وإذهابها، فإنه مضر بالأحسام أيضاً في إسقامها وإذهاب غضارتها وحسها.

الدياج الرضي

[٢١٩] (الطامع في وثاق المدل). المعمى في هذا أن كل من استشعر طمعاً فإنه يكون موثقاً بالذل والمهانة، يشبه حاله بحال من أوثق فيه، فهو لا يزال فيه متصلاً به.

[٢٣٠] (الإيمان معرفة بالقلب): يشير بهذا إلى تحصيل المعارف الدينية.

(وإقرار باللسان): يشير بهذا إلى الطق بكلمة التوحيد، والشهادة بالرسالة.

(وعمل بالأركان): بشير بهذا إلى الأعمال البدنية من الصلاة والصوم والحج، وغير ذلك من العبادات

وقوله الرضيلا في شمرح ماهية الإيمان همو: المذي عليه تعويمل أكثر السلف، وإلى هذا ذهب أتمة الزيدية والحماهير من المعتزلة، وللمخالفين فيه أقوال كثيرة

[۲۲۱] (من أصبح على الدنيا حزينا): آسماً على ما قاته منها ونادماً على دلك.

(فقيد أصبح لقصاء الله ساخطاً): لأن العنبي، والفقر، والمرض، والصحة كلها من جهة الله تعالى، فمن حزن على شيء من هذه الأمور

التي قضاها الله تعالى عليه؛ فقد سخط ما قضاه الله عليه وقدره ثه، وفي الحديث: «من لم يسرض بقضائي، ويصبر علمي بلائمي، فليتخمذ ربأ سوآي»(١).

(ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به): الشكوى هي: الإحار بالبلوى،

«إدا مسَّ أحدكم ضرُّ فليقصد إخوانه، فإنه لن يعدم خصلة من أربع: إما مشورة، أو معونة، أو مواساة، أو دعاء».

(وصن أتى غنيا فتواضع (") لغناه): يعني أتاه إلى موضعه ومكانه فخضع لعناه، وذل من أجل أن ينال من خيره.

(ذهب ثلثًا دينه): لإتيانه له إلى موضعه ثلث، وبخضوعه (٢٠ لـه ثلث، وهذا إنما يقوله النزليلة عن توقيف من جهة الرسول؛ لأن مثل هذه الأمـور

 <sup>(</sup>١) الحليث بلقط: ((من ثم يرص بعصائي ولم يعبير على بلاثيء فليلتمس رياً سوائي)) في
موسوعة أطواف الحديث اشوي الشويف ٥٤٦/٨ وعزاه إلى تهديب تأريخ دعشق لابن
عساكر١٩٨/١) كما أورده أيضا بلعظ قريب وعراه إلى إتحاف السادة المتقين ١٩١/١.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: فإغا

<sup>(</sup>٣) ي (ب)؛ على

 <sup>(</sup>١) وئنه ورد الأمير المؤمنين على (الرهج) في النهج انظر الحكمة رقم (٤٢٧).

<sup>(</sup>٥) في شرخ النهج ، فتواضع له بعباء ...إلخ

<sup>(</sup>۱) ی (ب) رخصوعه،

حب الدنيا في قلب عبد إلا الناط مها بثلاث:

همُّ لا ينفك عناؤه، وفقر لا يدرك غناؤه، وأمل لا يدرك منتهام،, ١٠٠٠.

[٢٢٢] (كفى بالقناعة ملكاً): يريد أن من يتنع بالشيء فهو غني عن غيره، والقانع هذه حاله، فلهذا كانت الضاعة في حقه ملكاً! لأن الملك هو ألا تمتقر إلى غيرك في أكثر أمورك وأحوالك.

(ويحسن الخلق نعيما): يروى نعيماً أي ينعم الخاطر والبال به لما فيه من سعة النفس وسهولة الخاطر، ويروى تغنماً، أي أنه هو الغنيمة لباردة ؛ لما فيه من الفوائد الدينية، والمافع الدنبوية، وفي الحديث: «أول ما يوضع في الميزان الحلق الحسن، وإن الرجل لبدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم»(").

لا تعلم إلا بترقيف من جهة الله وإذن منه؛ لأنها كلام في أحكام الشواب والعقاب، وهو أمر غيبي.

الدياح الوضي

(من (۱) قرأ القرآن فمات فدخل النار): بريد عقيب تلاوته له (۱).

(فهو ممن يتخد ايات الله هزؤا)؛ والمعنى في هذا أن القرآن عطيم الفضل كثير البركة فيمعد فيمن تلاه، وأحسن تلاوته أن يموت ويدخل النار، فإن دخل النار فما ذاك إلا لأمه كان يستهزئ بها ولا يحتفل بها، ولا لها(<sup>1)</sup> عند، قدر أصلاً.

(من(١) لهج قلبه بحب الدنيا): أولع بحبها وكان مشغوفاً بجمعها.

(الناط منها بثلاث): النصق قله يخصال ثلاث كلها مهلكة له.

(هم لا يُغبُّهُ): الغبُّ: أن تزور يوماً وتترك يوماً، وأراد أنه لا ينفك عنه وقتاً واحداً.

(وحرص لا يتركم): الحرص هو: النهالك في الرغبة في محصيل المرغوب فيه

(وأمل لا يدرك منتهاه): الأمل هو: إرادتك تحصيل الشيء في مستقبل الزمان، وأراد أنه لا عايمة لما يأمله من ذلك، وهملنا الحديث بعيشه هو سماعنا عن الرسول الالتيمالا في (الأربعين السيلفية) فإنه قال: «ما سكن

<sup>(</sup>١) هو الحديث الثامن والثلاثون من الأربعين السيلقية ص٤٧ عن ابن عبدس: قال سمعت رسول الله الله يقل يقول (١) هو المدين الله يقل المناسكان حب الله يقل علم الله يقلك عالوه، وقفر لا يدل عنامه، وأمل لا ينال متهاه)) إلى آخر الحديث وروه في مسند شمس الأخدار ١٢١/٣ في الده الثلاثين والمائة عن ابن عباس، وعزاه إلى الأربعين السيلفية أيصاً، وقال العلامة الجلال في تحريجه: أخرجه الطبراني في الكبير، وأبو تعيم في الحديد، عن ابن مسعود مختصراً، ثم ذكر لعط فهما

<sup>(</sup>٣) وجدته مفرق من حديثين، الأول وهو قوله. ((أول ما يوضع في الميران الخلق الحسن)) رواه مروع أبن أبي الحديد في شرح الهيج ٢٩٣٩، وهو سن حديث رواه القاضي العلامة الحسين بن لناصر لمهلا رحمه الله في مطمع الآسال ص٨٦٨ وعبراه في موسوعة أطراف الحديث البوي انشريعة ٤١/٤ إلى الطالب العالبة لابن محر ٢٥٤٩، رحلية الإوليا، ٧٥/٥، ومسئل الشهاب٤١٧، ومسئله الإمارة ١٩٥٧، وغيرها من لمسادر، وبقبة الحديث ومسئلا الشهاب٤١٧، ومصنف ابن أبي شيبة ١٣٣٨، وغيرها من لمسادر، وبقبة الحديث وهو من قوله: ((وإد الرجل )) إلى أحره أحرجه من حديث الإمام أحمد بن عسى بن ريلا (الله في أماليه ٢٤٦/٣ بسئله عن علي (الله في أماليه ٢٤٦/٣ بسئله عن علي (الله في أحد الهج ٤٩٥١) عن الحسن بن عبي عديم عليه مع احتلاب يسير في بعض لعظه، ورواه القاصي العلامة عن الحسن بن عبي عديم السلام، مع احتلاب يسير في بعض لعظه، ورواه القاصي العلامة علي بن حمد الفوشي وحمه الله في حسند شعس الأخيار ٢٥٥١ وعزاه إلى المستدرك للحاكم وأورده في موضوعة أطراف الحديث البوي الشريع ١٣٥/١، والمجمم الكبير للطبراني ١٩٨٨، المساوري وعزاه إلى المستدرك للحاكم وغيرها.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج؛ ومن

<sup>(</sup>٢) له، سقط من (ب)

<sup>(</sup>٣) ي (ب،)؛ ولا له

<sup>(</sup>٤) إن شرح النهج: ومن

<sup>(</sup>٥) بي (ب): وتحصيل

[٢٢٣] وسئل (العبيلة عن قوله تعالى: ﴿ وَلَنْ عَيْدُ عَيَاةً مَلَيْكُ ﴾ [العمل ١٥]؟ فقال: (هم القناعة).

[٢٢٤] (شاركوا الذي أقبل عليه الرزق (١٠): أراد التصفوا وادنوا منه، يعنى من أقبلت الدنيا عليه (٢)، وكان في فسحة من رزقه.

(فإنه احلق للغني): يعني أقرب إلى كثرة التمكن من المال؛ لأنه لا يعدم من مخالطته خيراً.

(وأجدر بإقبال الحظ): أحق بإقبال ما قدره الله للعبد وعلم وصوله إليه.

[٢٢٥] وقال في تمسير فولسه تعسالي: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُسَأَمُرُ فِ الْمُثَانِ ﴾ السَّهَ يُسَأَمُرُ فِ الْمُثَلِّ

(العدل هو: الإمصاف، والإحسان هو: المفضل): وغرضه بالإنصاف الواجب؛ لأنه إنصاف الغير لحقه الواجب له، أوترك ما الإيستحق علمه، وكله واجب

[٢٢٦] (من يُخط بالبد القصيرة، يُخط بالبد الطوبلة): فبه وجهان:

أحدهما: أن يريد أن كل ما ينفقه الإنسان من ماله في سبل الخير وأنواع الروان كان يسيراً؛ قإن الله تعالى (ألا يخلفه، ويجعل الجزاء عليه عظيماً في الآخرة من النواب، والبدان ها هنا عارتان (1) عن النعمتين؛ نعمة العبد ونعمة الرب.

وثنيهما: أن يكون مراده في الدنيا، وهو أن العبد إذا أعطى شيئاً لوجه الله تعالى؛ فإن الله تعالى يحلف له في الدني أجزل مما أعطى، وتكون البدان ها هنا من باب التخييل والتمثيل، وإلا فلا يد هناك، وهذا هو الأحسى؛ لأنه بأسالب البلاغة أشبه.

# [٢٢٧] وقال لابنه الحسن بن على عليهما السلام

(لا قدعون ] لى همارزة): البارزة هو: أن يظهر الرجل نقرت في الحرب فيتصاولان بالسلاح، فإما كانت الكرة لهذا، وإما لداك، وقد وقع في أيام الرسول (الإليالاء) فإن أمير المؤمين بازر عمرو من عبد وديوم المنتلق أ، وبارز أمير المؤمنين، وحمزة بن عبد المطلب ثلاثة من قريش: عتبة، وشيبة ابني ربيعة، والوليد بن عتبة، فقتل أمير المؤمنين الوليد بن عتبة لم برزه، وقتل حمزة عتبة أكما بارزه، وقتل عبيدة شيبة اشترك فيه هو وحمزة وعلي بن أبي طالب أ، وبارز الزبيرين العوام مرحباً القرظي فقتله الزبير أ، فهؤلاء كلهم دعوا إلى المارزة ولم يلعوا إليها

<sup>(1)</sup> في شرح النهج: شاركوا الدين قد أقبل عليهم الرزق ...إخ

<sup>(</sup>٢) في (ب): أقبلت علمه الدنيا

<sup>(</sup>٣) تعالى، ريادة في (ب)

<sup>(</sup>٤) ق (٤٠). عبارة

 <sup>(</sup>١) مبارزة أمير المؤمنين علي الرفيه بعمرو بن عدود وقتله عمراً، روتها كتب التأريخ والسير
والمصائل وغيرها الطر الروصة الندية ص٤١٥-٥٥ وشوح النهج لابن أبي الحديث
172/-١٤/١٩ وسيرة ابن هشام ١٣٧/٢-١٢٨، تحين عمر عمد عد الحالق

<sup>(</sup>٢) في (أ)؛ شية، والصواب ما أشته من لاب لتاسبه مع ما دوره، المؤلف هنا.

<sup>(</sup>٣) انظر سيرة ابن عشام ٢٩٦٠ ٢٩٦٠، والروصة الندية ٤٠.٣٨

<sup>(1)</sup> في هذه الرواية بظراء فالدي قنن مرحباً اليهودي هو أمير المؤخلين علي العين وذلك في يوم حيير، والعصه والخبر في ذلك مشهوران ومتوابران تذكرها كتب السير والمناقب والمصائل، وقد سبن الكلام حول هذا لموضوع

أما الزبير بن العوام فإنه لما كان يوم خيبره وبعد حروج مرحب ودعوته للمبادره فبرر إليه أمير المؤمين الاقتياء فقتله أمير المؤمين، فدما كان بعد بلك خرج أحدو مرحب، واسمه ياسو وهو يقول: من يبارز، قال ابن هشام في السيرة البرية ٢٢٠/٣: فزعم هشام بن عبروة ب

(حفظت هالها): عن الضباع والإهمال وإنَّماته في غير وجهه.

(وهال زوجها): وتكون حافظة أيضًا لمال زوجها.

(وإذا كانت جبائة): بعتريها الجبن ويصيبها.

(فرقت من كل شيء): الفرق: الخوف، وأراد أنها تكون حائفة من كل شيء!

(يعرض لها): في جميع أحوالها.

[٢٢٩] وقيل له: صف لنا لعاقل؟

فقال: (هو الذي يضع الشيء مواضعه): أراد أنه عالم بكل الأمور، مقدراً (() لها في قلبه، وحافظاً (() لمقاديرها في صسره، فهو لا يغادر من أحكامها شيئاً، فلما كانت هنده حالله لا جرم وضلع الأشياء في (() مواضعها

(عقيل له: صف لما الجاهل؟ فقال؛ قد فعلت): يشير إلى أنه الذي لا يضع الأشياء مواضعها، فكان ترك صفته (١) صفة له، إذ كان نقيضاً له، فلهذا كان بحلافه، وعلى العكس من صفته.

[٢٣٠] (والله لدنياكم هذه): يشير إلى ما أنتم عليه، وإنما أضافها إليهم لما ليم فيها من النعلق والمحبة في القلوب، فنهذا قال: دنساكم، يشير

-4844-

المستأمر من المسكم والأجوبة النسائل وانحكاد النصير ..... . . . . . . الدباج الوضي

(وإن (۱) دعيت إليها فأجب): يعني لا تتأخر بعد الدعاء، كما فعل من ذكرناه من هؤلاء

(قان الداعي ياعي(٢)): على غيره بما كان منه من الدعاء

(والباعي مصروع): إنبه، مغلوب لا محالة.

[٢٢٨] (خيار حصال الساء شر<sup>(٢)</sup> خصال الرحال): يعني أن كل ما كان في السماء من صفات الخير في حقهنَّ؛ فهو في حق الرجال أقبح الصفات بلا مرية.

(الزهو واجبن والبحل): فهذه كلها أنفس ما في النساء من الخصال، وهي شر ما في الرجال من الحصال، والزهو هو: الخيلاه، والحبن هو: خلاف الشجاعة، والمخل: نقيض الكرم.

(فإذا كانت المرأة مزهوة): يعتربها الخيلاء وتختص به.

( أَم تَحَكَّن صن نفسها) : في الفجور بها في الزنى لتعاظمها في نفسها،
 وتكبَّرها عن ذلك.

#### (وإدا كانت كيلة): ضنبنة بمالها

<sup>(</sup>١) ق (ب): مقدر،

<sup>(</sup>٢) ق (ب): وحافظ

<sup>(</sup>٣) ق، زيادة ق (س).

<sup>(</sup>٤) في (ب) - المبعة

أن الربيرين العوام خرج إلى ياسو، فعالت أمه صفية بنت عبد انطلب يعتبل ايني ينا رسول الله إذا (ابل ابنك مقتله إن شاه الله))، فحرج الربير، فالتقياء فقتله الزبير انتهى (انظر لمصدر المذكور)، فلعن مراد المؤلف الثاني دلك، فعليه يكون صواب العبارة هكذا: وبارز الزبيرين العوام أخا مرحب القرظي فقتله الربير، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في (ب) وشرح البهج الإن

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: قإن الداعي إليها باغ

<sup>(</sup>٢) في شوح النهج: شوار

[٢٢٢] (المرأة شركلها): يعني جميع خصالها شر ومعالجتها شر. (وسر ما فيها): يعنى ومن جمعة الشر فيها شدة البلوى بها.

(أنه لا بد منها): يعني لإزالة الشبق وغير ذلك من المصالح الديشة فيها.

[٢٣٢] (هسن أطساع التوانسي): أي مال إلى الدعة والرحة: والضعف والتساهل

(ضيع الحقوق): الدينية والدنيوية كلها؛ لأن التواني عنها يخل بها

(وهن أطاع الواشي): وهو الذي يدخل الضعائن والأحقاد وبحوك<sup>٢٠</sup> الكلام بين الناس،

(ضيّع الصديق): يشبر إلى أنه إذا أطاعه فيما يقول له من ذلك أضاع حقه وأسقطه، وفي ذلك إضاعته وزواله.

[٢٣٤] (العجر الغصب في الدار): يعنى أن الحجر إذا كأنت مغصوبة وبني عليها دار فهي لا محالة.

(رهن كنرابها): أي لا تزال مرهونة بخراب الدار؛ وفي هذا تحذير عن الغصب في أحقر الأشياء وأعلاها، وأنه رزلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة سن ئەسىمى،

- 4 4 9 9-

إلى الأمر المتمكن في صدوركم محبته، والحالُّ (١) في أفندتكم شهوته، وفيه تعريض بهم واستركاك ليممهم من أجل ذلك.

.. . . ، الدياح الوضي

(أهون عندي من عُراق خسنزير في بد محسنوم): العُراق بالضم: جمع عَرْق، وهو العظم الذي أخذ منه اللحم، والخبرير حيوان، وهو نظير الكلب في نزوك قدره وتحريم أكله، والمجذوم؛ من تقطعت أوصاله، وهذه هي نهاية الركة ونزول القدر

### [٢٣١] وكال (يوبيلا:

(إن قومــاً عبــدوا الله رعبــة): فيمـا عــده مـن الدرجـات العاليــة''' والمنافع النفيسة.

(فتلك عبادة التجار): لأن تعويمهم على إحراز الأعواض

(وإن قوماً عبدوا الله رهبة): من عدَّابه وعقابه

(فتلك عبادة العبيد): لأنهم يخافون العقوبة من السادة.

(وإن قوماً عبدوا الله شكراً): على نعمه وأياديه كلها.

(فنلك عبادة الأحرار): لأن الأحرار دأبهم الشكر على النعم والآلاء، وكلامه للطبلا ها هنا مشعر بأن هذه العبادات وإن كانت حسنة لا غبار عليها، لكن عبادة الأحرار هي أحلاها وأولاها، فأما كلام أهل التصوف فيشير إلى أنه مستحق للعبادة لذاته لا من أجل شيء من هــله الأمـور

<sup>(</sup>i) made ac (i)

<sup>(</sup>٢) أي ينسجه، من حاك الثوب إذا سجه.

١١) من حلّ بالكان إذا أقام وسكي هم

<sup>(</sup>٣) العالية، سقط من (ب).

(فعن أهاه): يريد الشكر المتوجه على هذه النعم.

(زاده): إما زاده من تلك النعم وضاعفها له، ويما زاده من مضاعفة الثواب والأجر على ذلك.

(ومن قصر عنه): نقص عن ذلك الشكر.

(حاطر بزوال نصمته): المحاطرة هي: ظن الزوال للشيء والوقوع في المهلاك، ومصداق دلك قوله تعالى: ﴿ لَكِنْ شَكَرْتُمْ لِأَزِيدَكُمْ ﴾ [برسم ٧].

[٢٣٩] (إذا كثرت المقدرة): على نيل المشتهيات (١٤)، وصدق التمكن منه.

(قلَّت الشهوة): لها وتناقصت، والسبب في ذلك هو أن من كان قيادراً على تحصيل المشتهيات واللذات فكأنها في حكم الموجودة الكائنة، وما كان موحوداً فللقلب عنه سآمة وإعراض إلا أن يكون ثَمَّ اسبب توجب تجدد لنشاط إليه حالة بعد حالة.

[720] (احدروا نشار العصم): المعنى في هذا هو الأمر بشكرها كيلا تنفر وتزول

(فنما كل شارد بمردود): يعني أن الشارد إذا شود فتارة يرجع، وربحا يعرص له عارص فلا يعود أبداً.

[٢٤١] (الكرم أعطف من الرحم): العطف هو: العود بالمنفعة، وأراد أن الواحد متى كان كريماً سخياً، فإن عوده بالمنفعة على أهله وأقاربه وغيرهم من سائر الأجانب، أكثر من عودة القريب(٢) على قرابته بالنفع [٣٣٠] (يوم الظالم على المظلوم): يشبر إلى أن عواقب يوم المظلوم وهي إيفاء مظالمه وإيصاله بحقوقه.

الدباج الوصي

(أشد من يوم المظلوم على الطافر(1): لأن ما كان من جهة الظالم من الغموم والآلام اللاحقة بالمظلوم فهي منقطعة ذاهبة، وأما ما كان على الطالم من ذلك فهو أشد وأصعب الأن مضاره دائمة غير منقطعة، فلهذا كانت أشق وأتعب.

[٢٣٦] (الق الله بعض العقى وإن قلّ): يشير بكلامه هذا إلى أن تقوى لله عطيمة المعمة في الآخرة والدنيا وإن كانت قليلة، فلهذا أمر بها على قلتها

(واجعل بينك وبين الله سنز أوإن رق): يعني حجاباً عن معصبته والإقدام عليها، وإن كان ذلك الحجاب رقيقاً، كنى به عن الانكفاف الضعيف عن المعصبة فإنه أهون لا محالة من (٢) النهائك في المعصبة.

[٢٣٧] (إذا ازدحم الجواب): تراكمت الأسؤلة والجوابات وضاق وقتها.

(خفي الصواب): كثر الخطأ وغمض الجواب؛ لأجل الازدحام والتضايق.

[٢٣٨] (إن شق كل نعمة حقاً): أراد أن شه شكراً على كل نعمة من بعمه التي أعطاها بني آدم، من العافية، والشهوة، والقدرة، والعلم، وغير ذلك من النعم.

<sup>(</sup>١) ق (ب): الشهوات.

<sup>(</sup>٢) في (ب): من عوده على فراينه

 <sup>(</sup>۱) منظ هده الحكمة من أولها في(ب) وشرح النهج: (يوم المطلوم على الظالم، أشد من يوم انظالم عى المطلوم)

<sup>(</sup>٢) ق (i) عن

[٢٤٠] (صرارة الديها): ما يصيب فيهما من المرارات بتحمل هما. التكاليف الشاقة والأصار (١٠) الثقيلة التي أوجبها الله تعالى.

(حلاوة الأخرة): لـ يكون عليها من الثواب والأجر

(وحلاوة السببا): وهو ما يكون فيها من انباع الشهوات المحظورة، واللذات الممتوعة، وبما يكون من الإعراض عن أداء هذه الواجبات والميل إلى الدعة والراحة في تركها.

(صرارة الأخرة): لما يكون فيها من العقاب العظيم والمكال الشديد لأجل ذلك.

[٢٤٦] (فرض الله الإيمان): أوجبه على الحلق، وأوعد على تركمه بالبار والعذاب.

(تطهراً من الشرك): لأن أعلى الإيمان هو التوحيد والعمل عليه، وذلك هو نفس التطهر ("عن الإشراك بالله غيره، وأن يعبد معه سواه.

(والصلة تنزيها عن الكبر): أراد وفرض الله الصلاة ولا وجمه

(١) الأصار: جمع إصر بالكسر، وهو العهد والثمل

(۲) في (ب) وشرح النهج تطهيراً

(٣) ق (ب)، التطهير.

إذا لم يكن سخياً كريماً (١٠ ؛ لأن ما يكون من جهة الطبع أقوى مما يكون من حهة القرابة

[٢٤٢] (من ظن فيك حيراً فصدّق ظنه): أراد أن كل من توهم من جهتك خيراً، إما ظن الصلاح، وإما ظن إيصال الإحسان، فالأخلق بالشيم الطاهرة، والخلائق الشريفة تصديق الظن، فإنه دال على كرم الطبع.

[٢٤٣] (أفضل الأعمال): أعظمها عند الله تعالى، وأقربها إليه

(ما أكرهت نفسك عليه) ويعني كلفتها وكان حاصلاً بمشقة وأراد بهدا ما كان عمله شاقاً ويلشقة فيه شديدة وألم النفس به عظيم، فإن الله تعالى يعظم فيه الأجر على قدر ما أصاب فيه من المشقة وليس الغرض من هذا هو إكراه الفس على العمل مع إدبارها عنه، فإن الأفضل هو خلاف ذلك، وفي الحديث: «عليكم من العمل بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا»، وهذا كله في غير ما كان واحباً ، فأما الواجب فلا بد من تأديته على كل وجه

[128] (عرفت شتعالى بفسح العزائم، وحل العقود): أراد أن من حملة ما يستدل به على وجود صانع مدبّر حكيم مما يجد الإنسان من نفسه، وهو أن يكون عازماً على أمر مصمماً على فعله لا يلويه شيء عن إبحاده وتحصيله، ثم يأتي ما ينقض عزمه ويُجلُ عقد ضميره، فيكفه عن فعل ذلك الشيء، فهذا وأمثاله فيه دلالة باهرة على وجود الصانع الحكيم

<sup>(</sup>١) في (ب)؛ إذا لم يكن كريماً سحياً

(والنهي عن المنكر ردعاً(" للسفهاء) : كف لهم عن هذه التاكير" التي يأتونها، وإنما قال السفهاء؛ لأنه لا يكاد يمع في القبائح والمنكرات الشنيمة إلا ضعفاء العقول والأحلام.

(وصلة الارحام هنهاة للعدد): أي تنمو بها الأولاد ويكثر عددهم؛ لما فيها من المودة والتراحم فينميه الله لم في وصلها من الرضا له.

(والقصاص حقباً(") لسماء): لأن من علم أنه إذا قتل غيره قتل به، كان ذلك مانعاً له عن الوقوع في الفتل، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ عَيَاةً ﴾ [النده 144].

(وإقامة الحدود إعظماً للمحارم)؛ أراد أن السر في مشروع الحدود وإقاميها على من ارتكبها هو أن الله تعالى عطَّم حال هذه المحرمات التي حعل في مقابلتها الحدود للما فيهما من المسسنة للدين، فلهمذا شرع في مقابلتها هذه الحدودًا (١) تعظيمًا لأمرها واستحقاراً لمرتكبها وتنكيلاً به.

(وترك شرب الخمر تحصيناً للعقبل): أراد أن الله تعالى عب صيانة العقول عن زوالها وتغيرها لما فيها من المصلحة، وكونها ملاكاً للتكليف والتمييز"، فلأجل هذا صانها بما شرع على المسكرات من الحدود والتعزيرات، وما ذاك إلا لما ذكرناه من دوام مصلحتها.

لفرضها، إلا تنزيهاً وترفعاً عن التكبر"؛ لما فيها" من الخضوع والتواضع لله تعالى.

(والزكاة تسبيباً<sup>(٢)</sup> للرزق): أراد وفرض الزكاة على الخلق؛ لأن تكون سبباً في الرزق لهم، وأن يخلف لهم أضعافها من عنده.

(والصيبام ابتبلاء للإخبلاص مبن الخليق)؛ يعنى أنه يُتحين بـه (١) إخلاصهم؛ لأن الصيام هو سر بين العبد وبين الله تعالى، لا يطلع عليه أحد سوى الله، فلهذا كان فرضه اختباراً لذلك، ومثله في كوته سراً بين العبد وبين الله غسل الجنابة.

(والحج تقوية للدين): لما فيه من الشعار العظيم والأبهة الكبرى من تعظيم الناسك وسوق الهدي، وغير ذلك من الشعارات فيه.

(والجهاد عراً للإسلام (٥٠): أي والسر في إيجاب الجهاد بالنفس والمال هو أنَّ الله يعز به الدين، ويحمي به سـوخ<sup>(١)</sup> الإسـلام، ويشيد په أركانه؛ لما قبه من مضادة الكفار وإهابتهم وقطع دابرهم بالسيف.

(والأمر بالمعروف مصلحة للعنوام): أنا فينه من المسلاح للجملة وإصلاح(٢) العامة، وتجري المقاصد الحسنة المرضية لله تعالى في أحوالهم.

<sup>(</sup>۱) پ (۱): ردع

<sup>(</sup>۲) ق (ب): التاكر

<sup>(</sup>٣) ق (أ): حقق

<sup>(12)</sup> ما بين المعقوفين، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) ق (ب). للتمييز والتكبيف

<sup>(</sup>١) في (ب): وتربعاً عن الكبر

<sup>(</sup>۲) ن (أ). ب (۳) ق (ب): تب

<sup>(</sup>٤) ق (أ): يهم

<sup>(</sup>٥) ق (أ)؛ والجهاد عز الإسلام

<sup>(</sup>١) إ. (أ): سرح، والسوح هو: جمع ساحة، وساحة الدار: تاحيتها وجالبها

<sup>(</sup>٧) ق (ب): وصلاح

(ومحانبة السرقة إيجاباً للعفة): يشير إلى أن الله تعالى شرع عقوبة السرقة وهو قطع اليد لما في ذلك من العفة، ومجانبة الأمور المستحفة، فلهذا صان الأموال بالقطع للأيدي، فيحصل بذلك العفاف() عن القاذورات وارتكابها.

(وترك الزنا تحصيناً للنسب): أراد أن الله إنما شرع عقوبة الزنا وحرمه حيفة على صباع الأنساب وإهدارها، فلهذا صانها بهذه الحدود المشروعة عليها، إما الحلد في غير المحصن، وإما الفتل على من أحصن، وما كان تحريها إلا للوجه الذي دكرتاه

(وترك اللواط تكثيراً للنسل): يعني وإنما حرم اللواط وهبو إتيان الذكور، وهو عمل قوم لوط؛ لأن فيه تكثيراً للنسل؛ لأنه لو اعتمد بالكاح لانقطع السل، وفي ذلك ذهاب العالم وانقطاع الدنيا، والله يربد بقاها إلى الوقت الذي يعلم انقطاعها فيه،

(والشهادات استظهاراً على المحاحدات): أراد وإنما أوجب الإشهاد في الأنكحة وبديها في سائر لعقود خوفاً من إجحاد الحقوق، فلهذا قررها بالشهادة خوفاً من ذلك وتحاذرة عليها من الإهمال والصياع بالجحود، فلهذا صائها بها.

(وترك الكنب تشريفاً للصدق) على وإنما أوجب الصدق وحرم الكذب لما فيه من المسدة لعظيمة التي لا يعلم تفاصيلها ولا يحيط به

إلا الله تعالى، وكلامه ها هنا يشير إلى ما يكون منه من ركبة النفس وسنحم الطبيعة بفعل الكذب، وإليه الإشارة بقوله الله الكذب عانب للإيمان».

وزعم بعض الأشعرية أن تحريم الكذب فيه بقاء العالم وانتظامه.

(والإسلام<sup>(1)</sup> أهاناً هن المخاوف). يريد وإنما أوجب الإسلام لما فيه من الأمن من المخاوف الأخروية وهو العقب من جهة الله تعالى، وأمن من المخاوف الدنيوية، وهو حر الرقمة واصطلام الأموال؛ لأن ذلك كله إمما حصل أعني السلامة في الآخرة من العقاب ومن هذه المضار الدنيوية بسركة الإسلام والنعلق به

(والإهامة نظاماً للأهة(1): وكان السبب في إيجاب الإمامه: إما عقلاً وشرعاً على رأي أكثر العلماء؛ لما وشرعاً على رأي أكثر العلماء؛ لما فها(1) من نظام الخلق والتثام أحوالهم، وارتماع كلمة الدين، وظهور بهته ورفع شياره(1) والهيبة في قلوب أعدائه، وتقوية كلمته وشدة أمره إلى غير ذلك من المصالح الدينية

(والطاعة تعطيماً للإهامة): لأن بالطاعة يقوم أمرها ويعظم حالها، أعنى الإهامة.

[٢٤٧] وكان (( الرابع) يقول: (احلموا الطالم إذا أردم مبنه).

<sup>(</sup>۱) ق (آ) المثاب

<sup>(</sup>٢) تي (پ): ومن ڏنٿ,

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: والسلام

<sup>(</sup>٢) ق (أ): والإمامة نظام الأمة

<sup>(</sup>۴) ق (ب) - س

 <sup>(</sup>٤) الشيار بالياء: هو الحسن، واخمال، والبيئة، واللباس، والزية
 ٢٩٠٧--

هده اليمين في مخاطبة جرت بينه وبين يحيى بن عبد الله في مجلس الرشيد، فحلفها الزبيري فعوجل بالعقوبة، فقيل: إنه مات من يومه، وقيل: مات بعد ثلاثة أيام.

(وإذا(١) حلف بالدالذي لا إليه إلا هو): يريد إذا ذكر تفظ التوحيد والتنزيه لله تعالى عن اتحاذ الشركاء.

فدكر الإمام يحيى في صاطرته شعراً للربيري هذا يخرض فيها الإمام محمد من عندالله النفس الزكية على الوثوب والنهوض إلى الخلافة ويمدحه، ويقول له.

لأعبر ركتنا تبراز عتبة سيطوتها إن أسسلمتك ولا ركنسا ذوي يمسن

ألسبت أكرمهم عبوداً إذا انتسبوا يوسأ وأطهرهم ثوباً من الدون

وأعظم الساس هيد النياس منزلية وأبعد الناس من عيب ومن وهن

إن الخلافة فيكدم ينا بسي حسس قومسوا بيعكسم تنهسص بطاعتهسا

إلى آخر الأبيات وهي من قصيدة طويله، فتغير وحه هارون عبد سماع الشعر وتعيظ عمى ابن مصمت، فابتدأ أبن مصعب يحلم يافه الذي لا إله إلا هو ويأيان البيعة أن هذا الشعر لبس له وأنه لسنيف، فقال يحيى: والله ما قاله غيره، وما حلمت كادياً ولا صادياً بالله قبل هذا ، وإن الله عز وجل إذا مجَّده العبد في كيمه فقال: والله الطالب العالم، الوحمين الرحيم استحيا أن يعاقبه، قدعتي أن أحلُّه بيمين ما حلف بها أحد قط كاذباً إلا عوجل، قال: فحمه ، قال. قل. يرث من حول الله رقرته ، واعتصمت بحولي وقوتي، وتقلعت الحول والموة من دون الله: الممكيارا على الله واستعلاهٌ عليه، واستغناه عنه إن كنت قلت هذا. الشعر، قامته عبد الله بن مصحب من الحلف يطل، قعضب هارون، ثم وكر العصل بن الربيع عبد الله بن مصحب برجله، وقال له: احلف ويحك، فجعل يحلمت بهده اليمين ورجهه متغير وهو يرعد، فضرب يحيى بين كتمبه وقال. يا ابن مصعب، قطعت عمرك لا تعلج

قالوا؛ مِن برح مَن موضعه حتى عرض له اعراض الجدام، استدارت عيماء، وتعمَّأ وجهه، وقام إلى يبته فتقطع وتشقق لحمه، وانتثر شموه، ومات يعد ثلاثة أبام، وقبل: من يومه، وقين ثانيه

( نظر شرح بهج البلاعة لابن بي الجديد ١٩٤-١١/١، والتحف شرح الرقف للعولي الجنهاف عد الدين المؤيدي ص١٢٨ −١٢٩).

(١) في (ب): فإدا

- 49.4-

### المعتاس من اتحكم والأحوية للسائل والكلار التعبير . . . . . . . . . الدباح الوصي

وفي نسحة أخرى: (العاجر) (بإنه بريء من حول الله وقوتــه، فإنـه إذا حلف بها كاذباً عوجل):

ويحكى أن محيى بن عبد الله (١) حلَّف عبد الله بن مصعب بن الزبير (١)

(١) هو الإمام الشهيد يميي بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب ويه، المتوفى شهيداً غمو سنة ١٨٠هـ، أحد الألمة الأعلام في العلم والفضل والشجاعة والزهد والمودع واخهاد والثورة على الطلم، دعا حوالي سة ١٧١ه، وبابعه أناس من اخزيرة ومصر واليمن والمعرب، وقيد استنفر بعد مقتل الإمام لحسين بن على صاحب فنح، وجال مشكراً من الحريرة إلى اليس قم إلى العراق وصها إلى بلاد الديلم، ودها ثانياً همانك سنة ١٧٥ هـ، واشتد طلب هارون العباسي نه، ويعت من يخادع العيلم قيه، ويعرض له الأمان، علما شعر الإسام يميني بعشور الدبلم في نصرت قبل الأمان، وجرت بهم ويسين هبارون العبابسي مرسملات وعهود، وعاد يحيي، ثم غدر به هارون، ونقص عهده وحبسه، ودمنَّ له السَّمُّ في سجه. (الظر معجم رجال الاعتبار ص٥٨٥ تـ(٩٤٨)).

(٢) هو عند الله بن مصعب بن ثانت بن عند الله بن الزبير، أبنو يكر ١١ ١٨٤-١٨٤هـ، أمير، والـ بالمدية، وولي اليمامة في أيام المهدي العباسي شم الهادي، واعترل يبقداد، فألزمه الرشيد بولاية المدمة، وعمره عو (٧٠) سنة، فقتها ثم أصيف إنيها بيانية اليمس، كنان يلقب بعائد الكلب لقوله .

> مكم ويرض كليكم فأعود مالى مرصبت فكنم يعدنني عبائد (انظر الأعلام ١٣٨/٤)

قلب وعبد الله بن مصعب الربيري هندا البدي سنعي بالإمام يحيى بن عبد الله عند هاروب العالسي، ودلك أنَّ الإمام يحيي بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب ربع لما أمُّنه هارون بعد خروجه بالديلم، وصار إليه بالع في إكرامه، فسعى مه بعد مدة عبد الله بن مصعب الربيري إلى هارون، وكان الربيري هذا قد كسد سوقه عند ملوك بتي العباس، فأواد المعاق بالكدب والسعاية، فسعى بيحيي بن عبدالله إلى هارون. وقال له: إنه قد عناد يدعو الى نصبه مراً، وحدَّن له نقص أمانه، فأحضره وجمع بينه وبين عبدالله بن مصحب ليشاطره ديما قدمه به ورقعه عليه، فجبهه ابن مصعب بحصرة هارون، وادُّعي علمه الحركة في الخروح و شئَّ عصاء وفي بعض الروايات؛ أنَّ الزبيري قال لهارون: قد جاءتني دعوة يحيين، فعلمت أنها لم تبلغني مع العداوة بينا ويك ، حتى مم يبق أحد خلف يايك إلا وقد أدحله في الحلاف عليك، ثم جرت مناظرة بين الإسام يحيى بن عند الله وابس مصعب بحضرة هنروال و ح

الدباح الوصي

(لم يعاجل): بالعقوبة وإن كان فاجراً.

(الأنه وحد الله سبحامه): أي أخبر عنه بأنه واحد،

[٢٤٨] (يا ابن أدم، كن وصي نفسك): يريد ما كنت تقعده عند الموت وبعده فافعله وأنت صحيح

(واعمل في منالك منا تؤثر أن يعمل فينه بعندك(١): أراد وأعسل في مالك من لصدقة والبر والصلة للأقارب والأرحام، والإيشار هو: الاختصاص، ومنه قولهم: آثرته يكذا إذا حصصته به، وأراد ما تختص غيرك أن يكون عاملاً فيه بعد موتك.

[٢٤٩] (الجدة ضرب من الجنون): أراد السعة والتمكن من المال: هذا على من رواه بالجيم.

فأما من رواه بالحاء (٢) وهو الأحسن، فأراد أن حدة المزاج والإسراع إلى العضب هو نوع من الجنون، يشير بهذا إلى ما في الحدة من تغير الحال وإبطال العقل وإفساده، ثم قرر تقريبها من الجنون، بقوله:

(لأن صاحبها يندم): على ما كان منه من الأفعال الردية.

(فإن لم يمدم). على ما فعله (1) من ذلك.

(فجنونه مستنخكم): بعني أنه لا دراء له، ولا يرجى إفاقته سه.

[٢٥٠] (صحة الجسد): سلامته عن الأسقام والعاهات.

(من قلة الحسد): لأنه إذا كان حاسداً فمعه غمٌّ قاتل، وهم "" لا يَعَارَقُهُ ، وفي الحديث: ﴿مَا رأبِتَ ظَالَمُ أَشْبِهِ مِنْهُ بِالْمُطْلُومُ مِنْهُ بِالْحَاسِدِ».

[٢٥١] [وقال ((عليها ككيل بن الرود النضعي] ٢٠٠]

(يا كميل، مرر أهلك أن يَرُوحُوا في كسب المكارم): اصطناع المروف، وإسداء الخير، والتفضل على كل أحد.

(ويُدْلِجُوا في حاجة من هو نائم): الدلحة مو: أول الكرة، وفي الحديث: «من خاف البيات أدلج، ومن أدلج في المسير وصل» (")، وأراد الحض له على كفاية الخلق بحوائجهم، وقضاء حاجة من هو قاعد عنها. وفه وجهان:

أحدهما: أن يريد قضاء حاجة من لا يمكنه قضاء حاجة نفسه ويعجز عنها.

وثانيهما: أن يكون مراده قضاء حاجة من لا يشعر أنه يعسي (١)

<sup>(</sup>١) ق (ب) أن تعمل فيه بعد

<sup>(</sup>٣) أي الحدة، كما هو في شرح المهج

ر٣) يي (ب) ٠ تعيير

<sup>(</sup>٤) ق (ب): ما يبل

<sup>(</sup>١) ي (ب). وهو،

<sup>(</sup>٢) ريادة في شرح الهج

<sup>(</sup>٣) أخرجه من حديث عن أبي هريرة الشريف السبلقي في الأربعين السينقية ص ٣٠ اخديث السابع، وهو يلفط؛ ((من حاف أدلج، ومن أدلج بلم المنزل)) وأورده في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشبريف ١٥٠/٨ وعنزاه إلى مبين الترمدي ٢٤٥٠، والمستدرك للحاكم التيميم وري ٢٠٨/٤ وحليك الأولسة ٢٧٧/٨، وإتحساف المسادة المتقسين ١٤٤١/٨

قلت ﴿ يُرْهُو بَلَّمُظُ الْمُوسَوَعَةُ وَالْأَرْبُعَيْنَ السَّيْلِعَيَّةً ۚ فِي مُسَنَّدُ شَمْسَ الْأَخْبِارِ١ / ٤٦٩ فِي السَّابِ السادس والثمانين

<sup>(</sup>٤) ق (ب): يسي

(فتاجروا الله بالصدقة): أراد فتصدقوا ؛ فإن الله يخلف لكم أضعاف ذلك بما يزول عنكم الإملاق لأجله.

[٢٥٣] (الوفاء لأهل الغدر غدر): أراد أن كل من كان غادراً ثم وقيت له فهمذا تغرير وعدر؛ لأن الوفاء ليس أهلاً لمه، فمن وفي لهم بذلك فهو غادر،

(عند لله): فيما يوجبه الدين، ويقتضيه حكم الله تعالى.

(و تضر بأهل الغدر وفاء): أراد ومكافأتهم بقدرهم غيدراً مثله يكون وقله بما فعدوه.

(عند الله): وإليه الإشسارة بقوله: ﴿ وَإِنْ عَالَتُمْ فَمَا إِنُوا بِيعَلْ مُا عُوقِتُمْ بِهِ ﴾ [المرا ١٧٦٠]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَزَادُ سَيُّهُ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِثْلُهُ ﴾ [الدري: ٤٠].

سؤال؛ أليس قد مر في كلامه: أد الأمانة إلى من التمنك، ولا تحن من خانك، فكيف قال ها هنا: الفدر بأهل الغدر وفاء، ومن أين يكون الجمع بيتهماك

وجوابه؛ هو أن الغرض بقوله: ولا تحن من حانك من بدت منه الخبانة على الندرة والقلة، فلا ينبغي وإن حان أن يجان، والغوض بقوله: الغدر بأهل المندر وقاء هو أن من صار الغدر فيه طريقة وسحية بحيث لا يقلع عنه، فالغدر في مثل هذا وفاء؛ لأن الوفاء له يكون حيانة لا محالـة، فقد تبين وجه الجمع بينهما، والله أعلم.

(٣) تمالي، زيادة في (ب)

-4414-

ف حاجته، وأراد العناية في هذه الأسور العامة منفعتهما للمسلمين، نحـو إصلاح الطرقات والمناهل والمساجد إلى غير ذلك مما لا يكون مختصاً بواحد دون واحد.

(فوالذي وسع سمعه الأصوات): فلا يخفى عليه ظاهرها وخعيها.

(منا من أحيد أودع سروراً قلباً(١٠): فعل به ما تفتضيه مسرة قلبه وطمأنسة صدرهم

(إلا وخلق الله لله (1) من ذلك السرور لطفاً): من أنواع التوفيقيات وضروب المصالح العظيمة.

(فإذا نزلت به نائبة): حادثة من حوادث الدهر، وسميت الحادثة بائية ؛ لأنها نبوب كل أحد وتأتى عليه.

(جري إليها): يعنى ذلك اللطف.

(كالماء في انحداره): يريد متحدراً لا يرده شيء كما بتحدر الماء عن موضع مرتقع؛ قانه لا يرده شيء من نقوذه.

(حتى يطردها عنه): يزيلها ويبعدها،

(كما تُطْرَدُ غريبة الإبل): أراد أن الناقة إذا جاءت إلى غير القطيع الذي تألمه، فإنها تُطْرُدُ وتنكرها إبل ذلك القطيع التي لبست من أهله.

[٢٥٢] (إذا أملقته): الإملاق: الفقر، قال تعالى("): ﴿وَلا تَصَلُّوا أَوْلَادَكُمْ حَثَيَّة إِثْلَاقِ ﴾ [الإسراء [٢٠].

<sup>(</sup>١) في شوح البهج. أودع قلب سروراً

<sup>(</sup>٢) له، زيآدة في شرح النهج

[۲۵۷] وفي حديثه:

الدماح الوصي

(إذا بلغ النساء نص الحقاق فالعصبة أولى): هذا الحديث فيه روايتان: فالرواية الأول:

نص الحقاق، ولها معيان:

أحدهما: أنْ يكون المراد بالنص هو الطهنور ومتهي الأشياء وغاينها وقصاراها، يقال: بصصت الرحل عن الأمر إذا بلغت غابة ما معه ممه، واستخرجت ما عنده من ذلك، فنص الحقاق على هذا هو الإدراك والبلوغ؛ لأنه منتهى الصغر، والوقت الذي يخرج به الصغير إلى حبد الكبير، وهذا من أفصح الكنايات وأغربها، والمعنى في هذا هو أن النساء متى بلغن هذا الوقت، فالعصبة أولى بالمرأة من أمها إذا كانوا محارم مثل الأخوة والأعمام والأخوال وبتزويجها إن طلبوا دلك، والحقاق على هدا هو: مُحاقَّةُ الأمر للعصبة في المرأة، وهو عارة عن الجدال والخصومة في ذلك، وقول كل واحد منهم: أنا أحق بها منك، فيقال فيه على هذا: حاققته حقاقاً مثل جادلته جدالا.

# قال الشريف الرضى رضي الله عنه: فصل نذكر فيه شيئاً من اختيار غريب كلامه المحتاج إلى تفسير

إ ٤ ٢٥ ( فإذا كان ذلك ضرب يعسوب الديس بذئبه) : البعسوب للدين هو: السيد العظيم المالك لأمور الناس يومئذ، بدُّنبه: بعني استقام أمره، وتقررت قواعده، والإشاره بقويه: ذلك، أطن أنه يريد زمان حبروح المهدى ليمنيك.

(فيجتمعون إليه كما تحتمع فرْغ الغريف): العرْع: جمع قُرْعَة وهي السحاب الذي لا ماء فيها، وإما خص قرع الخريف؛ لأنه أسرع حركة وأقرب إلى الاجتماع لقلة الماء فيه.

[٥٥١] وفي حديثه هذه:

(هذا الخطيب الشحشح): بالحاء المهملة والشين بثلاث من أعلاها، يريد الماهر في الخطب الماضي في كلامه، وكل ماض في كلام أو سير فهو شحشح، والشحشح في غير هذا هو: البخيل المسك<sup>(١)</sup>.

[۲۵۱] وفي حديثه:

(إن للخصومة فحماً) يريد بالقحم المهابك؛ لأنها تقحم أصحابها

<sup>(</sup>١) ق (ب): ق المالك.

<sup>(</sup>٢) وقال الشريف الرصي: فمن ذلك قحمة الأعراب، وهو أن تصبيهم السنة فتضرق أموالهم، فدلك تفحمها فيهم، وقبل فيه وجه أخر، وهو أنها تقحمهم بلاد الريف أي تحوجهم إلى دخول الحضر هند محول البدي (انظر شرح النهج ١٠٧/١٩)

<sup>(</sup>١) المسلك، زيادة في (ب) وشرح النهج

العرب من غيره من المعاني (١٠)، فهذا ملخص (١٠) ما قبل في تقسير قوله: نص الحقاق والحقائق (١٠) كما ترى.

والذي يظهر لي في فائلة قوله: إذا بلغ النساء نص الحقاق فالعصبة أولى، أن غرضه إذا بلغن منتهى كمال عقولبن، وحيث يكون التخاصم، فعبر عن منتهى العقل وكماله بالنص؛ لأن نص كل شيء منتهاه وغايته، وعبر عن صلاحية المخاصمة بقوله: الحقاق، أخذاً من قولهم: فلان نبزق الحقاق إذا كان يخاصم في أصغر الأشياء، وقولهم: ماله فيه حق ولا حقاق، أي خصومة، والتحاق: النخاصم، والاحتقاق: الاختصام، فكنى بهذه الكابة اللطيفة عما ذكريه.

## [۲۰۸] وفي حديثه:

(إن (1) الإيمان يبدو لمنطقة في القلب، كلما ازداد الإيمان ازد دت اللمنطقة): أراد باللمظة ها هنا النكتة ونحوها من البياض، ومنه قولهم: فرس ألمظ إذا كان بححقلته (0) شيء من البياض، والمعنى في هذا هو التشبيه للإيمان في أول أحواله بالنكتة تكون في القلب، فلا تزال المكة ترداد قوة وبياناً مهما كانت أحواله مستقيمة في الديانة والتقوى، فإذا واقع شبئاً (1) مس هذه وثانيهما: أن يكون مراده أن نص الحقاق هو الإدراك ويلبوغ كمال العقل، وأراد منتهى الأمر الذي تجب به الحفوق لونستقر الأحكام، والمعنى في هذا هو أن المرأة إذا بلغت الحد الذي فيه تجب عليها الحقوق آ<sup>(1)</sup> وهو وقت البلوغ فالعصبة الذين ذكرناهم يكونون أحق بها.

### [و](``الرواية الثانية

قوله: إذا بلغ النساء نص الحقائق، ولها معنيان:

أحدهما: أن تكون الحقائق جمع حقيقة، وهو ما يجب على الرحل أن يجيمه، ويقال: فلان حامي الحقيقه من الساء وغيرها، هذه فائدة ما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام، ولم يذكر تنزيل الكلام على هذا التأويل.

وثانيهما: ما ذكره الشريف الرضي وهو أن المراد بنص الحقاق ها هنا بلوغ المرأة إلى الحد الذي يجوز فيه (") تزويجها، وتصرفها في حقوقها، فشيهها (") بالحقاق من الإبل، وهي جمع حقة لوحقا(")، وهنو الذي يستكمل ثلاث سنين ويدخل في الرابعة (")، وعند ذلك يبلغ الحد (") الذي بنمكن فيه من ركوب ظهره ونصه في السير، والحقائق أيضاً جمع حقة، فالروابتان جميعاً ترجعان إلى معنى (") واحد، ثم قال: وهذا أشبه بطريقة

<sup>(1)</sup> في شرح النهج: وهدذا أشبه يطريقة الدوب من المسى المدكنور أولاً (اطر شرح النهم ١٠١٩/١)

<sup>(</sup>١) في (ب): تلحيص،

<sup>(</sup>٢) واخعائق؛ سفط من (ب).

<sup>(</sup>٤) إن، ريادة في (ب) وفي شرح المهج،

<sup>(</sup>ه) الحَحظَ : عمرك الشفة للخيسل والبقسال والحمسير، ورقعتسان في دراعسي العسرس. (القاموس الهيط ص ١٧٦٠).

<sup>(</sup>١) في (ب): فإذا وقع شيء.

<sup>(</sup>١) ما بن المعقوفين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) سقط من (١).

<sup>(</sup>٣) فيه، ريادة في شرح النهج

<sup>(</sup>٤) ق (ب) وشرح النهج: تشبيها.

<sup>(</sup>٥) زيادة في (ب) وشرح النهج

<sup>(</sup>١) في شرح النهج وهو الذي السكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة

<sup>(</sup>٧) في شرح البهج: إلى الحد الذي يمكن فيه من ركوب ظهره وتعبُّه في سيره

<sup>(</sup>٨) ق شرح النهج: مسمى،

الماء وسكنه، ولا يجعل مثل الفراتي، وهو: نهر الفرات، والنسبة إليها على جهة التأكيد، وطموه بالماء: ارتفاعه على حده المعتاد.

والبوصي: ضرب من سفن البحر صغار.

والماهر هو: الملاِّح أو السابح في النحر، فحال النثر الذي وصفنا حالهــا لا شبه واحداً من هذين الأمرين.

[۲۶۰] وفي حديثه:

(أنه شيع جيشاً يُغْرِيه): أي يجعله غازياً إلى أرض بعيدة، فقال:

(اعزبوا عن ذكر النساء ما استطعتم): والعني في هذا أعرضوا عن ذكر النماء وشغل القلب بهنَّء وامتنعوا عن(١) المقاربة لهنَّ؛ لأن ذلك بفت في عضد الحمية، ويقدح في معاقد العزيمة، ويكسر عن العدو، ويفتُّر عن الإبعاد في الغزو، وكل من امتشع من (١) شيء فقد أعزب عمه، والعازب والعَزُّوبُ: الممتمع من الأكل وانشرب.

[۲۶۱] فلي حديثه:

(كالباسر القالج، ينتضر أول فوزة من قداحه): الباسر هو: اللاعب بقداح المبسر؛ والفالح هو: الغالب لغيره"، والفوز: النحاة من كل محذور، وقد تقدم موضع هذا الشبيه، وفسرناه هماك

القيائج ازدادت تلك النكتة ضعفاً وتلاشساً، والإنسارة إلى الأول بقوله تعالى: ﴿ فَهُو عَلَىٰ دُورِ مِنْ رَبِّهِ ﴾ [ارمر ٢٠]، والإشارة إلى الثاني بقوله: ﴿ كَالَّا بَلْ زَانُ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا حَكَانُوا يُكْمِينُ ﴾ [الماس ١١].

## [۲۰۹] فل حديثه:

(إن الرجل إذا كان له الدِّيْنَ الطَّنُونَ يَجِب عليه أن يزكيه لما مضى إدا قبضه): والدِّينُ الظنون: الذي لا يعلم صاحبه أيقتضيه أم لا يقتضيه (١)، فكأنه الذي يظن به فيرجوه مرة ويبأس منه مرة ثانية، وهذا من فصيح الكلام وغريبه، وهكدا كل أمر تحاوله ولا تدري بحاله أيحصل أم لا فهو طــون، والظنـون: الــثر لــذي لا يعلــم حالهـا أفيهما مـا، أو لا، وأنشدوا للأعشى:

مان بجميل الجُسدُ الطُّسون السنى

جُنِّسِب صيوب اللجسب المساطر

الدياح الوصى

مثيل الفرائيسي إدا ميا طميا

يقذذف بالبوصي والماهر (١٦)

وغرضه من هذا هو أن البئر التي لا يُدْرَى هل فيها الماء أم ليس فيها مثل صوب السحاب الصائح بالرعد؛ واللجب: الصوت العظيم بصب

<sup>(</sup>۱) ق (ب): من

<sup>(</sup>٢) ق (ب): عن،

<sup>(</sup>٢) ق (ب): القاهر العالب لعيره،

<sup>(</sup>١) ق (ب) أيقصيه أم لا يعصبه.

<sup>(</sup>٢) ق (ب) الا، وفي شرح النهج: من

٣) لسان المرب ١٥٥/٣، وأول البيت لأول بيه: ما جعل ...إلخ ، والبيتان أيصاً في شرح المهج لابن أبي الحديد 114/14.

(٢٦٢) في حديثه:

(كنا إذا احرُّ البأس اتقينا برسول الله ١٤٠٠): ومعنى هذا هو أنه إذا عطم الحوف من العدو، واشتد عضاض الحرب بالمسلمين، وأشفقوا على أنمسهم فزعوا إلى قتال رسول الله عليهم النصو بسبب ذلك، ويأمنون ما كانوا يخافون من قبل، واحمرار البأس جعله ها هنا كناية عن شدة الأمر في الحرب، وهو بالباء بنقطة من أسفلها، ونظير هـذا قــول الرســـول (يَشْخِيهُ لمــا رأى مجتلــد القــوم بحنــين: ﴿الآن حمــي الوطبس"(١)، والوطيس: مستوقد النار، فشبه ما اشتد من جلاد القوم باتقاد لنار وشدة النهابها.

(فلم يكن أحد منَّا أقرب منه إلى العدو): يشير بهذا إلى ما أعطاء الله من شدة الجأش وثموت القلب، وقوة العزيمة، وشجاعة الْجَمَّان، ولقم أثخن(١) في درعين يوم أحد.

قال الشريف الرضي رضي الله عنه: (انقضى هذا الفصل، ورجعتنا إلى سنن الفرض الأول في هذا الباب): يعني ذكر الحكم والآداب المأخوذة سن جهته، وذكره لهذا الفصل إنما هو على جهة العروض، والمقصود خلافه.

[٢٦٣] وقال الأطبيك لما بلعه غارة أصحاب معاوية على الأنسار، خرج" ننفسه ماشياً حتى أتى النُخيُّلُةَ عادركه الناس(1)، وقالوا: يا أمير المؤمنين،

-191 .-

نحن تكفيكهم، فقال الرهبيه،

(والله مناكفيتمونسي(١) أنفسكم): يعني بحسن الانقياد والإئتمبار لإمامكم بالسمع والطاعة.

(فكيف تكفونني غيركم!). من تدبير أحوال سائر" الناس، ولأنكم أقوى على كفاية أنفسكم، فإذا لم تكفوها فأسّم أعجز عن كفاية غيرها

(إن الرعايا قبلي تشكو<sup>())</sup> حيف رعاتها): ميلهم عن الحق والعدل إلى الحور.

(فأنا اليوم أشكو حيف رعبتي(١): ملهم عن أمري، ونكوصهم عن مابعتي، وتأخرهم عن نصرتي.

(كأني المقود وهم القادة): أراد كأني النابع لهم وهم المنبوعون.

(وأننا المنوزوع وهنم الوزعسة): أي المحشوث افي اتباع الأمرا() وهنم الحائون لي في ذلك.

قال الشريف الرضيء فلما قبال هنذا القبول في كبلام طويـل، قبد ذكرننا عنتاره في جملة الخطب من (١) قبل هذا، تقدّم إليه رحلان من أصحابه فقال احدهما: ﴿إِنِّي لاَّ أَتِّكِكُ إِلاًّ هَبِي وَأُخِي﴾ [الاستراء]، فمرنا ينا أهبر المؤمنين

 <sup>(</sup>١) شرح النهج لاين الي الحديد ١١٦/١٩ ، وبهايه ابن الأثير ٢٤٤٧١ ، وسيرة ابن هشام ١٩٠٤
 (٢) أي أصابح جراحة ، وانظر بفصيل دلك في شرح بهنج البلاغة لابن أبي الحديد ٩٠٣/١٥

 <sup>(</sup>٣) في شرح النهج: تحرح
 (٤) الناس، سقط من (أ)، والبُحْيَةُ موضع بالعراق بظاهر الكوفة

<sup>(</sup>١) في (ب) وشرح البهج والله ما تكعوني

<sup>(</sup>٢) سائر، مقط مي (ب)

<sup>(</sup>٣) في (ب): إن الرعايا لتشكو، وفي شرح المهج: إن كات الرعايا قبلي الشكو إلح

<sup>(</sup>٤) في شرح المهج ١ فإني اليوم الأشكو حيف رعبتي ، وكما في تسخة ذكره في هامش (ت)

<sup>(</sup>٥) سفظ من (پ)

<sup>(</sup>٦) من، سقط من (ب).

باصرك تُنفذ فيه، فقال: وأين تقهان مما أريده! : يعنى أن هذا الأمر إثما<sup>(1)</sup> يكون بالتناصر والتعاضد، وانفاق المسلمين، فأما الواحد والاثنان والعدد السبر فلا يكاد يقع موقعاً نافعاً منه.

[177] وقيل: إن الحارث بن حوط أتى آمير المؤمنين، فقال: أتسرى أن<sup>(1)</sup> أصحاب الجمل كانوا على صلالة؟

فقال: (يا حار، إنك نظرت تحتك، ولم تنظر فوقك): وهده (" مس أعجب الكنابات وأرفعها قدراً، وأراد أنك من أهل الحهل، ولست من أهل العلم، فكتى بالتسعل عن الجهل لما كان يضع أهله ومن تلبس به، وعنى (") بالفوقية عن العلم لما كان يرفع أهله.

(فحرت) · أراد تحيرت في الأمر فلم تعرف ما فيه من الإيراد والإصدار. (إنك لم نعرف الحق): لم تحط به معرفة، ولا أتقنته دراية.

(فتعرف من اتاه (۱۰): من عمل به ، وكان معولاً عليه في جميع أموره. (ولا (۱۰) عرفت الباطل): أحطت به معرفة ودراية.

(فتعرف من أعاه): من تلبس به وحالصه، وحاصل كلامه أنه في لبس من دينه، لا يعرف ما يأتي منه وما يلر.

وفّ رواية أخرى. (الحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال يعرفون بسائحق، فاعرف الحق تعرف أهله قلُوا أم كثروا، واعرف البساطل تعرف أهليه قلُوا أم كثروا)('').

(فقال العارث: فإني أعترل صع سعد بن مالك، وعبد الله بن عصر): فإنهما كانا عن اعتزل أمير المؤمنين، ثم ندما على ذلك بعد، كما حكيناه من قبل عند عروض ذكرهما

#### فقال:

(إن سعداً، وعبد الله بن عمر لم ينصرا الحق، ولم يحدلا الباطل): أراد بهذا أنهما اعترلا الأمر لعروض شبهة لهما في ذلك، فلاهما نصرا الحق فيكونان معنا في جيشنا، ولا هما أيضاً خدلا الباطل فيكونان عوناً على إبطاله وقياده.

[ ٢٦٥] (صاحب السلطان كراكب الأسد): يعني من يجالس السلطان، ويكون بالقرب منه مثل من يركب الأسد في حالته هذه.

(يفبط بموضعه (\*): الغطة هي: حسن الحال، يعني تحسن حاله في النفوس لمكانه من الأسد، وأن أحداً لا ينال هذه الحالة فإنه لا يستطاع صيده وأخذه، فضلاً عن استذلاله بالركوب.

<sup>(</sup>١) إغاء سقط من (ب)

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج أثراني أطن أن أصحاب ، ولخ

<sup>(</sup>٣) ي (ب): وهدا،

<sup>(</sup>٤) مدن موقها في (ب) يقرله؛ ط كي

<sup>(</sup>٥) يي شرح النهج: فتعرف أهله

<sup>(</sup>٦) في شوح النهج؛ ولم تعرف.

<sup>(</sup>١) روى هذه الرواية القاصي العلامة أحمد بن يجبى حابس العددي رحمه الله في الإيضاح في شرح المصباح ص ٣٧٥، ولعظ أولها فيه: (يا حاره إنه لملبوس عليك، إن احمق لا يعرف بالرحال وإعا ، إلخ)

<sup>(</sup>۲) ق (ب)؛ فيكونا ً

<sup>(</sup>٣) في (ب): فيكونا

<sup>(</sup>٤) في شرح النهيج : يعيما، يموقعه ، وهو أعلم يموضعه

(ويحطثها هذا): يزول عنها فلا توجد معه.

(قال الشريف الرضي رضي اشاعنه: وقد ذكرنا ما أجابه (رحي) من هذا الباب، وهو قوله: الإمان على أربع شعب): وقد مضى فلا تعدد.

[۲۹۹] وقال:

(يا ابن ادم، لا تحمل هم يومك الذي لم يأتك): يعني الذي تستقبله من عمرك(١٠)، لا تشتغل بتدبير أمرك فيه، وحفظ رزقك من أجله.

(على يومك النبي أنك): فتكون مدبراً فيه (١٠ رزق غيرك، وجامعاً للرزق فيه، وليس حاصلاً، ولا تدري بحاله كيف يكون.

(فإنه إن يكن من عمرك يات (٢٠) الله فيه برزقك): يعني (١٠) فلا تشتغل بم يصلحه الآن، وأنت على غير ثقة من أمره، وحقيقة من حاله

[ ۲۷۰] (احبب حبيبك هونا ها): يشير إلى أنه إدا أحبت فأحبب بالهون والإرواد، ولا تُهالك في حب من تحب فإنه:

(عسس أن يكون بغيضك يوماً ما): يعني قرعا كان باغضاً لك في بعض الأيام.

(وهو اعدم موقعه): ما يناله من الخوف والإشفاق، فهكذا الحال يغبطه الناس بقربه من الملك، وهو على إشفاق من أمره من غضبه وحدته.

[٢٦٦] (أحسنوا في عقب غيركم): يشير إلى رعاية حق الأسوات في أولادهم وحسن التكفل بهم والإحسان إليهم.

(تحفظوا في عقبكم): يربد أنكم إذا فعلتم ذلك في أعقاب غيركم يسر شه لكم لطفاً في أعقابكم من يفعل ذلك في حقكم.

[٣٦٧] (إن كلام الحكماء إذا كان صواباً (١ كان دواء): يشير إلى العلماء فإنهم أهل الحكمة، فإذا كان ما يتكلمون به جارياً على الأحكام الشرعية ومطابقاً لما أراد الله، ومقرراً على التقلوى والورع، فهلو دواء على داء الجهل.

(وإن كان خطأ فهو<sup>(\*)</sup> داء): يعني وإن كان غالفاً لتقوى الله وإرادته فهو مفسد لا محالة، لأن الناس يتقادون له ويتبعونه، ولها يقولون: نعمل به؛ لأن قلاناً قد قال به، فيكون الداء من هذه الجهة.

[٢٦٨] وسألد يحل أن يعرف الإعمان " وحقيقتد؟

نقال: (إذا كان غداً<sup>(1)</sup> فاتني حتى أخبرك على أسماع الناس، فإن نسيب مقالتي حفظها عليك غيرك، فإن الكلام كالشاردة): يربد من الإبل أو من الشاء التي تشرد عن صواحبه التي هي معهن.

<sup>(</sup>١) من عمرك، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) فيه، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في النسخ؛ يأتيء وهو تحريف

<sup>(</sup>٤) يعيء سقط من (١٠).

<sup>(</sup>١) ق (ب). حمًّا، وأشار في هامشها إلى أنه في تسخة. صوباً

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج، كان

<sup>(</sup>٣) في (ب) وشرح النهج؛ ما الإيمان.

<sup>(1)</sup> في (ب): المدّ، وفي شرح النهج: غدُّ

(وابغض بغيضك هوئا صا): بشير إلى أنك إذا بغضت أحداً فلا تُهالك في بغضه، وليكن بغضك له بالهون.

(عسى أن يكون حبيبك يوماً ما): فرعا كان عباً لك في بعض الأيام، ورعا أثر هذا عن الرسول (الطيلات)، وهذا قريب؛ لأنهما ينزعان عن قوس واحدة، فلهذا يصبان الغرض إصابة واحدة، ويردان سورداً واحداً، فلا جرم يحصل التطبق في كلامهما في هذا وفي غيره، وقد نبهنا عليه، وما هذه صفة لهون أي هوناً قليلاً.

[٢٧٢] (الناس في الدنيا عاملان: عامل في الدنيا للدنيا): أي من أجل صلاح الدنيا.

(قد شعلته دنياه عن احرته): شغله إصلاحها عن إصلاح الآخرة والالتفات إليها

(يحشى على من يحلم الفقر): من أولاده.

(وياهنه على نفسمه): ولهذا لم يشتغل بنفسه، وإنما اشمغل بأولاده خيفة الفقر عليهم والحاجة بعده.

-797V-

(وعمامل في الدنيمة لما بعدهما)، يعني للآخرة في الدنيمة، مشغول بعمل الآخرة.

(فجاءه الذي له (۱) من الدنيا بغير عمل): من غير عباية ولا جهــد من نفسه ولا تعب لها في تحصيل رزقه.

(فأحرز العظين معاً<sup>(1)</sup>). يعني عمل للأخرة، فأحر عمل<sup>(1)</sup> الآخرة، وجاءه نصيبه من الدنيا من غير كلفة ولا مشقة

(فأصبح وحمها عمد الله): ذا جاء ومقدار عمده، كما قال تعالى: 
ورَجها فِي الثَّيَّةُ وَالآخِرَةِ ﴾[ال عراد: ١٠]، يعني عيسى (الثِّيَّةُ وَالآخِرَةِ ﴾[ال عراد: ١٠]، يعني عيسى (الثِّيَّةُ وَالآخِرَةِ ﴾[ال عراد: ١٠]،

(لا يسأل الله حاحة فيهنعه): وهذه فائدة كونه وجيها عند الله، أي أنه لا يبرده في حاجة توجه لها من الله، ولهذا يقال: فلان وجيه عند الأمير أي يقضي له كل حاجة طلها من جهته.

[۲۷۲] وروي أنه ذكر عند عمر بن الغطاب في أيامه حلي الكعبــة وكثرتــه، فقـــال قــوم؛ لــو أخذتــه فجهــزت بــه جيــوش<sup>(۱)</sup> المسلمين، كان أعظـــم للأجــر، ومــا تصنــع الكعبــة بــالعاب، فهـــمُ عمــر بذلــك،

<sup>(</sup>١) ق (ب) أينمت

<sup>(</sup>٢) أخرجه يلعظه الإسام الموصق بالله الرضية في الاعتبار ص ٣١٠ برقسم (٢٣٨) بسيلاه عسن على الرضية ، وقال المحمق في تخريجه ؛ أورده في كشف اخداه ٤٠١٥ وقد (١٣٠) وقال ؛ دواه أبو دارد، والتوسدي، وابن مرجة، عن أبي هريرة ، والطبرائي عن عمو ، والدارقطتي ، وابن عدي ، والبيهغي حل علي موقوفاً ، ثم ساق الكلام في تحريجه (انظره فيه).

قست: ورواه بلمصه الملاسة علمي بين حيية القرشي وحب الله في مسند شمس الأخيار ٢٢/٢ ١٦٤١ في الباب الناسع والثلاثين وإمائة عن علي (الحيري وعزاه إلى سند أنس، وص ٢٣٥ في الباب السادس والخمسين وإمائة عن علي (الحيري)، وعزاه إلى أمالي الأشبع، وانظر موسوعة أطراف الحديث المبوي الشريف ١٣٤/١

<sup>(</sup>فيفسي عمره في منفعة غيره): وهو استعراق عمره ؛ لأن يدود على أولاده بمفعة بعد موته، فهو مفني لعمره في خدمتهم وجلب المنفعة إليهم

<sup>(</sup>١) له، زيادة في شرح النهج.

<sup>(</sup>٢) بعده في شرح النهج؛ وملك الدارين جميعاً

<sup>(</sup>٣) عمل، سقط س (ب)

<sup>(</sup>٤) جيوش، سقط من (ب).

... ... الدياج الوصي

فسأل عنه أمير المؤمنين؟ فقال:

(إن القرآن أنزل على الرسول صلى الله علينه وألنه والأمنوال أربعية) : يعني على أنراع أربعة :

(أموال المسلمين، فقسمها بين الورثة في الغرائض): فهذا مال لهم علكونه في مدة الحياة، فإذا ماتوا كان مقسوماً في الورثه بعدهم.

(والفيء فقسمه على مستحقيه): مال الفيء توعان:

أحدهما: ما أخلى عبه الكفار خوباً من المسلمين.

وثاليهما: ما أخذ من غير خوف كالجزية، وعشور أموالهم للتجارة، أعنى أهل الذمة، والفيء كله ما كان حاصلاً من غير قتال.

(والنمس فوضعه الله حيث وضعه) :

وعسن أمسير المؤمنسين أنسه قيسل لمه: إن الله قسال: ﴿وَالْيَعُامَىٰ وَالْمُسَاكِونِهُ إِلاَمِالِ ١٤] (١٠)

قفان: (أيتامنا، ومساكبنما).

وعن زيد بن علي رضي الله عنه أنه قنال: ليس لنا أن نبني منه قصوراً؛ ولا نركب البراذين (١٠).

- Y 4 Y A -

وقد اضطرب رأي (٢) العلماء في قسمة الخمس (٢)، وليس من همنا ذكر ذلك.

(والصدقات فجعتها الله حيث جعلها): يمنى في الأصناف الثمانية.

(وكسان حلس الكعيسة فيهسا يومنسنة): بريسد يسوم قسسمة هسذه الأموال وحديثها.

(فتركه الله على حاله): من غير تغيير له عن موضعه، ولا إزاحة له عن مكانه.

(ولم يتركه نسيانة): فإنه عالم بكل الملومات.

(ولم يخف عليه (١٠ مكانة): أراد لم (١٠ بخب عليه مكانه

(فأقرّه حيث أقرّه الله): أراد لا تغيره عن حالته التي هو عليها.

(فقال له عمر: لولاك لافتضحنا!): في أخذه وتغييره عما كان عليه.

(وترك): عمر

(العلمي على ها كان عليه)؛ وهي إلى الآن محلى بابها، ما أنكره أحد من العلماء لَهِذَا الوجه.

<sup>(</sup>۱) الكثاف ۲۱۱/۳، وقال الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين (ترشيه في الأحكام ٤٨٩/٣ بعد كلام طويل في قسمة الخدس قال ما لفعله: وفي ذلك ما بلعنا عن علي بن الحسين بن علي لاشيه أنه كان بقول في قول الله تبارك وتعالى: ﴿واهلموا أنما غنمتم من شيء قأل الله خسسه وللرسول ولذي الغربي والبنامي والمساكين وابن السبيل) هم ينامانها، ومساكيننا، وابن سيلة انتهى، ورواه عنه الإمام القاسم بن محمد الأشيه في الاعتصام ٢٨٩/٢ قال وهذا في الشفاء

<sup>(</sup>٢) الكشافُ ٢٩١١/١، والبراذين؛ جمع يرذرك، وهي: الدابة.

<sup>(</sup>١) رأى، سقط من (ب)

 <sup>(</sup>۲) عن قسمة الخمس، انظر الاعتصام يحيل الله المنين للإصام القاسم بن محمدالطيه .
 ۲۹۲-۲۸۸/۲

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: عنه

<sup>(</sup>١) ق (ب): رام

<sup>- 4949-</sup>

[٢٧٣] وردي(١) أنه (درايه) وقع(١) إليه بحلان سركا من مال الله ، أحدهما عبداً"؛ والآخر من عُرْض(") الناس، فقال:

(أما هذا): يعنى العبد،

(فهو من حال الله): وكان من الفيء.

(ولا حد عليه): لأجل الشبهة.

(صال الله أكبل بعضه بعضاً): يعني أنْ (ع) المان لله والعبد من ماله أيصاً، فلا وجه للحد لسقوطه بالشبهة، وأراد مال الله أخذ بعضه من بعض

(وأها الاخر): يعني الحرء فلا وجه للشبهة في حقه.

(فعليه الحد<sup>(١)</sup> فقطع بده): للسرقة

سؤال؛ كيف قطعه وله حق في بيت المال، ومن حق الحد أن يكون مدرؤاً بالشهة، ولا شهة أعظم من ذاك ٢٠٠؟

وجوابه؛ هو أن الرواية عنه محتلفة، فقال في موضع آخر: لا يقطع

من سرق من بيت المال(؟، وهي(ا) رواية الشعبي(؟) عنه، وهو محكي عن عمر أيضاً(١)، وهذا هو المختار لأجل ما ذكرناه من الشبهة له.

فأما ما<sup>(\*)</sup> ذكره ها هنا من قطعه فهو محمول على أنه لا شبهة له فيه بأن بكون غنياً، فإنه متى كمان غباً فلا حق له في بيت المال، فلهذا وجب قطعه كما لو سرق ذمي من بيت المال فإنه يقطع لا محانة، وكما لو سرق غي من الأموال الموقوفة للفقراء فإنه يقطع بلا مرية، فبجب حمد على

(الو قد $^{(7)}$  استوت قدماي من هذه المداحض) : مكان دحض إدا كان زلقاً لا تثبت فيه الأقدام، وعني باستواء قدميه فراغه عما في وجهه من الحمل وصفين وحرب الخوارج.

<sup>(</sup>١) ق (ب)؛ ويروى.

<sup>(</sup>٢) في (ب) وشرح النهج الرفع

<sup>(</sup>٣) ي (ب) وشرح النهج: أحدهما عبد من مال الله

<sup>(</sup>٤) تلانَّ من غُرُّص الباس أي من العامة. (خيار الصحاح ص ٤٣٦).

<sup>(</sup>٥) أن، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) في شرح النهج؛ فعليه اخد الشديد، فقطع يده

<sup>(</sup>٧) ق (ت) ؛ مك

<sup>(</sup>١) اخرج الإمام الأعظم زيد بن على عليهما السلام في مجموعه ص١٣٠ برقم (٥٠٦) عن أبيه، عن جده، عن على ﴿ عَلِيهُ ، فذكر حديثُ في حد السارق؛ والنفظ في آخره ١٠ (﴿ وَلا قطع على سارق من بيت مال السلمين، فإن له قمه بصيباً)) والخبر هما في أموار المعام١١٨٥ آ وعزاه إلى مجموع الإمام ريد بن علي عليهما السلام، وشرح الأحكام للعلامة على بن بلاله.

<sup>(</sup>٢) في (ب): وهو ، وانظر رواية الشعبي عن أمير المؤمنين على النظيمة في أتوار النمام ١١٩٠٥

<sup>(</sup>٣) هو عامر ين شراحيل بن عبد الشعبي الخميري، أبو عمر ١٩١-٣-١هـ)، أحد الأعلام، ص التابعين، فعيه، بحدث، خرج مع ابن الأشعث على الحجاج، وشهد وقعة الجماجم، شم تجا وعمى عمه، ولد ويشأ ومات بالكوية الصل بعيد الملك بن موران فكان نديمه وسميره، عماله بعص المؤرخين في رجال الشبعة، ومنهم السيد صارم الدين الوزير، ومن كلامه: إن أحبب أهل البِيت هنكت دنيانا، وإن أبفصناهم هلك ديها، وكمان يقول: أحب آل البت ولا تكن رافضيا. (معجم رجال الاعتبار وسلوة العارفين ت 201)

<sup>(</sup>٤) الرواية في أنوار التمام ١٩٩٥، قال: وفي الشهاء خبر رُوي أن عمس كسب إليه "أي إلى الإصام على الرضيه - يسأله عمن سوق من بيت مال السلمين؟ فقال • (لا تقطعه، هما من أحد إلا وله فيه حق)، انتهى،

<sup>(</sup>٥) ماء سمط من (ب)

<sup>(</sup>١) قد، زيادة في (ب) وي شرح الهج

وهذه قاعدة عظيمة في الدين يعظم شعها ويكبر(١) خطرها وقدرها، وفيها راحة عن أكثر التكلمات، وإغفال للنفس عن التوهمات.

(والعارف بهذا): الحيط بعلمه ومعرفته، و:

(العامل به): الضمير والإشرة إلى ما قرره أولاً من العلم بما قد كتبه الله للعب في لوحه المحفوظ من البرزق والأجل، قباراد قمن عرف وعمل به:

(أعظم الناس راحة في منفعة): أراد أكثرهم استراحة فيما ينفعه من ذلك.

(والتارك له): بالإعراض عبه<sup>(1)</sup>.

(الشاك فيه): الذي لا يعلمه، ولا يدري بكه حاله.

(أعظم الناس شخلاً في مضرة): أكثرهم اشتغالاً قيما يضره، ومصداق ما قاله (العبيلا هو أن من عرف ما قاله هان عليه الأمر، فأراح نفسه عن أكثر المطالب التي لا تجدي، ولا تكون نافعة له، ومن جهله شعل نفسه وأتعمها(") غاية التعب، وضرها غاية المضرة، من غير زيادة ولا يقصال في أمر من الأمور.

(رب(1) منعم عليه متسدرج بالنعمي(٥): الاستدراج هو: الإملاء

(لَقْيُرَتْ اشياء): يربد أمت بدعاً وضلالات في الدين، وتغييرها: إزالتها وطمسها.

[٢٧٥] (واعلموا علماً يقيناً): قاطعاً لا تشكون فيه.

(أن الله لم يجعل للعبدوان عظمت حيلته): تصرفه في أموره واحتياله بأبلغ الحبل وأعلاها.

(وقويت مكيعته): المكيدة والكيد هو: اخدع والتغرير.

(واشتدت طلبته): وكان طلبه لرزقه عظيماً شديداً، فإن الله تعالى(١٠ ما فوض له من الرزق:

(أكثر مما سنمي له في الذكر الحكيسم): يريد به اللوح المحقوظ، فإن الله تعالى قىد كتب بيه أرزاق الحلق وآجالهم، فما يزاد مما قىدان قىلا وحتم شيء.

(ولم يَحُلُ بِينَ العبد في ضعفه وقلة حيلته): احتياله في طلب رزقه، وقلة قدرته على طله.

(وبين أن يبلغ ما سُمِّي له في الذكر الحكيم): يشير بكلامه هذا إلى أن قوة الإنسان وبسطته لا تزيده على ما قد مرض له، ولا ضعف وقلة احتياله (٢) تبطل عنه منا سمني لنه وفنرض من الأرزاق والأجنال،

<sup>(</sup>١) ق (ب): ويكثر

<sup>(</sup>٢) ق (ب): له

<sup>(</sup>٣) ق (ب): وثمانها

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: ورب.

<sup>(</sup>٥) ق (ب): بالعمام

<sup>(</sup>١) تعالى، سقط من (١)

<sup>(</sup>٢) قدء سعط من (ب).

 <sup>(</sup>٣) في (ب) و لا قلة احتياله له

(فاعملوا): لأجله بالأعمال الصالحة

(وإذا تيقنتم): الأحوال، وقطتعم على صحتها.

(فاقدهوا): على فعل ما نفذت فيه بصائركم('' في الدين، وافعلوه من غير تردد في فعله.

[۲۲۷] (إن الطمع مورد غير مصدر): يعني يورد صاحبه الموارد الضنكة، وينزله المنازل المتعبة، ولا يصدره عنها، ولا يخلصه عن عهدتها.

(وضاعن): لصاحبه يالفوز والمجاح في ظمه ووهمه، أو بالخسارة والهلاك من جهة الحقيقة.

(غير وفي): بما ضمن له من ذلك.

وقوله: غير وفيٍّ، مما يؤيد الاحتمال الأول دون الثاني.

(وربحا شرق شارق عن الماء<sup>(1)</sup> قبل ريّه) · شرق بريقه إذا غص به فلم يسعه ، وما ذكره مثال للطمع ، فإن الطامع ربحا هلك قبل وصوله إلى ما طمع فيه ، كما أن الشارب من الماء ربما هلك قبل أن يروي.

(كلما (٢) عظم قدر الشيء المتنافس فيه): أراد أن الشيء إذا كان عظيم القدر في التفعة، وكان في نفسه غالياً نفيساً

(عطمت الرزية لمقده(٤)): لأنه الولا عظم منفعته لما عظمت الرزية

بإدرار النعم وكثرتها، والنعمى () مصدر نعم ينعم كالبشرى والرجعى، والنعمة هي: الاسم من التنعم، وأراد أن الله يملي لكثير من الفسيقة، ويرادف عليه النعمة خذلاناً منه له لعلمه بأنه لا لطف له، وأنه غير منتقع بالألطاف وإن فعلت له، فلهذا خذله بالإملاء والاستدراح.

(ورب مبتلى مصنوع له بالبلوى): أراد أن من أهل البدوى من يفعل معه صنيع حسن بكثرة ما ابتلي به ؛ لما له فيه من المصلحة وكثرة العوض وإعظام الأجر.

(فرد أبها المستمع في شكرك): على ما أعطاك الله من النعم وخولك مها.

(وقصر من عجلتك): في المعاصي والإسراع إليها بالفعل.

(وقف عند منتهى قدرك(١): أي لا تزيد على ذلك شيئاً فتهلك.

وفي رواية أحرى: (عند صنتهن رزقك): أي لا تطلب أكثر منه، فإنه أمر مفروغ منه، لا يزاد فيه ولا ينقص منه.

[٢٧٦] (لا يُحعلوا علمكم جهلاً): بمنزلة الجاهل الذي لا علم معه.

(ويقينكم شكأ): بمنزلة من لا قطع معه، فإن من حق العلم أن يعمل به، ومن حق اليقين أن يقطع به.

(فإذا علمتم): شيئاً من العلوم.

<sup>(</sup>١) المبارة في (ب) على فعل ما يتترن به مظامكم في الدين

 <sup>(</sup>٢) الصارة في (ب) وشرح المهج وربما شرق شارب الماء قبل رية

<sup>(</sup>٣) في شرح البهج. وكلما.

<sup>(</sup>٤) بعده في شرح النهج: والأماني تعمي أعين البصائر، والحظ يأتي ص لا يأتيه.

<sup>(</sup>١) أن (س): والعمام

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: روقك.

YATE-

(فأبدي للناس حسن ظلاهري): أحسن ما يظهر من أعمالي في الخير والتقوى والصلاح.

(وافضي إليك بأسوا (١٠) عملي): وأظهر لك أقبح ما يكون من أعمالي وأسوأها، أفعل ذلك:

(نقرباً إلى عبادك): من أجل أن أكون قريباً من عادك.

(ونباعداً من مرضاتك): أي ومن أجل أن أكون بعيداً عما يرضيك من الأعمال كلها.

[٢٧٩] (لا والذي أمسينا منه (٢) في غَبْر ليلة دهماء) ؛ غُنُر الحيض وغُنُر الطلام هي ؛ بقاياه ، وأراد في بقايا ليلة مظلمة.

(تكشر عن يوم اغز): يقال: كشر عن ذبه إذا ابتسم وضحك، وأراد هما<sup>(٦)</sup> القسم بالقدرة، وبما يظهر من عجائب آثارها، ومن أعجبها قدراً وأوضحها أثراً بيناً، تراثا في ليل مظلم وسواد مستحكم إذ جلاء بنور طالع وعنبه بقجر ساطع، فهمذا من أعطم دلائل القدرة وأنهر أبات الحكمة.

(ما كان كذا وكذا): هذا هو جواب القسم الذي ذكره.

[ ۲۸۰] (فليل تعوم عليه): يعني قليل من الأعمال الصاحة تداوم عليه ويستمر فعلك له.

(١) في شرح النهج: بسوه، و في (ب) الماء أعمالي

(١) و (ب)؛ فيه

(٣) ق (أ): وأرادها

بعدمه وذهابه، ولهذا تعظم الرزية في فقد العلماء والأفاصل لما عظم قدر النقع بهم، وفي الحديث؛ «من أصيب بمصيبة فليذكر مصابه في " فإنكم لن تصابوا بمثلي "".

[٢٧٨] (اللهُم، إني أعود بسك أن تُحَسَن في لامعة العيون علانيتي): اللامعة هي: المضيئة النبرة من العيون، وهذه الإضافة من باب إضافة الصفة إلى فاعلها، كقولك: حسن الوجه، والعلانية هي: ما ظهر من الأمور، وأراد الاستعادة بالله من شر الرباء.

(وتقبيح فيما ابطن (<sup>()</sup> لك سريرتي): أي ويلام فيما أضمره لك ما أسره في نفسي، والقبيح: ما يلام عليه صاحبه ويذم.

(صافظاً على رياء الناس): انتصاب محافظاً على الحال من الضمير في أعوذ، والمعنى محافظاً بما أفعله من دلك على (4) ثناء الناس بما أفعله من ذلك

(من نفسي): مما أختص به، ولا يشاركني فيه غيري.

(جميع ما أنت مطلع عليه مسي): الباء ها هنا متعلقة بقوله: محافظاً جميع، أي أحافظ على الرباء بجميع أعمالي كلها.

<sup>(</sup>۱) ق (ب) د م

<sup>(</sup>٢) أخرجه من حديث الإمام زيدين علي عليهما السلام في مجموعه ص ٢٥٨ برقم (١١٠) بسده عن أيه عن جده عن علي الشيئ قال قال رسول الله الله الله الخديث، وأوله وهو قومه ( (من أصيب بمصيبة قلبذكر مصيبته يي)) أورده في موسوعة أطواف الجديث النبوي الشريف ١٩٨٨، وعزاه إلى كنز الدمال برقم (١٦٥٥)، وعمل اليوم واللبلة لاين السني ١٥٥٥ والكامل لاين عدى ١٢٥/٧

<sup>(</sup>٣) في (ب): يَطَنُ

<sup>(</sup>٤) ق (ب): عن.

فيقع كذبها لا محالة، ومن أجل ذلك ترى الكبير صغيراً كالنجوم، والصغير كبيراً إلى غير ذلك من الاختلافات، وللمتكلمين في هدا لاختلاف حلاف طويل عدمن يقول بالشعاع، وعلى قول من يقول بالاطباع، وعلى رأي الفلاسفة بتشكل الهواء بين الرآئي والمرثي، وفيه بحث دقيق ليس هذا من مواضع ذكره.

(ولا يعش العقل من استنصحه) وغرضه من هذا الكلام هو أن ما دل عليه العقل فهو الصحيح الذي لا كذب ديه، وهو الحجة القاطعة الله تعالى على حلقه في إثبات وجوده وتوحيد، وما عداه فلا يعرج عليه ؛ لأن أعظم العلوم الضرورية هو الإدراك، وربما وقع فيه الخطأ لبس لأجل الإدراك، فهو طريق إلى العلم، وإنما دلك من أجل ما يعرض في الإدراك وفي طريقه من الاختلاف

[٢٨٤] (بينكم وبين الموعظة حجاب من الغراق): أي العفدة، ولهذا وإنكم لا تنفعون بالموعظة لأجلها

[۲۸۰] (حاهلكم عزداد)؛ من جهله وعمايته وضلاله.

(مسؤف(١))؛ للتوبة عن خطائه غير قاطع عليها.

[٣٨٦] (قطع العلم عَنْز المتعللين): أراد أن العلم بالله تعالى قاطع لا محالة لعلر من يتعلل بجهله: فإنه لا عند له في ذلك، وكيف لا والمصلحة في العلم (٢) بالله تعالى ظاهرة، واللطف حاصل لا محالة،

(ارجى من كثير محلول (): يرجى به الخير أكثر من كثير من الأعمال يُمَلُّ ويسأم، أوإنما كان الأمر كما قال؛ لأن الفليل إذا كان مرغوباً فيه منشوطاً إلى فعله كان أرضى لله (أ) وأدخل في الإقبال، وإذا كان كثيراً يُمَلُّ كن ذلك أقرب إلى نفار لنفس عنه فلا يكمل إحلاصه، وفي الحديث: «إنَّ الله يحبُّ المدوامة على العمل وإن قلَّ ()

[ ۲۸۱] (إذا<sup>نا)</sup> أضرت النواهل بالفرائض فارفضوها): قد دكرنا تعسيره فلا وجه لإعادته، وفيه دلالة على أن كل ما كان فيه دعاء إلى إكمال الفرائض وجب فعله، ويدل على وحوب تأديتها على أكمل وجه وأحسته.

[٢٨٢] (من تذكر بطن السفر استعث): أراد من أخصر بباله يُعْدَ المسافة التي يقطعها تأهب من كثرة الزاد، وإصلاح حاله لقطع هذه المسافة.

[٢٨٣] (ليس الرؤية(°) مع الإبصار): الإدراك بالعبون.

(فقد تكذب العيون أهلها): بما يكون من خطأ الماظر وحصول الخيالات لبعد المبصر أو عروض عارض من أسبب الخطأ في الإدراكات

<sup>(</sup>١) لفظ الحكمة هذه في شرح النهج: (جاهلكم مؤداد، وعملكم سموف).

<sup>(</sup>٢) في المدم، سقط من (١٠)

<sup>(</sup>١) في شرح النهج. محدول منه

<sup>(</sup>٢) ما ين تلعمونين سعط من (١٠)

<sup>(</sup>٣) أورد قريباً منه بلفظ؛ ((أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإلى قبل)) في موسنوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ١٣١/١ وعراه إلى صحيح مسلم في الصنام ١٧٧، ومستد أحمد بن حبل ١٩١٨، وبلغظ: ((أحب الأعمال إلى الله أدومها وإلى قلت)) رواه في مستد شمس الأخبار ٢٤٤/١ في الباب الخامس والخمسين وحراه إلى مستد الشهاب، قال العلامة الحلال في تحريجه، أخرجه الشيحان عن عائشة بعظه إلا أنه قال: ((وإن قل)) بالتدكير.

<sup>(1)</sup> ق (ب) وإذا

<sup>(</sup>٥) قرله ؛ ليس الرؤية ، زيادة من (ب) ، وإن شرح المهج: ليست الرؤية - ٢٩٣٨ -

(وبحر عميق فلا تلجُوهُ): أي لا تدخلوه، من قولهم: ولح إذا دخل

(وسر الله فلا تتكمفوه (\*)؛ أي وهو أمر استأثر الله بعلمه، فلا تتكلفوا ما ليس في وسعكم، وما لا تطيفون عليه، وفي الحديث أنه خرج يوماً إلى أصحابه وهم يتكلمون في القدر، فاحمر وجهه وقال: «أقسمت عليكم ألا تخوضوا " بيه».

سؤال؛ ما هو القدر الذي تهني عن اعتقاده والخوض فيه، وورد عليه الوعيد؟

وجوابه؛ هو أن يقال: بأن أفعال العباد من جهة الله تعالى طاعاتها ومعاصيها من جهة الله تعالى وقضائه وقدره، كما هو مذهب هولا، المجبرة، فإلهم زعموا ذلك، وفالوا: إنه لا تصرف للعبد في قعله، وإنما هو حاصل من جهة الله تعالى (٢)، والذي عليه أئمة الزيدية والجماهير من المعتزلة أن المعاصي والطاعات كنها من جهة العند، وأن الله غير خالق لها ولا مُوحِد، فأما قضاؤه لها وقدره عليها بمعنى العلم فمما لا نتكره محال.

[۲۹۰] (إذا استرفال الله عبداً): الرذالة هي: سقوط الهمة، وركة الحالة، وغرضه هو أن الله تعالى إذا أراد استرذال عند وسقوط همته.

(حظر عليه العلم<sup>(1)</sup>): منعه إياه وسدٌّ عليه أبوابه.

المعتاس من اتحجيد والأصوبة الساق والعجلار النصبي . . . . . . . . . . الدباج الوصع

فإنا نعلم قطعاً بالضرورة أن كل من علم الله تعالى بصفاته وحكمته فإنه يكون أقرب إلى فعل الواجب والانكفاف عن فعل (١) كل قبيح ؛ لما يرجوه من ثواب الله ويخافة من عقابه.

[٣٨٧] (كل معاجل يسأل الإنظار): يعني أن كل من عجلت له منيته، فإنه يسأل الإنظار والتأخر إلى وقب آخر غير هذا، ولا ينزال على ذلك.

(وكل مؤجل يتعلل بالتسويف): يريد ومن كانت منيته متأخرة عنه فليس مستحناً في فعل الواجب، وإنما يعلل نفسه بأن يقول: سوف أفعل في المستقبل وهو عير فاعل، ولكنه يسوّف نفسه ويكذب (١) بها.

[۲۸۸] (ما قال العامل لشيء: طوبى له!): أي ما غبطه الناس، وقالواله (٢): طوبى لحياته فما أهمأها وأرغد عيشه (١).

(إلا وقد<sup>(\*)</sup> خبّا له الدهر يوم سوء): يعني تغيرت هذه الحالة وزائت هذه النعمة، وصار السوء متصالاً بعد أن كان النعيم حاصلاً له، وهذا لأن الدهر هذا حكمه.

[٢٨٩] وقال وقد سئل عن القدر

(طريق هطام فلا تسلكوه): يشير إلى ما فيه من الصعوبة والزلل، ولهذا نرى كثيراً خاص فيه (١) فزلُّ وأرلَّ، وضلُّ وأضلُّ.

<sup>(</sup>١) لعظ هده اخكمة في شرح النهج برقم (٣٩٣). (وتال (لاثنائه وقد سئل عبي القدر: طويق مظلم دلا تسلكوه ، ثم سئل ثانياً فقال: بحر حميق فلا تلجود، ثم سئل ثالثاً فقال: سر الله فلا تنكلموه)

<sup>(</sup>٢) في (ب): لا تحوضوا

<sup>(</sup>٣) شالي، زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب): التمل، وهو تحريف

<sup>(</sup>١) فعل، سفط من (ب).

<sup>(</sup>٢) كنب فوقها ق (ب): ويكدبها.

<sup>(</sup>٣) له، سقط من (ب)

<sup>(</sup>٤) في (ب): عيث،

<sup>(</sup>٥) وقدء زيادة في (ب) وفي شرح النهج

<sup>(</sup>١) فيه ، سقط من (١٠)

على جهة التناصر والتعماصد، وكان سعد بن الربيع أخاً لأبي أبكر (١)، فيحتمل أن يكون أراد بذلك الرسول، وإن كان هذا الاحتمال بعيداً ١٠٠٠، ويحتمل أن يكون أراد بذلك(٢) غيره(٢).

(وكان يعظمه في عيني صغر الدنيا في عينه): لأن كل من كان عظيماً عند الله صغرت الدنيا في عبنه، لما صغرها الله وحقر أمرها.

(وكان خارجاً من سلطان بطنه): يريد أنه لا يعلب عليه سلطان شهوة الأكل فتورده في كل مكروه ومحذور، وفي الحديث: «جاهدوا

ومستد أحمد بن حتبل، وصافب ابن المعازل، وسنن الترمدي، والحميم بين الصحاح الستة لرزين المبدريء وعيرها

وعلى الحملة فمصادر لحديث كثيرة جداً يطول متابعتها، ومن أراد التوسع فعليه بالبحث في كتب السير والعضائل وغيرها

(١) وفي رواية أبي العباس الحسني في المصايح ص ٢٣١، وابن هشام في السيرة النبوية٢٤/٢١. أبو بكر بن أبي قحافة، وحارجة بن زيد بن أبن زهير الخررجي كانا ألحوين، عند مواحلة الرسول عليه بي المسلمين حين البجرة، وذكر ابن هشام في ذلك: أن سعد بن الربيع كان أخا لعيد الرحس بن خوف.

(٢) وجه الاستفعاد في ذلك مو قوله في هنذا الكبلام تعسه: (وكنان صعيماً مستضمعًا) هيان النبي ﴿ لِلهِ إِلَا يَعَالُ فِي صِفَاتِهُ مِثلَ هَذِهِ الكَنْمَةِ ، وإنْ أَمكن تأويلها على لَين كلامه وسماحة أخلاقه إلا أنها عبر لائقة به الشريرة (انظر شرح المهج لابن أبي الحديد ١٨٣/١٩-١٨٤٠).

(٣) بذلك، ريادة ق (ت).

(٤) قال ابن أبي الحديد في شرح النهج بعد دكو الوجه الأول ما لفطه: وقال قوم: هو أبو ذر العماري، واستنعده قوم لعوله: ((بابنا جاء الجد فهنو ليث عاده وصبل واد) فإن أبا در لم يكن من الموصوفين بالشجاعة والمعروفين بالسانة.

وقان قوم. هو القداد بن عمرو المعروف بالمفداد بن لأسود، وكنان من شيعة على لاطئ المغلصين، وكان شجاعاً مجاهداً حسن الطريفة، وقد ورد في قصنه حديث صحبح مرفوع. قال: وقال قوم: إنه ليس بإشرة إلى أح معين، ولكنه كلام خارج محرج المثل، وعادة العرب جارية بمثل ذلك، مثل توليم في الشعر، فقلت لصاحبي، ويا صاحبي، قال ابن أبي الحليات وهذا عبدي أقوى الوجوه النهي ما ذكره ابن أبي الحديد.

سؤال؛ إذا كان العلم من أعظم الخصال وأشرفها؛ وأولى ما يكون من المقربات إلى الله، فكيف ساغ من الحكيم أن يمنع منه؟

وجوابه؛ هو أن الله تعمالي ليمس مابعاً منه، ولا سادًا لطريقه، وإنما الفرض أن الله تعالى إذا علم من حال الإنسان الإعراض عن العلم والتكب عن طريقه خذله عن تحصيله، ولم يلطف له فيه، إذ لا لطف له، أو لأنه لو لطف له فيه لم ينتفع به كما نقول في حال الإيمان لأهل الكفر، فإن الحال فيهم واحد.

## [٢٩١] وقال التعليلا:

(كان لي فيما مضي اخ في الله): لم أعلم أنه واخي أحداً سوى الرسول الرسيل ، فإنه لما هاجر آخا بين السلمين، ثم أخذ بيد على بسن أبي طالب وقال: ((هذا أخي))(١)، ثم واخي بين كل اثنين من المسلمين

<sup>(</sup>١) أخرجه الفقيه ابن المقازلي الشبافعي رحمه الله في الساقب ص22 برقم (٦٠) بسته، عس حذيفة بن اليمان، وابن هشام في السبرة النبوية ١٣٤/٢، وحديث مواخاة النبي ١٠٤٤، الأمير المؤسين على بن أبي طالب الرطبيها من الأحاديث الصحيحة والمشهورة، وقد روي من طرق وأسابيد عدة؛ فممن رواه النقبه ابن المعارلي الشافعي في المناقب ص ٤٣ برقم (٥٧) بسنده عن ابن عمر، وبرقم (٥٨) عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه، ومن طويق آخر برقم (٥٩) عن ابن عمره وبرقم (٦٠) عن حديمة بن اليمان، وبرقم (٦١) عن أبي الحمراء، ورواه الإمام أبو العباس اخسى رضي الله عنه في المصابيح صر٢٣١، وأخرجه يطوق عناة وأسانيد مختلفة الحافظ محمد بن سليمان الكوفي رحمه الله في المشاقب ٣١٤.٣٠١/ من الرقم (٢٢١) إلى الرقم (٢٣٥)، وهي فيه عن محدوج بن زيد الدهلي، وأسماء بنت عميس، ومحمدين جعفرين محمد عن أبيه عن جده، وسالم بنن أبي الحمد، وعبداته بن عمره وهمد الرحمن بن عابس، عن عمه، وأم سلمة زوجة السبي ١٠٠٠، وأمير المؤمنين علمي للطبية؛ وعبدالله بن العناس، وأنس بن مالت، وانظر حديث المواخباة في الروضة الندية ص١٦٠٩. للعلامة محمدين إسماعيل الأمير، وانظر أيضاً أنوار التمام في تتمة الاعتصام ٣٦٥/٥-٣٦٩. حيث أورده فيه بشيء من التفصيل، وذكر من مصادره المصابيح لأبي العباس الحسمي، =

(فإدا جاء الجد): الأمر العظيم الذي لا هزل فيه.

(فليث عادي): ڤهو أسد يعدو على غيره، وإما قال دلك؛ لأن الأسد أعظم شجاعته عند عدوته ليفترس.

(وصبلٌ وادي): الصل: الحية التي لا تنفع منها الرقية.

(لا يسدلي بحجسة): أي لا يرسل حجنه، ولا يحتسح (١) على أحد في خصومة.

(حتى يأتي قاضياً): أي لا يظهر حجته إلا في موضعها (١) فكون حاكماً فيه، فعبر عن إيضاح حجته بإتيانه قاضياً.

(وكان لا يلوم أحداً): يذمه على فعل من الأفعال، ويمتبع من لومه.

(على ما يجد (<sup>(۱)</sup> العشر في مثله): فإن وجد عذراً في مثل ذلك لم يصدر من جهته ثوم له.

(حتى يسمع اعتداره): فإن وجده مقبولاً قبله وأعرض عن لومه، ولا يلوم على شيء وهو يجد عن اللوم مندرحة وسعة.

(ولا يشكو وجعا إلا عند برنه): كيلا يحبط عوضه وأجره عنمذ الله تعالى، وفي هذا إشعار بأن الصبر على الألم أفضل من الشكوى لمه إلا عند زواله.

أنفسكم بالجوع والعطش، فإن الأجر في ذلك كأجر المجاهد في سبيل الله، وإنه ليس شيء من عمل أحدُّ إلى الله من جوع وعطش،(١).

وقال ﴿ : ﴿ لا يدخل ملكوت السماء من ملا بطنه ، (١٠).

(فلا<sup>(۱)</sup> يشتهي ها لا يجد): يعني أنه<sup>(١)</sup> لا يطلـه ولا تعلق<sup>(٥)</sup> شهوته به.

(ولا يكثر إذا وجد): يعني وإذا تمكن مًّا يشتهيه لم يكثر من تناوله.

(وكان أكثر دهره صامتاً): لا ينطق بحلوة ولا مرة، وفي الحديث: «الصمت خير كله (١) وقليل فاعله».

(فإذا قال): تكلم يشيء من الكلام.

(بدُّ القائلين): بدُّه إذا غلبه وفاق عليه في مقالته تلك.

(ونقع عليل السائدين): الغلة بضم الغين بنقطة (٢) العطش، ونقعه: إذا سكن حررة عطشه

(فكان (٨) ضعيفاً): في نفسه، ركيك الحالة والنظر.

<sup>(</sup>١) ولا يحتج، سقط من (١٠)

<sup>(</sup>٢) ق (ب): مواضعها

<sup>(</sup>٣) في (ب) على ما يجد من العلر ... إلخ، وفي شرح المهج: على ما لا يجد العدر ... إلخ - - ٢٩٤٥ -

<sup>(</sup>١) أوله وهو قوله: ((حاهدوا أنعسكم بالحوع والعطش)) أورد، في موسوعة أطراف اخديث النبوي الشريف ٢٩٤٤، والسلسلة الضعيمة النبوي الشريف ٢٩٤٤، وعراه إلى إنحاف السادة المتغير ٢٨٦٧، والسلسلة الضعيمة للأسابي ٢٤٧، وتهذيب تأريح دمشق لابن عسكر ٧٨/٣

 <sup>(</sup>۲) عسواه ألى موسسوعة أطبواف الحديث النسوي الشيريف ۲۸۰/۷ إلى تذكيرة الموضوعيات للمبيي ١٥١ ، وأورده بلفقد: ((السماوات)) بدلاً عن ((السماه)) وعزاه إلى المعني عن حمل الأسمار للعراقي ۷۸/۳، والسلسلة الصعيمة للإلياني ۷۲۰.

<sup>(</sup>٢) ق (ب). ولا

<sup>(</sup>٤) أنه: سقط س (ب)

<sup>(</sup>۵) في (ب): ولا تتعلق

<sup>(</sup>١) كُله، زيادة ل (ب)

<sup>(</sup>٧) في (ب): العلة بالصم بنقطة العطش

<sup>(</sup>٨) في (ب) وشرح التهجء وكان،

(وتنافسوا فيها): نفست في هذا<sup>(١)</sup> الشيء إذا كنت راغباً فيه.

(فإن لم نستطيعوها): فعلها بأجمعها وأحذه بكليتها.

(فاعلموا أن أخذ القليل): منها وإحراره.

(خير من ترك الكثير): مها.

[۲۹۳] (ولو لم يتوعد الله على معصيته): بهذه الوعيدات الشديدة (١)، والقوارع العظيمة

(لكان يجب أن لا يعصى): لكانت العقول حاكمة ومشيرة، وحاكمة (٢) بترك معصيته لا محالة.

(شكراً لنعمته): من أجل شكر نعمته، فإنه حقيق ألا يعصى لما أسدى من النعم، وأجزل من المن

[٢٩٤] وقال عند تعزيته للأشعث بن قيس في ولده:

(يا أشعث إن تحزن على ابنك): يكثر حزنك وأسفك(1) على فقده.

(فقيد استحقت ذليك منيك الرحيم): يعني فكونه وليداً يوجب ذيك ويحميل (م) عليه لكيان أنه بعيض منيك وقطعة من كييدك،

(وكان يقول ما يفعله (١٠): يعني ما كان عازماً على فعله ومطيقاً له فإنه يتكلم به: ويقول: إنه يفعله، ولا يطهر من لسانه ما لا يفعله.

(ولا يقول ما لا يفعل): يريد وما كان لا يطيقه ولا هو فاعل له؛ فإنه لا يلفظ به ولا ينطق به لسانه أبداً.

(وكان إن عُلِبَ على الكلام الم يغلب على السكوت النه يشير بهذا إلا أنه ربما يضطره الحال إلى الكلام فيتكلم ولا يضطره حال إلى السكوت، بل يسكت اختياراً من تفسه: قلهذا كان العالب عليه السكوت.

(وكان على أن يسمع أحرص منه على أن ينكلم): يريد أن حرصه على السكوت، وأن يكون مستمعاً لكلام غيره أكثر من حرصه على الكلام لغيره.

(وكان إذا بدهه أمران): فاجأه مهمان عا يهمه ويفزعه.

(مظر أيهما أقرب إلى الهوى فخالعه ("): لأن مخالفة الهوى هو عمدة التقوى وقاعدتها، وقل ما تحصل مخالفة في حق أحد إلا من أخلص نفسه لله وباعها منه، فبذلك هو الرابح إذا خسر غيره.

<sup>(</sup>١) هذا، سقط من (١٠)

<sup>(</sup>٢) الشديدة، سقط ص (ب).

<sup>(</sup>٣) وحاكمة (سقط من (ب).

<sup>(</sup>t) في (ب): يكثر أسفك وحربك

<sup>(</sup>٥) ق (ت): وعمد،

<sup>(</sup>١) في شرح المهج: وكان يقمل ما يقول.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ريادة من شرح التهج.

<sup>(</sup>٣) ق (ب)؛ طالبة.

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج. الخلائق

<sup>(</sup>٥) بها، سقط من (٠)

(وحزنك (١): أي صار حرناً لك في حال موته.

(وهو ثواب ورحة): أي الصبر عليه ثواب، وموته لطف لك أيضاً؛ لما فيه من المصالح العيبية المستأثر بعلمها علامها.

[٢٩٥] وقال على قمر رسول الله ١٩٥٠

(إن الصبر بجميل إلا عنك): أي بسهل حاله بالإضافة إلى جميع ما يكون من المصائب إلا عنك، فإنه لا يسهل ولا يجبر حاله.

(وإن الجزع لقبيح إلا عليك): أي يلام صاحبه على ما يحصل منه من الجزع بالإضافة إلى ما يصيب من الغموم والأحزان؛ إلا عليك، فإنه لا يلام لعظمه وشدة حاله.

(وإن المصاب بك تجليل): جل الأمر وجسم إذا عظم وتفاقم.

(وانه قبلك وبعدك نجلل(٢): الجلل: الأمر الهين، والجلل: الأمر العطيم، وهو من الأضداد، وأراد ها هنا الأمر الهين، وغرضه أن المصاب يكل أحد قبل مصابك وبعده لأمر يسير لا يحتفل به.

قال امرؤ القيس لما قبل أبوه:

قتل وا ينون السدرية بم الاكل المسيد والا بعال المسيد المسيد الله المسلم الاكل المسيد المسيد

المتام بن الحكم والأجوبة السال والمكادر الفعي ... . ... . . . . . . الدياج الرسي ولهذا قال بعضهم: أو لا دنا أكيادنا (١٠).

(وإن تصور): على ما أصابك من فقده وحزنه.

(قفي الله من كمل مصيبة حلف): أي نفي ثراب الله عن كل حزن مصيبة عوضاً يخلفها ويسد مسدها.

(يا أشعث، إن صبرت جرى عليك القدر وأنت مأجور): أي جرى عليك ما قدره الله لك في كتبه في لوحه وعلمه في أزله، وأنت موفر عليك الأجر لأحل صبرك

وقوله: وأنت مأجور، جملة ابتدائية في موضع نصب على (<sup>1)</sup> الحال من الكاف في عليك.

(وإن جزعت جرى عليك القدر وأنت مأزور)؛ أصابك الأسف من غير صبر، جرى عليك حكم الله وتقدير، وأنت مأثوم، والوزر هو؛ الإثم، والوزر؛ الثقل، وسمي الإثم وزراً لأنه يثقل الإنسان.

(يسرك<sup>(٢)</sup>): أي كان ولدك سروراً لك.

(وهو بلاء وفتنة): يعني في حال حياته، وهو من جملة البلاوي والمحن التي بلي الإنسان بها.

وإنسا أولادسها سنسا أكبادتنا تخشي على الأوض

لو هبت الربح على بمصهم الامتعت عبني من الغمص

一个名名人一

<sup>(</sup>١) في (ب): وأحربك

 <sup>(</sup>٣) في شرح النهج: وقال الإطبيع عند وقوفه على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله ساعة ددن رسول الله صلى الله عليه وآله

<sup>(</sup>٣) ل شرح النهج: لقليل

<sup>(</sup>٤) في (ب)؛ يتي، وقال في همشها؛ في تسحه: يبو

 <sup>(0)</sup> لَـــانُ العربُ ( ١٨٧/ وُلهط أوله فيه: بقتل يتي أسد ...إلخ، وسيره ابن هشام ٤٧/٣، وأوله فيها: لهتل بني أسد ...إلخ

<sup>(</sup>١) ومثله قول الشاعر ١

<sup>(</sup>۲) على، سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: يا أشعث، ابلك سرك...باغ.

<sup>-7959-</sup>

[٢٩٦] (لا تصحب<sup>(۱)</sup> المنافق فإنه يزين لك فعله): بحسنه في عبثك على وجه الحديمة.

(ويود أن تكون مثله): في الكفر والنفاق، ومن هذه حاله فبلا حاجة لأحد في صحبته.

[ ٢٩٧] وقال وقد سئل عن مسافة ما بين المصرق والمغرب:

فقال: (مسيرة يوم للشمس): أراد التبيه على أنه وإن عظم قدر مسافته وامتدت أطرافه وحواشيه (٢) فإنه يقطعه هذا الكوكب في يوم واحد، إشارة إلى القدرة الباهرة، وإعلاماً منه بهذه الحكمة البالغة.

فانظر إلى جوابه ما أقصره، وأرماه إلى المعاني الغريبة، والبدائع العجيبة ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةُ مَنْ يَثَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ لَقَدْ أُوتِي خَبْراً كَثِيراً ﴾ [النه: ٢٦٥].

[۲۹۸] وقال:

(أصدقاؤك ثلاثة): الذين بالعوا في محتث، ركابوا صادقين فيها.

(وأعداؤك ثلاثة): الذين بالعوافي العداوة وأمعنوا فيهاء هم على هذه العدة.

(ظاصدة الله عند الله عند الله عند الله عند الله عنه الله

(وصديق صديقك): وصاحب الودة الصديقك.

## المعتار من المحكم والأحوية المسائل والسكلام القصير ....... ... ... ... الدباج الوضي

وفي أخبار أحد: أنه لم شاع قتل الرسول الشيلاء شبعه(1) ابن قميئة، فمر رسول الله بامرأة من بني ديار قد أصيب زوجها وأخوها وأبوها، قالت: فما فعل رسول الله؟

قالوا: خيراً يا أم فلاد؟

قالت: أروئيه حتى أنظر إليه، فلما رأته قالت: كل مصيبة بعمدك حلر (١٠)، أي يسير.

وقد يقال في الكثير، قال الشاعر؛

ولثمن عفسوت لأعفسون أأجلسلا

وائسن سيطوت لأوهنسن عطمسي (١)

(١) أي تبهه، وأبن ڤمينة اسمه عمرو أحد بني الحارث بن ڤهن، وهو الذي كس رباعية النبي
 يوم أحد (هامش في شرح تهج البلاعة ٣/١٥)

(٣) في البيختين؛ لأعفرن، وأصلحه من سيرة أبن هشام ومن لسان العرب،

(٤) سيرة ابن هشام ٤٧/٣ ، وتسبه للحارث بن وعلة أخرمي، وهو في لسال العرب ٤٨٧/١ ونبه للحرث بن وعدة بن الجالد بن يثربي بن الرباب بن الحرث بن مالك بن سمال بن دهل بن ثعلبة، والبت فيه من جعلة بيتين ورويته لهما.

> قومي هم قتلوا أميسم أخي فإذا رميست يصيبني مسهمي فلتن عموت لأعمون جلبلا ولتن سطوت لأوهنين عطمي

<sup>(</sup>١) ي (ب) لاتمحيُّ، و في شرح النهج: لاتصحب الماثق.

<sup>(</sup>٣) أي جوانه؛ والحاشية؛ واحدة حواشي الثوب وجوانبه

<sup>-1017-</sup>

<sup>(</sup>٢) انظر سيرة ابي هشام ٢٠/٣، والرواية في شرح النهج لاين أبي الحديد ٢٥/١٥، بلفظ: قال الواقدي: وخرجت السعداء بت قيس أحد نساء بني ديار، وقد أصيب ابناها مع النبي صلى الله عليه وآله بأحد: المتعمان بن عبد عمر، وسليم بن اخارث، فلما حيا لها قالت: هما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قالوا: كثير، هو يحمد الله صلح على ما تحييه، فقالت: أروتيه أنظر إليه، فأشروا لها إليه، فقالت: كل معية بعدك ها رسول الله جلل! وخرجت تسوق بابنيها بميراً، تردهما إلى المدينة، فلقيتها عائشة، فقالت؛ ما وراهك؟ فأحرتها، قالت: فمن هؤلاء معك؟ قالت: ابناي، حل حل حومعناه راجر للبعير تحصههما الى الدائم.

إما بالغ فأثم، وإما قصر فَظُلِم، وإذا كان ولا بد من أحد الأمريس عنما الاضطرار إليها فلتكن مقصراً مظلوماً؛ فإن ذلك أيسرهما في الدين.

(ولا يستطيع أن ينقي الله من حاصم): لأنه عصل عند الحسام ما لا يملك فيه نفسه فيؤدي إلى الإثم، وتجاوز الحد عند الغضب.

(٣٠٢] (ها أهمني ذنب (١٠): ما وقع همه في قلبي، ولا احتفلت به، ولا بايت بأمره وإن عظم حاله.

(أههلت أن أصلي بعده ركعتين): ثم يستغفر بعدهما؛ فإن ذلك يحوه، وفي الحديث: «ما من عبد يذنب دناً فيتوضأ ويحسن وضوءه، ثم يصلي ركعتين، ثم يستغفر الله إلا غفر الله له»(١)، فقوله (ما يشير إلى هذا.

المشتكر من اتحكم وألاجوية للسنائل والمكافر الفعي . ... الدياج الوصعي

(وعسدو عسوق): فهمو صديق لك أيضاً؛ لأنه سغيض لعسدوك، ومن أبغض عدوك فهو محب لك، فهؤلاء هم الأصدقاء.

(وأعداؤك ثلاثية): الذين بالعوا في العداوة وصرحوا<sup>(١)</sup> بهاء هم

(عدوك): الذي صرح بالعداوة وأعلن بها.

(وعدو صديقك): لأن من أبغض صديقك فهو لا محالة مبغض لك.

(وصديق عدوك): عدو لك! لأنه مصادق لن عاداك على عداوتك.

[ ٩٩٩] وقال لرجل وأه (٢) يسعى حلى حدوله بما فيه إضرار بنفسه:

(إنما انت كالطاعن نفسه ليقتل رديفه ("): بعني أنه لا خير في مضرة عدوك بفعل يلحقك ضرره؛ كمن يقتل نفسه ليتوصل بها إلى قتل غيره، فهذا لا خير فيه.

[٣٠٠] (ما أكثر العبر واقبل الاعتبار '): أي ما أكثر المواعط وأكثر ترادفها على القلوب والخواطر، وأقل من يتعظ بها وينتفع بأحكامها.

[٣٠١] (من بالغ في الخصومة أشم): لأن الخصومة تورث الحدّة، والحدّة تورث الغضب، ولا خير في الغضب؛ لأنه يكسب الآثام لا محالة.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج، ما أهمني أمر أمهلب بعدد .. إخر

<sup>(</sup>٢) أورد أوله بلفظ ((ما من عبد يذنب ديباً فتوضأً فيحسن الطهور)) في موسوعة أطيراف الحديث النبوي الشريف ٢٧١/٩ وعزاه إلى إتحاف السادة المتقين ٢٠٣/٨، وبلعظ: ((ما من عبد يلنب ذنباً ثم يتوصأً فيصلي ركعتين)) وعراه إلى نفسير القرطبي ٢٠٩/٤، والكامل لابن عدياً عدى ٢٠١/١، وله فيها شواهد أحر الطرها ومصادرها هاك.

قلت: وروى الإصام أبو طالب (الخيرة في أهالبه ص ٥٣٣ بوقم ( ٧٣٤ ) يسده عن زيد بن على، عن أبيه، عن جده، عن على بن أبي طالب أرشية قال. قال رسول الله عن : ((ص أدب درا فذكره فأفرعه فقام في جوف البل فصلى ما كتب الله له، ثم قال، ربّ إبي ظلمت معسى فاغفر لي، إنه لا يعمر الدموب إلا أنت عمر له ما لم تكن مظلمة فيما بنه ويبي عدد مؤمس، هبان دلل إلى المطلوم»، وأخرجه الإسام الرئيد بالله الشيئة في الأسالي الخيسية ٢٠٠/ ٢٢ بريادة بعد قوله: ((نصلى ما كتب الله له)) فيعده في المرشد: ((ثم وضع جيهته عبى الأرض)) وذكر تمامه بلعظ أبي طالب

<sup>-490</sup>T-

<sup>(</sup>١) في (ب)؛ وخرجوا، وهو تحريف

<sup>(</sup>٢) رآء، زيادة في (ب) وفي شرح النهج

<sup>(</sup>٣) في شرح البهج: ردقه، والردف: الرجل الذي ترندله خلمك على فرس أو ثانة أو عيرهما - ٣ م ٩ ٢ -

[٣٠٦] (الغاس أبغاء الدنيا): أولادها وهي أم لهم.

(ولا يبلام الرجل على حب أمه): فإذا رأيتهم مكبون على حبها، متهالكون على جمع حطامها؛ فإنما هو لأجل كونها(١) أماً لهم.

[٣٠٧] (إن المسكين رسول اش): أرسله الله متعرضاً لنصدقة.

(قمن منعه): من(١) الصدقة.

(فقد منع الله): منها بحرمانه له.

(ومن أعطاه فقد أعطى الله): لأن يده يد الله، ولهذا قال تعالى: ﴿مُنَّ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهُ قَرَّمِناً حَسَناً فَيْضَا عِنْهُ لَهُ أَمِتْمَاناً كَثِيرَةً ﴾ [بنز: 10].

[۲۰۸] (طازني غيور<sup>(۲)</sup>): العيرة هي: الأنفة، وأراد أن كل من كان أنفاً على حسبه، فإنه لا يرسل ماءه في غير أرضه ولا يسقيه غير زرعه.

[٣٠٩] (كفس بالأجل حارساً): فإنه حارس لا ينقل عن المراقبة (١٠).

[٣١٠] (ينام الرجل على الثكل): ثكله إذا حزنه، وغرضه أأن الرجل يخف عليه قتل أولاده، فلهذا يام عند دلك لخفنه عليه.

(ولا ينام على الحرب): وغرضه إن من هذا أنه لا ينام على سلب الأموال وأخذها، وعبُّر بالحرب عن ذلك لأنه مظنتها.

فقال: (كما يرزقهم على كثرتهم): يعني فهذا ليس بأعجب من هذا، فإذا جاز هـ ذا فليجـز ذاك، والقـدرة الباهرة لا تعجـز عـن أعظـم مـن هذا وأبلغ.

الدباج الوصي

(فقيل له: كيف يحاسبهم ولا يرونه!

فقال: كما يرزقهم ولا يرونه): فهذه عائلة قريبة ومقايسة واقعة، مفيدة للجواب، مفحمة للسائل.

[٣٠٤] (رسولك ترجمان عقلك): الترجمان هو: المعبر والمفسر، وغرضه من هذا هو أن الرسول لا بد فيه من جودة التمييز والذكاء، فإمه هو المعبر عنك، والمقسر لأغراضك كلها، ومراده من هذا الندب إلى كون الرسول قطناً كيساً.

(وكتابك أبلغ مزبار ينطق عنك): الزبر: الدفع، وزبره إذا دفعه، وأراد أنه نهاية الدفع من جهتك ؛ لما يتضمن من القوارع الشديدة والوعيدات العظيمة، ينطق عنك بما تربده من الأغراض، ولهذا قال تعالى: ﴿هُذَا كِأَيْنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ﴾ [عن ١٠٠].

[٣٠٠] (ما الْمَبْتَلِي الذي قد اشت به البلاء): عطم عليه وكثر وتراكم.

(بأحوح إلى الدعاء من المعافي الندي لا يتأمن البلاء): بنل هذا يكون أعظم؛ لأن ما وقعت فيه من البلاء فهو أخف موقعاً مما ينتظر وقوعه من البلاء، فلهذا كأن الدعاء من جهنة المعافي أعظم، وهنو إليه أحوج

<sup>(1)</sup> في (ب). قِعَا هُو لَكُونُهَا أَمَا لَهُمَ

<sup>(</sup>٣) من، سفط من (٤٠).

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج؛ ما زئي غيور قط.

<sup>(</sup>٤) في (ب): الشارية.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعوفين سقط من (ب).

(فلسوى عسن ذلمك): أي أعرض ومال عنه كما قال تعالى: ﴿ لُوَّوْ إِنَّ رُمُوسَهُمْ ﴾ [المامنود ٥]

(وقال: إني نسيت(١) ذلك الأمر): عند رجوعه إليه.

(فقال ﴿ فَإِنَّ لِلهُ (\*):

إن كنت كاذباً): في مقالتك هذه أنك أنسيت ما قلت لك تذكرهما إياه.

(فضربك الله بها بيضاء (٢٠ لا تواريها العمامة): قوله: ضربك الله؛ من باب ضربه الله بالبلاء أي ألصقه به، وأراد رماك الله بعلة من البياض وهــو البرص: وانتصاب بيضاء على الحال من الضمير في قوله: بها: أي في غاية (1) البياض تلمع للساظرين لا تسترها العماسة، فأصباب أسباً هذا الداء (٥) بعد في وجهه (١)، فكان لا يرى إلا لابساً للبرقع يغطي وجهه، تصديقاً لكلامه، وقبولاً لدعوته عليه.

[٢١١] (ومودة الآباء قرابة بين الأبناء): يعني إذا كان الأعمام الذبن هم الآباء متوادون متواصلون، فهذه المودة تكون صلة وقرابة بين أبنائهم الذين هم أولاد أعمامهم.

الدبياح الوصي

(والقرابة إلى المودة أحوج من المسودة إلى القرابة): لأن المودة مستقلة تحصل في القرابة وغير القرابة، فلهذا لم تكن محتاجة إلى القرابة.

وأما القرابة فهي محتاحة إلى المودة، فكأن القرابة إذا حصلت من غير مودة فهي كلا قرابة، لبطلان حكمها وهي المودة.

[٣١٢] (اتقوا ظنون المؤمنين)؛ ما يقولونه من جهة الظن من أنفسهم.

(فإن الله جعل الحق على السمنتهم): ينطقون به، وفي الحديث: «اتقــوا فراســة المؤمــن، فإنــه ينظــر بنــور الله»(۱)، وفي حديــث آخـــر: «ظن ،لمؤمن كهانة»(۲۰۰.

[٣١٣] (لا يصدق إعان عبد): يكون صادقاً عند الله محققاً.

(حتى يكون ما في بدالله أوثق منه ما في بده): يشير إلى أن الإيمان حقيقة هو العلم بحقيقة الحال، فإذا كان حاله ما ذكر فهذه لا محالة في حقيقة التصديق بالله على الكمال والتمام لا محالة.

[1 / 7] (وقال لأنس بن مالك، وقد كان بعثه إلى طلحة والزبير لما جاء إلى البصرة يذكرهما شيئاً محه من رسول الله ﷺ في معناهما) . يعني في أمرهما الذي هما بصدده

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: أنسيت

<sup>(</sup>٢) له: سقط من (ب)، ومن شرح النهج

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج • بيضاء لامعة.

<sup>(</sup>١) فِي (ب) ﴿ أَيْ وَعَالِمَ ۚ إِلَىٰ

<sup>(</sup>٥) ق (ب): فأصاب أنسأ يعد هذا الداء بعد إلخ

<sup>(</sup>١) وقال ابن أبي الجديد في شرح نهج البلاعة ٢١٨-٢١٧/١١ في شرح كلامه هذا ما لعظه: المشهور أنْ علياً الرَّهِينَ ناشد آلناس الله في الرحمة بالكوفة، فقال: أنشدكم الله رجلًا سمع رسول الله صنى الله عليه وآله يقول لي وهو منصرف من حجة الوداع: «من كنت مولاً فعلى مبولاه، اللهبم وال من والاه، وعباد من هناه))، فقيام رجبال قشبهدوا بدلك، فقال للرطبين لأنس بن مالك: لقد حضرتها، فما بالك؟ فقال: يا أمير المؤسين، كبرت سنى. وصار ما أنساء أكثر عا أذكره، نقال له. إن كنت كاذباً فصريك الله يها بيضاء لا تواريها العمامة؛ فما مات حتى أصابه البرص

إلى أن قال: وقد ذكر ابن تنبية حديث البرص، والدعوة التي دعا بها أسر المؤمنين للطبط على أنس بن مالك في كتاب (المعارف) في باب البُرْض من أعيان الرجال؛ وابن قتيبة غير متهم في حق على للرخيرة ، على المشهور من انحرافه عنه. انتهى

<sup>(</sup>١) أخرجه من حديث الإمام أبو طالب الرابع في أماليه ص٢٣٠ برقم (١٩١) بسنده عن أبي سعيد اخدري،

<sup>(</sup>٢) ذَكْرِه ابن أبي الحَدَيد في شرح النهج ٢١٥/١٩، وذكر أنه أثر جاء عن يعض السلف.

<sup>-1401-</sup>

(الق دواتك): أي أصلحها، من قولهم: لاق طعامه إذا أصدحه بحطً الزيد عليه، قال الشاعر:

وإنَّسي لمسن سسالتم الألوقية

وإنسي لمسن عساديتم سمسمُّ أسسودُ(٢)

(وأطل جِلْفة قلمك): الجِلْفة بالفاء هي: القشرة، وجلفته أي قشرته، وإنما أمره بإطالة الجلفة للقلم ؛ لأنها مع الاستطالة أتم يحمل المداد<sup>(٢)</sup>، وأكثر امتلاء للأحرف منه.

(وفرَّج بين السطور)؛ باعد ما بينها لثلا تكون متداخلة فتعمى(") بعضها ببعض.

(وقرمط بين الحروف): بعني أنصرها عن إطالتها، أخذاً من القرمطة وهي: قصر الخطي.

(فإن ذلك أجدر بصباحة الخط)؛ أحق بحسن المنظر فيه، وصلاحية بيئة له. [ ٣١٥] (إن للقلوب إقبالاً وإدباراً): إلى الطاعات وتولياً عنها.

(هاذا أقبلت فاحملوها على النوافل): لشدة رغبتها وخفتها عليها ف محملها.

(وإذا أدسرت فاقتصروا بها على الفرائض): لأجل سآمتها وملالها ورعراضها؛ لأن مع الرغبة يعظم النشاط فيشتغل بالنوافل، ومع الإعراض والإدبار يعظم النفور فيقتصر بها على أداء الفرائض.

[٣١٦] (في القرآن نبأ ما قبلكم): من الأنبياء(١) وقصصهم وأخبار القرون الماضية.

(وخبر ما بعدكم): من الحشر والنشر، وصفات القيامة، وأحوال الثواب والعقاب.

(وحكم ما بينكم): من الخصوصات والشجار الطويل، فإن الله تعالى بلطمه أودعه هذه الأسرار كنها ﴿مَا فَرَّكَمَا فِي الْكِمَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ [الاسام ١٨].

[٣١٧] (رد العجر من حيث جاء): المعنى في هذا أرجم من رجمك،
وقد صار هذا مثلاً يضرب في دفع السوء بمثله "، ولهذا علله بقوله:

(فان الشر لا يدفعه إلا الشرع): أراد الإشارة إلى قول تعالى: ﴿وَجَرَاهُ مَيُّهُ مِثْمَةٌ مِثْمًا﴾ [دري: ٤٠].

<sup>(1)</sup> في النسح: عند الله ، والصواب كما أثنه من شرح الهج ، وهو عبيد الله بن أبي رامع ، كاتب الوصي ، أحد الأعلام ، ومن شبعة الوصي وأصحابه ، وكتب لنحسر بن علي عليهما السلام ، وأمه سلمى مولاة النبي في ، روّجه النبي في أبيه أبيه أبي رافع ، وأعتقه لأنه كن مولى للعباس رضي الله عنه ، فوهبه النبي في ، وذلك عدما بشره أبو راقع بإسلام عمه العباس. (انظر بنية الطالب في تراجم رجال أبسي طالب ت رقم (٥٦٥) ، ولواصع الأنوار ١٨١/٣)

<sup>(</sup>٢) لسان العرب ٤١٢/٣ ، ونسبه لرجل من بني علرة ولم يدكر اسمه.

<sup>(</sup>٣) في (ب): لحمل

<sup>(</sup>٤) قُ (ب): فيعمى

<sup>(1)</sup> في (ب): الأباء، ولعله تحريف

<sup>(</sup>٢) عثله، سقط من (ب).

[٣٢١] وقيل له: بأي شيء غلبت الأقران؟ يعنى الأمثال.

فقال · (ما لقيت أحداً إلا أعانني على نفسه): يوميُّ بذلك إلى تمكن هيبته في القلوب وعظم موقعه منها، فمن أجل هـذا تصـب غيره الدهشـة والفشل، فتكون عليه الدائرة من أجل ذلك.

[٣٢٢] وكال لابند محسد

(يابني، إني أخاف عليك الفقر، فاستعدبات منه): وإمَّا قال له ذلك؛ لأن محمداً كان فيه سلك وصلاح وتقوى، فبكاد من هذه حاله يكون شعاره الفقر؟ لأنه شعار الصالحين.

(فإن الفقر منقصة للدين): نقص له.

سؤال؛ كيف يقال: بأن الفقر هو شعار الصالحين، وفيه ما ذكر(١) من نقص اندين وهدمه؟

وجوابه؛ هو أنه إنما يكون شعاراً لأهل الصلاح في حق من صبر عليه، وجعله من جملة البلاوي المصبور عليها رجاء للثواب من جهة الله تعالى.

فأما من لا صبر له(١) عليه، فإنه يؤدي إلى الدخول في المداحيل الضنكة، ويفضي به إلى المطالب الوحشة الـشي تنقـص الديـن وتغيّر في وجهه وتثلمه.

(مدهشة للعقل): تصيب منه دهشة وفشل في العقل واصطراب في حاله؛ لما فيه من الألم والمضرة. [٣١٩] (أنا يعسوب المؤمنين): البعسوب هو: أمير النحل ورئيسها، وأراد أن المؤمنين يتبعونني(١٠ كما تتبع النحل رئيسها.

(والمال يعسوب الفجار (١)): أي لا يتعه إلا من كان فاجراً لا خير فيه. [٣٢٠] وكال له بعش اليهور: ما دفتم نبكم حتى اختلفتم فيه (٢٠).

(فقال له: إغا اختلفنا عنه لا فيه): يعنى أن اختلافنا إغا كان فيما بلغنا عنه من ألفاظه النصوص منها، والظواهر وإيمائه وإشارته، وفحوى كلامـه بعد التصديق له قيما جاء به من الأخبار، والغيوب وأحكام الآخرة.

(ولكنكم ما جفَّت أرجلكم من البحر حتى قلتم لنبيكم): يريد ولكن الاختلاف المذموم والقعل الملوم ما فعلتموه أنتم، فإن الله لما تجاكم من البحر، عقيب ذلك قلتم لنبيكم:

(وْسَمْنَلُ لَنَا إِلَيْهُ كُمَّا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنكُمْ فَوَمْ تَسْهَلُونَ ﴾) [لامــــراد ١٣٨٠]: فانظر إلى حوابه هذا ما أقطعه لشغب السائل، وأفحمه للسانه، وأبلغه في المحاجة.

<sup>(</sup>١) في (ب): ما ذكره

<sup>(</sup>٢) له، سقط من (١)

<sup>(</sup>١) ق (ب); بتعوني.

<sup>(</sup>٢) قال ابن أبي الجديد رحمه الله في شرح الهج ٢٣٤/١٩ في قصار الحكم، الحكمة رقم(٣٢٢) وهي قوله: (أنا يعسوب الموسين، والمال يعسوب العجار)، قال ما لفظه: هذه كلمة قالهما رسول الله صلى الله عليه وآله يلفطين مختلفين، ثارة: ﴿﴿أَنْتُ يَعْسُونُ اللَّذِينِ﴾، وتارة: ﴿﴿أَنْتُ يعسوب المؤشين)، والكل راجع إلى مصى واحده كأمه جعله رئيس المؤمنين ومسيدهم، أو جعل الدين يشعه، ويقفو أثره حيث سلك، كما يتبع البحل البعسوب، وهذا تحو قوله: ﴿وَأَدُورُ الْحُقِّ مُعَهُ كَيْفُ دَارِيٍّ. انتهى. ﴿

قلت · والحديث بلعظ: «وأنت بعسوب المؤشين، والمال يعسوب الكافرين»، أخرجه من حديث حن النبي ١٤٤/١ بالرشد بسالة الرخيط في الأمنالي الخميسية ١٤٤/١ بسنده عن أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) فيه ، رياده في شرح النهج.

(داعية للمقت): البغض والكراهة من جهة النفوس.

[٣٢٣] وقال لسائل سأله عن معضلة(١):

(سل تفقها): أي تفهماً واستبصاراً للأمر وتحصيلاً لعرض المسألة.

(ولا تسأل تعنتاً): جاء متعنتاً أي بطلب زلتك وعثارك.

(فإن الجاهل المتعلم شبيه بالعالم): في حسن سؤاله وإبراده وتفهمه للجواب كما يفعله العالم بذلك الخبير به.

(وإن الصالم المتمسف " شبيه بالجاهل): لأنه لا يزال يكرر السؤال ويردده طالباً للزلل فيه، وكلما أجيب بجواب أعرض وسأل عن غيره، كما يفعله الجاهل الذي لا خبرة (١٦) له.

[٣٢٤] وقال لعبد الله بن العباس: وقد أشبار عليمه في شميء لم يوافق رأيه فيه:

(لك أن تشير علي)؛ أي تتوجه عليك النصيحة لي.

(وأرى): أي ولي ما أرى من اقتضاء المصلحة في رأيك وخلاف ذلك.

(فإذا عصيتك): لوجه أراه وأعرفه مصلحة.

(فأطعني): فالواجب عليك الطاعة لي.

الدياح الرصي . . . .

[٣٢٠] (وروي أنسه الرحيُّ) لما ورد الكوفسة فادمناً من صفيين مسرّ بالشباميين): وهم قوم من أصحابه، منسوب إلى شبام حي من العرب، وشبَام أيضاً: قرية بالسمن(١)، فيها مآثر.

(فسمع بكاء النساء على قتلى صفين، وخرج إليه حبرب بين شرخبيل الشَّبَامِيَّ، وكان من وجوه قومه، فقال له:

التفلينكم (١) النساء على ما أسمع): يعنى من الأصوات المرتفعة الشبيهة بالنياحة، فأما البكاء فإنَّا لا ننكره؛ وإنما ننكر هـذه الأصوات العظيمـة عقيب المصائب، كما ورد الشرع بإنكارها (").

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: مسألة. (٢) في شرح النهج: المتعنت

<sup>(</sup>٢) في (ب): لا خبر.

<sup>(</sup>١) وهي شبام كوكنال بكسر الشين المعجمة وفتح المناه، وقد يقال لهناء شيام حميد، وعرفت قديماً بلسم (يحبس) وثارة باسم شاد أنيان وهي ملية أثرية قديمة بسفح جل كوكان (دخار) عربي صماء بمسافة ٣٤كم، وكانت شنام كوكبان مركزاً للمولة البعقرية في القرن الثالث المجري، وبها من آنارهم جامع أثرى. (معجم البلدان والفيائل اليمية ص٢٤٦ لإبراهيم للقحفي).

<sup>(</sup>٢) في نسخة: أتغليكم، و في شرح النهج: أيعلمكم تساؤكم.

<sup>(</sup>٣) ومن ذلك منا رواه الإمام الأعظم ويندين على عبيهمنا السلام في مجموعيه ص ١٣٦ برقم (١٨٧)، عن أبيه، عن جلم، عن على الرهج، قال: قال رسول الله عليه: (اليس منا من حلق، ولا من سلق، ولا من خرق، ولا من دعا بالويل والثبور)) وقال زيدين على عليهما السلام؛ السلق؛ الصباح، والخوق؛ حرق الجيب، والحلق؛ حلق الشعر، وقال في رواية أخرى برقم (١٨٨) عن على الرشيمة: ﴿إِنَّ الَّذِي ﴿ لِلَّهِ عَلَيْكُ مِهِي عِنْ الدُّوحِ﴾.

وروى الإمام القاسم بن محمد للشخيط في الاعتصام ١٩٣/٢ حديثًا عن السبي ﴿ أَنَّهُ أَنَّهُ قَالَ: ((صوبّان ملعونان فاجران في الدنيا والأخرة) صوت رابة عند مصمة، وشق جب، وحمش وجه، وربة شيطان، وصوت عبد بعمة، صوت لهو، ومرامير شيطان)) وعزاد إلى شرح النجريد للمؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروتي، وإلى الأحكام للإمام الهمادي إلى الحق يحيى بن الحمين، وإلى أصول الأحكام للإمام أحمد بن سليمان، وإلى الشعاء للأمير الحسين بن بلر اللبين

وبيه أيصاً عن السبي ﴿ فَالَّ : (العن الله النائحة ، والمستمعة ، والخالفة)) قال: وهمي السمي تحلق شعرها عند المصية. وعزاه إلى الشعاء بالأمير الحسين.

وبيه أيضاً عن الخدري قال: ((لمن رسول الله 🐲 المائحة؛ والمستمعة إليها)) وعزاه إلى أبي داود، (وأورد ثب أيصاً أدلة عديدة أخرى في هذا الموضوع، انطرها فيه).

الدياح الرصي

(غرتهم بالأماس): الكاذبة.

(وقسحت هم المعاصي(١)): جعلتها عليهم فسيحة بتزيينها لهم.

(ووعديهم الإظهار): الطهور على أغراضهم ومقاصدهم.

(فاقنحمت بهم النار): أوردتهم إليها وأدخلتهم فيها، يقال: أقحمته فانقحم أي أدخلته فدخل

[٣٢٧] (انقدوا معساصي الله في الخلدوات): في المواضع الخالية، والأماكن المففرة.

(فإن الشاهد هو الحاكم): يريد أن الله تعالى كما هو مشاهد لها، فإنه الحاكم فيها، فلا يحتاج فيها إلى بينة تقام، ولا تحقى هليه خافية.

[٣٢٨] وقال كما يلغه قتل محمد بن أبي بكر رحمه الله:

(إن حزننا عليه): ما نجده من الأسف على فقده.

(على قدر سرورهم به): مثل ما يلحقهم من السرة.

(إلا أنهم تُقِصُوا بِقَبضاً): ينفضهم وبدراً في محورهم.

(وتُقصئنا حبيبة): كان يحبنا وغبه، وكان استشهاده في مصر، قتله عمرو بن العاص، أميراً في عسكر معاوية(١).

[٣٢٩] وقال: (العمر الذي أعدر الله فيه إلى ابن أدم ستون سنة): أعدر إذا صار ذا عدر عندك، أي أن الله تصالى إذا عاقبه بعد ذلتك

(ألا تنهونهن عن هذا الرئين!): الصياح بالمسيبة.

(وأقبل حرب" يمشي معه وهنو (الله والمنه فقال له اله والمنه فأن عشي مثلك من الرعية والإخوان والأصحاب.

(مع مثلي): من الأثمة والرؤساء والولاة.

(فتنة للوالي): لما يلحقه في ذلك من الفخر والخيلاء والتكبر.

(وهدلة للمؤهن): لما يلحقه بذلك من الذل والصغار.

[٣٣٦] (وقبال وقيد ميز بقتلي الخيوارج ينوم النهير)<sup>(\*)</sup>: يعيني شيطًا القرات، فإنهم<sup>(\*)</sup> فتلهم هنالك:

(بؤسا لكم!): أي عداباً، وانتصابه على المصدرية التي لا يظهر فعلها.

(لقد ضركم): ألحق بكم الضرر.

(من غرّكم): زيَّن لكم الأعمال القبيحة حتى اغتررتم بها.

(فقيل له: من غرّهم يا أمير المؤمنين؟ فقال، الشيطان المضل): عن طريق الخير،

(والأنفس(٥) الأمارة بالسوء): تأمرهم بما يسوء النفوس ويؤلمها.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: في المعاصي، وكذا في نسخة دكره في هامش (ب).

 <sup>(</sup>۲) وكان استشهاد محمد بن أبي بكر رضي الله عنه في سنة ۲۸هـ، (وانظر عن محمد بن أبني بكر وولايته على مصر وأخبار مفتله شرح النهج لابن أبي الحديد ۲۵/۲-۹٤)

<sup>(</sup>١) حرب، في شرح النهم

<sup>(</sup>٢) له، معط من (ب)

<sup>(</sup>٣) في شرح المهج: المهروان.

<sup>(</sup>٤) طَنْ قُولُهَا فِي (بِ) يَقُولُه؛ ظَاءُ فَإِنَّه،

<sup>(</sup>٥) في شرح النهج: العني.

<sup>-</sup>ፕ٩٦٥-

<sup>-1978-</sup>

على فعل المعاصي، وترك الانكفاف عن المناهي فله العدّر في ذلك، وفي الحديث: «لن يهلك الناس حتى يُعْدِرُوا من نفوسهم» أن أي يستوجبون العقوبة من حهة الله تعالى، فيكون لمن يعذبهم العدّر في ذلك؛ لأن بلوغ الستين هو كما ل العمر، وفي الحديث: «معترك المنايا ما بين الستين إلى السبعين» أن.

[ ٣٣٠] (ما ظفر من ظفر به الإثم (")): أراد أنه لا ظفر لمن خالطه الإثم، وكان متلبساً به.

(.لغالب (٤) بالشر صغلوب): يعني من كان غالباً بالبغي والظلم لغيره فهو في الحقيقة مغلوب؛ لأن الله تعالى يديل منه وينصر عليه.

[٣٣١] (إن الله فرض في أصوال الأعنياء أقوات الفقراء): يعني ما فرضه من الركاة (م) في هذه الأموال وجعل مصرفها الفقراء، وجعلهم عالة لهم، وفي الحديث: «الفقراء عالة الأغنياء» أي يعولونهم بما فرض الله لهم (١) من الحقوق في هذه الأموال

(فما جاع فقير إلا بها منع غني "): لأنهم " لو أدُّوها كلها لم تر فقيراً " جائعاً و لأن الله تعالى ما فرضها على الوجه التي فرضها إلا مع علمه بأنها كافية للفقراء، فإذا رأيت نقصاً من ذلك فهو بمخالفة " الله تعالى في إخراجها، وفي الحديث: «أمرت أن آخذ الصدقات من أغنيائكم، وأردُّها في فقرائكم»."

(والله تعالى جده (١) سائلهم عين ذلك): أراد إما سائلهم عن المتبع وما وجهه؟ وإما سائلهم عن الفرض الذي قرضه هل أدَّوه أم لا؟

[٣٣٢] (الاستغناء عن العدر، أعز من الصدق به): أراد أن ترك الاعتذار إذا سئلت عن حاجة وقضاه أفضل لا محالة من أن تكون صادقاً في عذرك عن قضائها عند الله تعالى وعند السائل لها، أو يريد ترك

<sup>(</sup>١) أورده ابن الأنير في النهاية ١٩٧/٣، وذكره في محتار الصحاح ص ١٤٠، وفي أساس البلاغة ص ٢٩٥

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام الموبق بالله (لاطيلا في الاعتبار ص ٣٩٥ يرقم (٢٩١) عن أبي هريبرة، وقال محققه في تحريجه: رواه في كثر العمال رقيم (٢٩٦٦) وعنواه إلى الحكيم عن أبي هريبرة، وفي موسوعة الأطراف ٢٩٧٩ عنراه إلى صحيحة الألباني ١٥١٧، وتفسير الفرطبي ١٤٥/٥ وتفسير النرطبي ٥٤١/٩ وتفسير ابن كثير ١٤٥/٥، والحطب البعدادي ٤٢٦/٥، والفصاعي في مسعد الشبهاب ٢٥١ وهو في لترامع العطرة ص ٣٣٥ رقم (١٨٨٣). تنهى

<sup>(</sup>٣) في (ب) وشرح النهج: من ظمر الإثم به

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: والعالب.

<sup>(</sup>٥) في (ب): من هذه الركاة في هذه . إخ

<sup>(</sup>٦) ليم، سقط س (ب).

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: إلا عا مُتَّع به عني.

<sup>(</sup>٢) ي (ب): أي لأنهم...إخر

<sup>(</sup>٣) ق (ب): لم يُرُ فقير

<sup>(</sup>٤) ق (ب): بلحالته

<sup>(</sup>٥) رواه الإمام الفاسم بن محمد الرحمين في الاعتصام ٢٨٠/٢، في مصوف الركاه بلمط: («أمرت أن آخذها من أغيسائكم، وأردُها في فقرائكم») ورواه لعلامة عدي بن حميد الفرشي رحمه الله في مسد شمس الأخبار ٥٧/٧ في الباب الرابع عشر والمائة، ولفظ أوله فيه: 
(رأمرت أن آخذ الصدقة ..)) إلح وعراه إلى أصول الأحكم للإمام أحمد بن سليمان الرحمين (وانظر تحريجه فيه)،

رروى الإمام القاسم بن محمد في الاعتصام ٢٧ ٤/٢ حديثاً عن ابن عباس. واأن معاناً قال ما يعشي رسول الله عليه إلى شهادة أن لا إلى ما يعشي رسول الله عليه إلى شهادة أن لا إلى الا الله وأني وسوى الله، فإن أطاعوك عاملمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخد من أغنيائهم وترد في فقرائهم)) وعزاه إلى شوح التجريد، ثم أورد رواية أخرى للحديث، وعراها إلى المخاري ومسلم (انظرها هماك)

<sup>(1)</sup> تعالى حده، زياده في (ب) وفي شرح النهج

الاعتذار والاستغناء عنه أفضل من إطهار العذر وإن كنت صادقاً فيه ؛ لأن ترك العذر والاستغناء عنه لا ينقطع رجاء السائل لقضاء حاجته، فأما مع العدر فيقطع رجاؤه في قضائها.

[٣٣٣] (اقل ما بلزمكم ش): أحقر الأشياء المتوجه وجوبها عليكم من جهة الله تعالى.

(ألاً تستعينوا بنعمه على معاصيه): ترك الاستعانة بما أبعم الله تعالى من العافية والصحة والشهوة، والقندرة وتمكنين المال على ارتكاب الفواحش وإتبان المعاصي، فإن المعصية لا تمكن إلا بهذه الأشياء، وهي من نعمه الكاملة.

[٣٣٤] (إن الله سبحانه(١) حعل الطاعة غنم(١) الأكياس): أي مغنمهم الذي يغممونه، وفوزهم الذي يفوزون به في الآخرة.

(عند تفريسط العجسرة): إذا فرَّط همؤلاء الصاجزون عنهما(٢) غنمها أولئك،

[٣٣٥] (السلطان وزعة الله في أرصه): الْوَزْعَةُ ها هنا: جمع وازع، وعلى هذا يكون له معنيان:

أحدهما: أن يكون السلطان بمعنى الفهر والغلبة، ويكون على حذف مضاف كأنه قال: ذوو السلطنة والقهر والغلبة وُزَعَة الله في أرضه، أي يكفون من أراد باطلا ويمنعونه عن إنيانه.

وثانيهما: أن يكون السلطان اسماً على حاله، ويكون المعنى فيه أن السلطان لو لم يكن موجوداً لما كف الناس عن ارتكاب المعاصي والتظالم بأخذ الأموال وانتهاك المحارم، إلا بأن يوكل بكل واحد<sup>(١)</sup> وازعاً يكفه عن ذلك ويقهره عليه، فالسلطان لا محالة بكفي عن ذلك، فلهـذا كـان بمنزلـة الْوَزْعَةِ، فلهذا جاز أن يقال: السلطان وَزَعَةُ الله في أرضه، لكمال هبته وتحكيم إيالته وسياسته، فلهـذ. قـام مقـام عـدَّة مـن الوازعـين، ونظـير هـــــــا قوله تعالى: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمُ كَانَ أُمَّهُ ﴾ المدر ١٣٠٠، يعني لكماله في التقوى والعلم كان بمنزلة جماعة.

[٣٣٦] (المؤمن بشره في وجهه): يعنى أنه إذا كان مستبشراً فهو مرثى في وجهه، وفي الحديث: «كان رسول الله اصلى الله عليما<sup>(١)</sup> إذا استبشر كأن وحهه قطعة قمن<sup>(۱)</sup>.

(وحزنه في قلبه): بعني أنه يكتمه ولا بظهره لأحد.

(أوسع شيء صدرا): لانشراحة بالدين والإيمان.

(وأذل شيء نفساً)؛ إذ لا عزة فيه؛ ولا كبر يلحقه

(يكره الرقعة): أن يرفع قدره، ويعظم له أمره.

(ويشنأ السمعة): الشنأة: البغض، وأراد أنه يبغض أن يسمع بعمله الذي عمله لله.

<sup>(</sup>١) سبحانه، ريادة في (ب) وفي شرح النهج.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: غيمة

<sup>(</sup>٣) عنها، رياده في (١٠).

<sup>(</sup>١) يكن واحد، سقط من (ب)...

<sup>(</sup>٢) زيادة في (ب)

<sup>(</sup>٣) وفي موسوعة أطراف الحليث النبوي الشريف ٢٢/٦: ((كان إذا استبشر اسشار وجهه)) وعزاه إلى البخاري ١١٨٨

(نفسه أصلب من الصلد): يعني أن نفسه في اللين وفي ذات الله فيها صلابة عظيمة لايعرف كنهها، والصلد هو: الحجر الأملس البرَّاق.

(وهو أذل من العبد): يعني أن نفسه عنده لا قدر لها عنده ولا خطر لها يستركُ حالتها(١)، فهي عند كنفس العبد في الركة والرذالة.

[٣٢٧] (لورأى العبد الأجل ومسيره(٢)): يعنى لو رآه وتفكّر في حاله في سرعة جريه إليه وإتصاله به.

(الأبغض الأمل وغروره): لكره (٢) الآمال كلها، وعزل عن نقسه الاغترار بها؛ لأن الأجل إذا كان قاطعاً لهذه الأمال(1) فـلا حجة إلى

[٣٣٨] (لكل امرئ في ماله شريكان): أراد أن كل من كان له مال فلا بد من أن يشاركه فيه اثنان:

(الوارث): الذي يحلفه له (٥) بالمهناة له (١)؛ والتبعة على من جمعه، وهو صاحبه.

(والصوادث): الجواري(٢) التي تجري عليه بالإتلاف والأخذ، فهو لا يخلو عن هذين الأمرين. (طويل غمه): لا يزال مدة عمره.

(بعيد همته): ليس الغرض أن آماله بعيدة، وإنما الغرض هو أنه إذا عرض شيء من الدنيا، فهمُّه بفعله وأخذه بعيد لا يكاد يعرِّج عليه.

(كثير صمته): أي لا بكاد يتكلم، فإن تكلم فإنى كلامه مقصور على

(مشغول وقته): بالطاعات والاشتغال بأمر الأخرة وإصلاحها، وإصلاح حال عيشه في الدنيا.

(شكور): لنعم الله تعالى.

(صبور): على بلاءه.

(مغمور): لا يؤبه له، ولا يدرى بقدره ومكانه.

(بغكرته): يعني أن تفكره في أسر المعاد، وما يدؤول إليه أسره في الآخرة، هو الذي غمره فلا يعلم بحاله.

(ضنين كَلْلْتِه): الْخَلَّةُ بفتح الخاء(١) بنقطة من أعلاها هي: الفقر، وأراد أنه بخيل بحاجته فلا يقضيها إلى أحد من الخلق.

(سهل الخليقة): أمره في أموره كلها مبني على السهولة، أو أراد(١٠ أن خلائقه سلسة.

(لين العربكة): أراد أن طبيعته لينة كيفما شنت قلبته، ولك الحيلة فيه.

<sup>(</sup>١) ق (ب): حالها

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج؛ ومصيره، بالصاد المهملة

<sup>(</sup>٣) في (ب): تكثرة وهو تحريف

<sup>(</sup>١) ق (ب): قاطعاً للأمال.

<sup>(</sup>ه) له، سقط من (پ)

<sup>(</sup>١) له، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٧) الحواري، سقط من (ب)

<sup>(</sup>١) قوله: يعتج الخاه، سفط من (١).

<sup>(</sup>۲) في (ب) وأراد.

[٣٤١] (صواب الرأي بالدول [يقبل بإقبالها] (١) ويذهب بذهابها) : فيه وحهان :

أحدهما: أن يريد لا حكم للرأي في الإصابة إلا بالقهر والغلبة، فمهما كان القهر فالصواب مقارب للرأي لا محالة، فإذا كنان لا قهم فالرأي لا محالة، فإذا كنان لا قهم فالرأي لا وجه له.

وثانيهما: أن يكون مراده بصواب الرأي نفوذه، فمهما كانت الدولة والقهر، فهو نافذ، ومهما كان لا دولة هناك فلا ينفذ أصلاً.

[٣٤٢] (العضاف زينة الغقر): أراد بالعشاف الانكفاف عن المسألة، وهي لا محالة مما يزين الفقر؛ لأنها شرف له وزيادة في الأجر عليه.

(والشكر زينة العني): لأمرين:

الدماح الوضي

أما أولاً: فللزيادة عليه، كما قال تعالى: ﴿لَعِنْ شَكُرُتُمْ لِأَرْبَلُكُمْ ﴾ [برسم ٧].

وأما ثانياً: فلدوامه؛ لأن في الشكر دوام النعم واستمرارها، وفي الحديث: «قيدوا النعم بالشكر؛ فإن لها شواردَ كشوارد الإبل».

[٣٤٣] (يبوم العمل على الظالم): يشير إلى يوم القيامة ؛ الأنه يبوم المقاصة من جهة الله تعالى على جهة الإنصاف والعدل فهو لا محالقات:

(١) ريادة في (ب). والحكمة في شرح النهج لفظها. صواب الرأي بالدول يقبل بإقبالها، ويدير بإدبارها

(٢) ما بين المعوفين، سعط من (س).

سؤال؛ مشاركة الوارث مفهومة، والحوادث متلفة له، فكيف يقال بأنها مشاركة له؟

وجوابه؛ هو أن الغرض من المشاركة إنما هو افتطاع بعض المال وأخذه، وسواء تلف في يده كما في الحوادث، أو يقي كما في حـق الـوارث، فعهذا كانت المشاركة مفهومة، وبطل ما قاله السائل.

[٣٣٩] (الداعي بلا عمل): يعني الذي دأيه الدعاء بأن يفعل له ما يفعل لغيره من الصالحين المجتهديين في فعل الطاعة والتميز بالأعمال الصالحة، وليس فاعلاً مثلهم ولا متخلفاً بأخلاقهم، فهو قيما قاله وزعمه:

(كالرامي بغير وتر): فلا يمكن رميه، ولا يجدي جدوى.

[٢٤٠] (العلم علمان: مطبوع ومسموع): أراد بالمطبوع العلم العقلي، وإنما سمي العقلي مطبوعاً؛ لأن الطبع ما جبل الإنسان عليه وطبع، والإنسان من حيث كان إنساناً غير خالي عن العقل وتركيبه، ومعرفة الله تعالى والعلم بتوحيد، وحكمته من العلوم العقلية.

وأما المسموع فهو: الشرعي، وإنما<sup>(۱)</sup> سماه سمعياً من حيث كان طريقه ما يسمع من كلام الرسول ونطقه وأخباره، فصارت الأمور الدينية لا تنفك عن أن تكون عقلية أو نقلية كما ذكره

(ولا ينفع المسموع، إذا لم يكن المطبوع): يربد أن العلم النقلي لا تكون

إن في (ب): (غه يعير الواو.

(أشد من يوم الجور على المظلوم): في الدنيا؛ لأنه ظلم وجور على المظلوم، وإما كان أشد لما يؤول إليه الأمر من المحاسبة الشديدة، والأهوال العظيمة، والصيرورة إلى النار.

[٣٤٤] (الأقاويل محفوظة): الأقاويل: جمع أقاوال، جمع قاول، وغرضه أنها مسموعة فتصير محفوطة يُمُيِّزُ بين خيرها وشرها، وصدقها وكذبها وحبدها ورديها.

(والسرائر مبلؤة): يعني أنه لا يُعِيِّزُ بين حسنها، وقبيحها، وخبيثها، وطيبها إلا بالاختبار دون السماع فلا يمكن فيها.

(و ﴿كُلُّ هُنِي بِمَا كَنَّبَتْ رَهِينَةٌ ﴾ [النسر ٢٨]: أي مرتهشة بأقوالهما وسرائرها وجميع أعمالها.

(الناس" منقوصون): أي معيبون، أخذاً له من النقيصة وهي العيب؛ أي أنه لا بوجد فيهم كامل

(مدخولون): يقال: ذَخَلُ فلان إذا كان فيه دغل وفساد في طريقته.

(إلا من عصم الله): عن العب والفساد، و لدغل في عمله وصدره.

(سائلهم منعنت): من سأل منهم فإنما يسأل على جهة التعنيت، وهو طلب الزلل من المسؤول.

(ومحيبهم متكلف): ومن أجاب مهم عما يسأل؛ فإنما يكون جوابه تكنفأ من غير بصيرة ولا علم قاطع

(يكاد افضنهم رأياً): أعضمهم في الإصابة في الرأي وأجزلهم فيه:

(يرده عن قصل رأيه): يكفُّه عن أن يشير على غيره بالصواب، ويتفضل عليه بالسديد منه:

(الرضى والسخط): فإذا كان راضياً عنه نخله ( عنرون رأيه وأمده بالصواب منه، وإذا كان ذا سخط عليه(٢) كتمه الرأي ولم يبالغ في نصحه بهء وهدايته إليه

(ويكاد اصلبهم عدوداً): أعظمهم شركة، وأقراهم على تحمل الأمور الشديدة

(تنكؤه اللحظة): نكأت الرجل إدا جرحته، وأراد أن اللحطة بالعين تجرحه وتؤلمه

(وتستحيله الكلمة "): أي أنه إذا سمع كلمة واحدة أحالته عن طاعه، وغيَّرته عن شيمه وحلائقه، واستحال بمعنى أحال، كقولهم: استجاب بمعنى أجاب.

[٥٤٥] (معاشر المسلمين(١٠)، انقوا الله): المعاشر: جمع معشر وهو الحماعة من الناس، عاملوه في أموركم وأحوالكم كلها معاملة من يتقيه من نزول عدايه.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: والناس

<sup>(</sup>١) في (ب). تحده بالحاء المهملة، قلت: ونْخُلُه بالخاء المجمة أي استقصى أفصله، وبالحاء المهملة أي أعطاء،

<sup>(</sup>٢) ق (ب) عنه

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: وتستحيله الكلمة الواحدة

<sup>(1)</sup> في شرح النهج: معاشر الناس

(وقدم على ربه أسفا): تادماً على ما فرط في جنب الله؛ أو تادماً على جمع ما جمعه، وكنزه من الأموال.

(الهفا): اللهف: أشد الحزن، وأراد أنه متلهف على ما سلف منه في دلك كله.

(قد ﴿ فَسِرَ الثَّيَّا ﴾ ): بذهاب ما جمعه عن يده، وانقطاعه عنه.

(﴿ وَالكَثِرَةُ ﴾ ): بقوات الثواب عنه، ويعده عن منازل الأبرار والصالحين.

(﴿ فَلِكَ ﴾ ): أي الذي ذكرته من خسارته للدنيا والآخرة.

(﴿ قُورُ الْخُسْرُانُ ﴾): الذي لا خسران مثله.

(﴿ النَّهُ ثَلَتُهُ [المه:١١]): الواضح الذي لا شبهة فيه.

[٣٤٦] (من العصمة تعبدر المعاصي): أراد (١) إن من أسباب التوفيقات والعصمة من جهة الله تعالى، هو أن الإنسان إذا همُّ بمعصية وعزم على فعلها من جهة نفسه، ثم عرض عبها عارض فتعذرت لمكانه، فهذه أمارة دالة على العصمة عن المعصية، ولطف من جهة الله تعالى للعبد وخيرة في ذلك.

[٣٤٧] (ماء وجهك جامد يُغْطِرُهُ السؤال): كناية حسنة عن عظم المسألة وصعوبة حالمًا؛ لأن تُقَطَّر وجه الإنسان لا يكون إلا عند تحمل الشدائد العظيمة، فلهذا كني بالتقطير عن السؤال.

(فكم من مؤمّل ما لا يبلغه) ؛ من جميع الأمال كلها.

سؤال؛ قوله: فكم من مؤمِّل ما لا يبلغه، منافر لقوله: اتقوا الله، فما وجه إيراده بعده؟ وكيف نظمهما في سياق واحد من الكلام؟

الدياج الرضي

وجوابه؛ هو أن معظم أسباب التقوى، وأقوى قواعدها تقصير الأمال؛ لأن بتقصير الأمل يزكو العمل؛ فلأجل ذلك جعله على أثره وعقبه به.

(وبان لا يسكنه(١)ع: أي وكم من بناء لا يسكنه بانيه، ويزعج عن سكونه فيه.

(وجاهع): من الأموال والنفائس.

(ما سوف يتركه): بعد موته وارتحاله عنه.

(ولعلم صن باطل حمم): يريد من المعاوضات الباطلة، والمداخل القبحة السيئة.

(ومن حق(`` منعه): يريد أن اجتماع الأموال إنما يكون من منع الحقوق وإيفائها أهلها، أو من اجتماعها من الوجوء المحظورة.

(أصابه حراهاً): إما من قولهم: صاب السهم إذا قصد، وإما من قولهم: أصابه إذا وجده

(واحتمل به اثاماً): أي من أحل حمعه وكسبه أوزاراً عظيمة.

(فباء بورره): أي استقر في مباءة الورر، وتمكّن فيها.

<sup>(</sup>١) في (ب): وأراد،

<sup>(</sup>١) في (ب) وشرح المهج: وبان ما لا يسكنه.

<sup>(</sup>٢) في (ب): أو من حق إلخ

الدياج الوضي

وفي الحديث: «لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفان»(١).

[٣٥٠] (من نظر في عيب نفسه): تفكر في حال ما يختصه (٢) من العيوب ويلزمه منها.

(اشتغل عن عيب غيره): لأن فيه شغلاً عن غيره، وفي الحديث: «طوبي لمن شغله عيبه عن عيوب الناس»(").

(من رضي برزق الله): أي ما أعطاه الله من الرزق، وعلم أنه هو الذي قدر له وفرض.

( أم يحزن على ما فانه ): مما لم يرزقه الله إياه، وتحقق أنه لا نصيب له فيه. ( من سل سيف البغي ضرب ( أ) به ): أراد أن أحداً لا يسعى في إثارة الفتن، وتسعير نيرانها وتلهبها ؛ إلا ويهلك من أجلها.

(فانظر عند من تقطرة): يقول: إذا كان ولا بد من تحمل هذا الأمر الصحب () ومكابدة هذه الشدائد فارتد() له أهالاً يستحق ذلك منك، ويستوجه من جهتك من أهل الكرم وأصحاب المعروف، ومحامد الشيم.

[٣٤٨] (الثناء باكثر من الاستحاق منفق): رجل مَلِقٌ إذا كان يعطي بلسانه أكثر مما في قلبه، وَالْمَلَقُ بالتحريك هو: الودُّ واللطف الشديد، وأراد أن الثناء إذا كثر من غير استحقاق فهو مما يعطى باللسان فقط.

(والتقصير عن الاستحقاق عيّ): والقعود عن الإنبان بالمستحق، إما عياية في الرجل وبلاهة في عقله.

أو حصر: فلا يستطيع القول لاعتقال لسانه.

(أو حسد): وهو منعه عما يستحقه من الثناء؛ كما يتمنى زوال نعمة المحسود.

[٣٤٩] (أشد الذنوب ها استهان به صاحبه (٢): أراد أعظمها وزراً وذنباً عند الله تعالى ما فعلته معتمداً له مستهيناً بحاله، وأنه غير ضار لك أو تعتقد أنه صغير، وفي الحديث: «إياك ومحقرات الذنوب؛ فإن لها من الله طالباً»، أراد أن الله يطلبها ويحققها على صاحبها ويحاسبه على اجتراحها؛ لأن استهانته بها بعده عن الندم عليها والاستغفار منها،

<sup>(</sup>۱) عزاه في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ٢٥٦/٧ إلى إتحاف السادة المتقبي ٥٧٠/٥٠ وروى قريباً وكشف الحماء ٥٨/٢ وروى قريباً المشتهرة للسيوطي ١٨٠ وروى قريباً منه العلامة عدي بن حميد القرشي رحمه الله في مستد شمس الأخبار ٢٠٠١ في الباب التاسع والتسعير، عن عائشة، عن النبي فيها أنه قال: ((ما كبيرة تكبر هم الاستعفار، ولا صغيرة تصغر مع الإصرار)) وعزاه إلى انجالس يرواية السمان، وقال العلامة الجلال في غريجه الخرجه ابن هماكر عن عائشة، ولفظه: ((ما كبيرة يكبيرة مع ...)) إلى آخر ما هما للعطه، وصمفه السيوطي، انهى.

<sup>(</sup>٢) ني (ب): ما يخصه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه من حديث طويل الإمام الموقى بالله في الاعبدار ص ٧ الرقم (٢٦) بسنده عس الحديث بن علي عليهما السلام؛ وهو فيه أيضاً من حديث رواه بسنده على أنس بن مالك ص ٥٥٥ برقم (٤٥٩)؛ وأخرجه من حديث طويل عن أنس بن مالك الشريف السبلمي في الأربعين السبلمية الحديث الأول ص ١٥ ؛ وعراه في موسوعة أطراف الحديث السوي الشريف ٥٤٨٤ إلى إتحاف السادة المتغين ١٩٥٧ ٤٢٨١ ٥٤٨ ٤٥٥؛ وكبر الممال (٤٣٤٤٤). وكشف الخماء ٢٤/٤ ، ٥٥ ، ٥٩ ، وعيرها

<sup>(</sup>٤) في شرح المهج: قتل به، وكلما في نسحة دكره في هامش (ب).

<sup>(</sup>١) في (ب)، من تحمل هذه الصعوبة.

<sup>(</sup>٢) أي اطلب.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: صاحبها

(ومن قلّ ورعه مات قلبه): أصابته القسوة، فلا يدخل فيه خوف الله واستشعار القيام بين يديه، وتذكّر أمر الآخرة.

(وهن هات قلبه دخل النار): لأن موت القلب بما ذكرت، يكون سبباً في دخول النار لا محالة؛ لأن كل من هذه حاله، أعني تسيان خبوف الله تعالى، وتذكر أمور الآخرة فهو هالك بلا إشكال.

(من نظر في عيوب الناس(٢) فانكرها): عليهم وأراد ژوالها منهم. (ثم رضيها لنفسه): اختص بها، وكان حاصلاً عليها.

(فندَاك (ألله الأحمق بعيشه): يريد اجاهل الذي لا شك فيم، ولا هو يلتبس يغيره من الخلق

(العناعة صال لا ينفد): يعني أن المال إنما يراد ليكف به نفسه عن مسألة الناس، فإذا كان معه قاعة فهي بمنزلة المال في أنها مست<sup>(1)</sup> في الانكفاف عن السؤال، ومع ذلك فالمال يفد بالإنفاق منه، وهي غير نافدة.

(من كابد الأصور عطب): يعني من لم يأت للأصور من أبوابها، ويسلم في المساده فيها، تحمل الأصور الشدائد، في كون ذاك سبباً للعطب والهلاك.

(ومن اقتصم النجج غرق): اللجة هي: معظم البحر وأعمقه (١)، وأراد من تقحم في الأمور الشديدة ارتطم في بحارها وهلك.

(من دخل مداخل السوء اتهم): هذا عام، إما فيما يتعلق بالأموال فيتهم بقلة الورع بالدخول في المطامع، وإما فيما يتعلق بالأماكن فيرد موارد الربة فيتهم بالزنا، وإما فيما يتعلق بالأدبان يإبراد الشبه والولوع بها، فيتهم باعتقاد البدعة والتدين بها، وفي الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهمة (١)».

(من كثر كلاهه): فيما لايعسه، وفيما لا تعلق له به.

(كثر خطاؤه (٢)): زلله وعثاره.

(ومن كثر خطاؤه (٤)): زلله وعثاره.

(قل حياؤه): لأن كثرة الحياء تمنع من ذلك، فإذا كثر وتجاوز الحدود دل على قلة الحياء وعدمه.

(ومسن قسل حيساؤه قسل ورعسه): لأن الحيساء مسلاك الديسن كلسه،

<sup>(</sup>۱) هو المظ حديث نبوي شريف عن رسول الله في أورده بلفظه في موسوعة أطراف الحليث النبوي الشريف ٢٥٣٨ وعزه إلى علل الحديث لابن أبي حاتم الرازي٢٥٣٨ وتلخيص للبوي الشريف ٢٥٣٨ وتأريخ عشاد للخطيب اليقدادي٢١/١٣١ ، وتهذيب تأريخ دمشق لابن عساكر ٣١٧/٤، والمعجم الكبير لعطيراني٢٢/١٣١ ، ٢٣٧ ، ٢٣٨. قلت: وهو في مجموع الإمام الرئضي محمد بن الإمام البادي إلى الحق يحيى بمن الحسين عليما السلام ٢٥٩/١ ، ق مماثل عبد الله بن الحسن عليما السلام ٢٥٩/١ ، ق مماثل عبد الله بن الحسن

<sup>(</sup>٢) في شرح المهج: عيره

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: فدلك.

<sup>(1)</sup> في (ب): تسبب، وفي نسخة أخرى: سب

<sup>(</sup>١) ق (ب). رحمته.

<sup>(</sup>٢) ق (ب): فلا يقف مراقف التهم.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: خطؤه

<sup>(</sup>٤) في شرح البهج: خطؤه

(يكون الرحاء) \* من جهة الله تعالى بقطعها وانفصامها وإزالتها.

[٣٥٣] (لا تحملن أكثر شغلك بأهلك وولمك): يعني ولكن اشتغل بما يعنيك من نفسك؛ وما يهمك من صلاحها.

(فإن يكن أهلك وولدك من أوليناء الله): أهل مردته ومن بريد نفعهم واللطف بهم.

(قَانَ الله لا يُضِينُع أُولِياءه): كما قال تمالى: ﴿ أَلاَ لِنَّ أَوْلِيَا مَاللَّهِ لاَ خُونَا عَلَيْهِمْ وَلاَ لَمْمْ يَحْزُنُونُ ﴾ [برس ١٢]

(وإن يكونوا من أعداء الله): الدين يربد النكال بهم، وإنزال العقوبة بهم.

(هما همك وشفلك بأعداء الله (): يعنى قلا حاجة لك إلى الاشتغال بمن هذه حاله، وهذا مما تقوى به العزائم وتشند به الهمم، وتطمح إليه الأفتدة إلى الإعراض عما سوى النفس؛ وقصر الهمة على إصلاحها وتقريبها إلى الله.

[٢٥٤] (أكبر العيب): أعظم ما تلام به عند الله وعند خلقه.

(أن تعيب ما مثله فيك): فهذا مو بهاية العيب وغايته.

[٣٥٥] وهناً رجل رحلاً بعلام ولد لد، فقال: ليسهنك الفارس! (١٠

(فقال ﴿ ﴿ لِللَّهِ لَا تَقِيلَ ذَاكَ ٢٠٠٠ ، وَلَكِنْ قِيلَ: شِيكُرِتُ الْوَاهِبِ ﴾ : يريدُ به ٢٠٠٠ الله ؛ لأنه الواهب للولد. (من أكثر من ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير): لأن استشعاره الموت يبطل جميع ما يحطر بباله من اللذات ويكسرها في عينه ، فلهذا برضى منها بالقليل النافه اليسير.

(ومن علم أن كلامه من عمله): يشير إلى أنه محفوظ عليه كما تُحْفَظُ عليه سائر أعماله.

(قلَّ كلامه إلا فيما يعنيه): أراد أنه يقلُّ لما يعلم من الخاسبة عليه، إلا فيما لا بد له منه فهو مغتفر في حقه.

[٢٥١] (لنظالم من الرجال ثلاث علامات): يعني إذا أردت أن تعلم كون الظالم ظالماً فانظر إلى هذه العلامات فيه؛ فإن وجدتها فيــه فهــو الظالم بعيمه وإلا فلا.

(يظلم من فوقه بالعصية): يريد إذا كان مؤمراً عليه فهو يظلم أمره بمخالفته له فيما أمره به من الأفعال.

(ومن دونه بالغلبة): وإذا كان مستغلباً لغيره فهو(١) يظلمه بأن يغلبه على ماله بالأحذ والقطع.

(ويظاهر القوم الظلمة): معنى ذلك يكون عوناً لهم وطهيراً في قوتهم وإعانتهم.

[٣٥٢] (عند تناهي الشدة): بلوغها الغاية من العسرة.

(تكون الْفَرْجَةُ): الفرح من عبد الله تعالى، وإزالة الغصص.

(وعند تضايق حَلَق البلاء): ازدحامها واشتدادها.

<sup>(1)</sup> في شرح المهج: وهماً بحضرته رحل رجالاً آخر بغلام وُلِدَ له، فغال له: ليهمنك الغارس! (٢) في شرح النهج: دلك.

<sup>(</sup>٢) يه ۽ سقط من (ب)

<sup>(</sup>١) في (ب): فإنه

[٣٥٦] وينى رجل من عالم بنا، قضاً، فقال:

(أطَّنَفَتُ النَّوْرُقُ رَءُوسُهَا): كنى بدَلك عن كُثْرَة المَال؛ وأن إعلاء الأبنية واطلاعها لما كثرت وتراكمت

(إن البناء ليصف لك الفنى): يعني أن البناء من أموى الأمارات والدلالات على كثرة المال والغنى.

[٣٠٧] و*گيل له*: لو سدَّ على رجل باب بيته وترك فيه، من أين كان يأتيه رزفه؟

فقال: (من حيث باتيمه اجلمه): فجمع بينهما بجامع معنوي عجيب يستدرك بدقيق النظر والقطانة، وهو أن الأجل من جهة الله تعالى لا بد لكل محلوق منه، كما أن الرزق من جهة الله تعالى لا بد لكل مخلوق منه، فإذا كان الأجل يأتيه لا محالة، فهكذا حال رزقه لاستوائهما فيما ذكرناه.

[٥٨] وعرى قوماً عن ميست لمم، فقال:

(إن هذا الأمر): يعني الموت.

(ليس بكم بدا): لستم أول من مات.

(ولا إليكم انتهي): ولستم آخر من بموت.

(وقد كان صاحبكم هذا): يعني الميت الذي عُزِيُّ فيه.

(يسافر): في طلب الأرباح وجمع الأموال.

(قعبوه): احسوء عند تقوسكم.

(وبورك لك في الموهوب): يريد أنماء الله وجعله زيادة في الخير، والبركة هي: النماء والزيادة.

(وبلغ أشده): أي كمال قوته وعقله، وهو ما يين تماني عشرة إلى ثلاثين.

(ورزقت بره): لأن مع البريكثر خير الوالد والولد، وفي هذا دلالة على أن السنة في التهنئة والتعزية إنما يكونان المالدعاء بالمنافع الدينية والدنيوية، كما فعل أمير المؤمنين دون ما نيس كذلك، كما في قولهم اليهك الفارس؛ ولهذا أنكره على قائله لما خلا عن الدعاء بما ذكرناه، وفي الحديث في التهنئة بالعرس: «لا تقولوا: بالرفاء والبنين كما كانت المحلمة تقول، ولكن قولوا: باليمن والمركة، بارك الله لك وعليك، وجمع بينكما في خير، الها.

يقال: بالرقاء والبين)).

<sup>(</sup>١) ق (ب): تكون

<sup>(</sup>٢) قرليم، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) روى بعضاً منه العلامة أحمد بن يوسف زبارة رحمه الله في أنوار التسام ١٨٩/٣ فقال ما لعطه؛ واللعاء لمن أعوس، في (الشفاء) عن النبي في أمه: ((إذ دعا للإسان إذا تروج قبل: بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير) قال: ويؤكد هذا دعاء النبي لأمير المؤمنين عني وفاطمة الزهراء صلوات الله عبهما كما مر في حديث الزفاف قبت: وهو قوله في : ((اللهم، بارك لهما، وبارك عليهما، واجعل منهما ذرية طبة إنت سميع المدعاء)) (وانظره في حديث زفاف فاطمة الزهراء عليها سلام الله في المصدر المدكور). وقال فيه صر ١٩٠ وأخرح السائي وابن ماجة عن الحس قال: تروج عقيل امرأة من بني جشم، فقيل به: بالرفاء والبين، قال: قولوا كما قال النبي في الحديث: ((بارك الله فيكم، وبارك حشم، فقيل به: بالرفاء والبين، قال: قولوا كما قال النبي في الحديث : ((بارك الله فيكم، وبارك لكم)) النهي، وذكر ابن الأثير في الهاية ٢٤٨/٢ فقال: فيه -أي في الحديث - : ((إنه نهي أن

(في بعض سفراته): التي تعدوه فيها.

(فلم ير ذلك اختباراً): امتحاناً من الله له.

(فقد ضنيَّع مأمولاً): فقد أهمل من ذلك ما يؤمل رخاؤه من جهة الله تعالى ؛ لأن الاختبار بالنعماء والضراء وغير ذلك ألطاف من عند الله ؛ يستصلح بها عباده على حد ما يراه من ذلك مصلحة لهم.

[٣٦٠] (يا سرى (١) الرغبة، اقصروا): أراد أيها المأسرون في رِبّـق (١) الرغبة في الدنيا، والمنهمكين في حبها والطالبين لها من غير وجهها أقلوا من طلمها والرغبة فيها.

(فإن المعرّج على الدنيا): المقيم فيها والحابس تفسه عليها طمعاً بها ورغبة في لذاتها.

(لايروعه منها): الروع: الخوف.

(إلا صريف أنياب المجنثان): الصريف هو: صوت أنياب الجمل عند اشتداد الغلمة به، وهو ها هنا استعارة من ذاك، وغرضه بما قاله هو المواطب على اكتساب الدنيا والرغبة فيها، لا يخوفه منها إلا عظم تغير أحوالها بأهلها، وتوثب (" الحسوادث عليهم فيها بالمايسا المتلفة والمصائب المجحفة.

(أيها الناس، تولوا من نفوسكم(أ) تأديبها): أي اختصوا بتأديها

(فإن قدم عليكم): كما كان يفعل في السفر.

(وإلا قدمتم عليه): سرتم إلى مصيره(١)، وسافرتم مثل سفره.

[٣٥٩] (أيها الناس، ليركم الله عسد (٢) النعمة وجلين): الوجل هو: الفَرَقُ والخوف، وأراد أن المأخوذ عليكم هو الخوف والإشفاق عند تراكم النعم عليكم وتعاظمها.

(كما يراكم عند<sup>(٣)</sup> النقمة): وهي العثاب.

(فرقين): خاتفين، وغرضه من هذا استواء الحالين في الوجل والخوف عند النعمة والنقمة، فالوجل عند النعمة خوفاً من الأخذ على غرة وأمن، ومن القمة خوفاً من ألها وعذابها، فلأجل هذا سوى بيهما ف ذلك.

(إنه من وُسِّع عليه في ذات يده): بالأموال النفيسة والرخاء في المعيشة والتمكين من اللذات الطيبة.

(فلم ير ذلك استدراجاً): أُخِذُ على غُرة وغفلة.

(فقد أمن مَخُوفاً): فقد صار آماً لما هو مخوف في الحقيقة.

(ومن صَيْق عليه في ذات يده): بالعقر وضيق المعيشة وضنكها.

 <sup>(</sup>۱) في (ب) وشمرح النهمة: يما أسمرى الرغبة مالخ، وأشمار في همامش (ب) إلى أنمه في
سحة: يا سُوى

<sup>(</sup>٣) الرِبُقُّ بالكسر: اخبل.

<sup>(</sup>٣) في (ب)؛ كلمة غير مفهومة ورسمها هكدا؛ وتقويب، فلعل الصواب: وتقريب

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: عن أسكم

<sup>(</sup>١) في (ب): قصده.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج؛ من.

<sup>(</sup>٣) في شرح انهج: من

في الدعاء قبل الشروع فيه، وهو حمد الله وتنزيهه، وتقديسه، والصلاة على الرسول(١).

(فإن الله أكرم عن أن يُسأل حاجتين): وهما الصلاة على الرسول في أول الأمر، ثم قضاء الحاجة، وهي الثانية.

(فيعطي (٢) أحدهما (٢)): وهو الصلاة.

(ويمنع الأخرى): وهي حاجتك المقصودة.

[٣٦٣] (من ضنَّ بِعِرْضِيهِ): بخل به، وكان لا يريد نقصه.

(١) ومما ورد من المسنة في ذلك ما أحرجه الإمام أبو طالب (لاتيه) في أماليه ص٤٨٣ برقم (٦٤٦) بسنده عن على بن أبي طالب ((الله قال: قال رسول الله على: ((صلاتكم على جواز دعائكم، وموضاة لربكم، وزكاة لأعمالكم)؛ وروى فيها أيصاً حديثاً ص ٨٠ برقم (١٤٢) بسناده عن على الرحية قال: قال رصول الله عنه: ((ما من دعاء إلا ويب وبين السماء حجاب حتى يصلي على محمد التبي صلى الله هييه وعلمي آل محمد، قادًا فعل ذلك اعترق الحجاب ودخل الدعاء، وإن لم يعمل ذلك رجم الدعاء))، وهذا الحديث في مسه شمس الأخبار ا /٨٢٠ في الباب الرابع، وقال العلامة الجلل في تحريجه في كشيف الأستار: أخرجه الديلمي عن على لافخيك بلفظه، وأخرج الطبراني عن على الافجيكا موقوماً؛ ((كل دعاه محجوب حتى يصلى على محمد ١١١١)، وأخرج النرمذي عن عمر موقوعاً: ((الدعاء موقوف بين السماء والأرص، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على تبيك ﷺ)). النهي. رمن ذلك ما رواه ابن أبي الحديد رحمه الله في شرح المهج ١٩٧/١ في أدب الدعاء فقال ومن الآداب أن يعتنح بالذكر وألا يبتدئ بالمسألة، كان رسول الله 🐞 قبل أن يدعو يقول ((سبحان ربى العلى الوهاب))

أبو سليمان الفاراتي: من أراد أن يسأل الله تعالى حاجته فليسأ بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم يسأل حاجته، ثم يحتم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن الله تعالى بقبل الصلامين، وهو أكرم من أن يَدُعُ ما يسهما. النهي.

-7449-

(٢) في سخة ميغضي، (هامش في س)، وكدا في شرح النهج

(٣) في (ب) وشرح البهج: إحداهما

ولا تولوه غيركم، فإن أدبها من جهة أنفسكم هو الأدب النافع.

(واعدلوا عن ضراوة (١) عاداتها): ضرى الكلب بالصياد إذا لهج به، وأرادها هنا ميلوا واعدلوا بها عما تكون الاهجة به، عما تعتاده وتألفه، وأكرهوها على الطاعة، فإن عادتها الميل إلى هواها، والنفــور عن الطاعـة

الدياح الوصي

[٣٦١] (لا تُظنَّنُ بكلمة خرجت من أحد سوءاً): يريد إذا تكلم أحد بكلمة وظاهرها ما يسوء، وتكرهه النفوس فلا تحملها على ما يسوء من ذلك ويكره.

(وأنت تحد لها في الخير محملاً "): وهو تمكنك وجهاً لها تحمله عليه في الخير والسلامة، ويروى: (محتملاً)("): والمحمل بالفتح والمحتمل(") هـ و الممدر بمعنى الحمل.

[٣٦٢] (وإذا كانت لك إلى الله حاجة): وسيلة أو مطلبة تطلبها في الدين أو في الدنيا، وأردت طلمها وسؤالها من جهة الله تعالى.

(فابدأ المسألة بالصلاة على الرسول ١١٠٠): صدرها أولاً بالصلاة على النبي وآله.

(شم سل حاجتك): بعد ذلك: وهذا من جملة الآداب المعتبرة

<sup>(1)</sup> في شرح المهج: واعدلوا بها عن ضرابة عاداتها

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: محتملاً

<sup>(</sup>٣) في سبحة أخرى: ويروى متحملاً.

<sup>(</sup>٤) في (س) وفي نسحة أخرى: والمتحمل.

(تحنبك ما تكرهه "الفيرك): يريد إذا تجنبت ما تكرهه للناس فهذا هـو غاية الأدب والتهذيب لنفسك؛ لأن كل ما كرهته من جهة غيرك فهـو لا محالة مكروه من نفسك يكرهه غيرك.

[٣٦٧] (العلم مقرون بالعمل): أراد أنهما توأمان وأخوان لا غمرة لأحدهما إلا مع الآخر، فلا خير في علم بلا عمل، ولا خير في عمل لا يسبقه علم

(قمن علم عمل): بما يعلمه (أ).

(والعلم يهتف بالعمل): ينأدي به.

(فإن أجابه): بالعمل بمقتضاه.

(وإلا ارتحل): العلم عن مكانه ؛ إذ لا وجه لوقوفه على انفراده عن العمل.

[٣٦٨] (يا أيها الناس، متاع الدنيا حطام موبئ): يعني ما قها من المتعة الأهلها إنما هو بمنزلة ما يبس وتكسّر وذهب رقاتاً، والموبئ: ذو الوباء وهو الداء.

(فتجنبوا مرعاة): أن ترعوا فيه أنعامكم فتهلك وباء ، وكنى به عن تجنبهم للإكثار منها والولوع بطيباتها.

(قلعتها أحظى من طمانينتها): أي رحلتها أكثر حظوة ومكانة من سكونها والقطون فيها.

(فليدع المراء): المماراة والجدال في كل أمر من الأمور، وفي الحديث: «أول ما نهاني عنه ربي المماراة».

[٣٦٤] (الخَرْقُ المعاجلة قبل الإمكان): الخُرْقُ هو('': الحمـ ق وهـ و الجهل بعيته تحصيل الحوائح قبل إمكان وقبها؛ لأن وقت الشيء شرط في كوثه عكناً ؛ فإذا طلب في غير وقته وفي غير أواسه فهـ و جهـ ل بحكمـه لا محالة.

(والأناة بعد الفرصة): الأناة هي: تراخي لوقت، وأراد أن من جملة الحرق أيصاً التراخي في الوقت الأناة بعد أن كانت الحاجة محضرة حاضراً وقتها، والمعنى أن من أخرها عن وقتها فهو جاهل؛ لأن من حق العاقل اغتنام لفرص عند إمكانها.

[٣٦٥] (لا تسأل عمَّا لا يكون): يعني عمًّا لا تُقَدِّرُ حصوله ووقوعه.

(فقي الذي قد كان لك(٢) شغل): عن تقدير ما لا يكون.

[٣٦٦] (الفكرة<sup>(1)</sup> مرأة صافية): يربد أنها في المعقولات النظرية بمنزلة المرآة في المدركات البصرية والمرثبات الحسية، يمدرك بهما حقمي من لأسرار العقلية.

(والاعببار ميدر ناصح): والاتعاظ في غابة النصح لمن كان منذراً له. (كفي أدباً لنفسك): انتصاب أدباً على التمييز بعد الفاعل.

<sup>(</sup>١) في شرح النهجة ما كرهته،

<sup>(</sup>٢) ق (ب): بعمله،

<sup>(</sup>١) هو، سقط من (ب)

<sup>(</sup>٢) في الوقت، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) لك، زيادة في شرح النهج

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج؛ الفكر

(هم يشغله): بالتعلق بها وطبلها وتحصيلها.

(وغم ١١٠ يحزنه): عبى ما فات عليه منها.

(كذلك): أي لايزال أمره على هذه الحالة.

(حتى يؤخذ وتخطيمه): أي بمخرج تُفَسِهِ، والكطّم بسكون الظاء(") هو: خروج النفس.

(فَيُلْقَى بِالغضاء، منقطعاً أبهراه): الفضاء: المكان الواسع من الأرض، والأبهران: عرقان متصلان بالقلب، وأراد فيلقى بعد موته بحلاء من الأرض ميتاً لاحرك به.

(هَيْنَا عَلَى الله ظَمَاؤَه): الفناء ها هنا المراد به الموت، يريد أن موته ليس أمراً عظيماً عند الله تعالى، كما أشار إليه بقوله: ﴿مَا لَمُلْقَكُمْ وَلاَ يَنْفُكُمْ إِلاّ كَنْفُكُمْ إِلاّ كَنْفُ وَلَا يَنْفُكُمْ إِلاّ كَنْفُكُمْ إِلاّ كَنْفُكُمْ إِلاّ كَنْفُ وَلَا يَنْفُكُمْ إِلاّ كَنْفُكُمْ إِلاّ كَنْفُكُمْ إِلاّ كَنْفُولُهُ وَلَا يَنْفُكُمْ إِلاّ كَنْفُكُمْ إِلاّ كَنْفُولُهُ وَلَا يَنْفُولُهُ إِلَا اللهُ يَعْفُولُهُ إِلَيْنَا عَلَيْهُ إِلَا لَهُ عَلَيْهُ إِلَّا لَا يَعْفُولُهُ وَلَا يَعْفُولُهُ إِلَّا اللهُ عَلَيْهُ إِلَا اللهُ عَلَيْهُ إِلَّا اللهُ عَلَيْهُ إِلَّا لَا لَهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَّا لَهُ عَلَيْهُ إِلَّا لَا لَهُ عَلَيْهُ إِلَّا لَا لَهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَّا لَا لَهُ عَلَيْهُ إِلَّا لَا لَهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ إِلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَا عَلَيْهُ إِلَا لَهُ عَلَيْهُ إِلَّا لِللهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا عَلَيْهُ إِلَّا لِللهُ عَلَيْهُ إِلَّا عَلَيْهُ إِلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَّا عَلَيْهُ إِلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَّا عَلَيْهُ إِلَّا عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

(وعلى الإخوان لقاؤه(٢٠): لأنه لا رغبة لهم فيه لا ستحالة حاله عما كانت في حال الحياة

(وإنها ينظر المؤمن إلى الدنيا بعين الاعتبال): المعنى في هذا: وحق على المؤمن والواجب عليه هو النظر إليها بعين الاتعاظ والزجر دون الرغبة فيها والمواظبة على تحصيلها.

(وبلغتها ازكى من شروتها): والأخذ منها على جهة البلغة إلى الآحرة أطهر للنفوس من الثراء فيها، وهو الإكثار ملها.

(حكم على مكثريها بالفاقة): أي حكم الله (١) على من أكثر منها من الجمع لحطامها بأن يكون ذا فاقة فيها (١)، وفقر إليها في جميع حالاته.

(وأعين من عني عنها(<sup>7)</sup> بالراحة): أي وحكم على من استغنى عها بالراحة لنفسه وجسمه

(من راقه زبرجها): الزبرح: الذهب، وأراد ها هنا من أعجبه رونقها وحسنها ونضارتها.

(اعقبت ناظربه كمها): كان عائبة نظره إليها أن تعميه عن ذكر الآخرة وأمرها، والكمه: العمى.

(وهن استشعر الشغف بها): ومن قصد الحبة لها وجعلها له شعاراً يختص جسمه من دون حائل عنه، والشغف؛ حجاب القلب.

(ملأت ضميره أشجاناً): ملأت قلبه أحزاناً.

( لهن رقص على سويداء قلبه): الضمير للدنانير، ويفسره شاهد الحال أو يفسره الزيرج؛ لأمها بمعناها، والسويداء: حبة القلب، وأطبه المدم الذي يسكن باطن القلب فإنه دم أسود، والرقص: التحرك والاضطراب، وأراد أن النفس لاتزال تتحرك وتضطرب إلى محبة الدنائير والدراهم.

<sup>(</sup>١) ق (أ): وهمَّ، وما أثبته من (ب) وشرح النهج.

<sup>(</sup>٢) في (ب) يا الواه ؛ وهو تحريف

<sup>(</sup>٢) في شرح المهج: إنقاؤه.

<sup>(</sup>١) في (ب). حُكِمُ على من أكثر ...إلخ

<sup>(</sup>٢) في (ب): إليها.

<sup>(</sup>٣) ق (ب): قبها

(ويقتات منها ببطن الاضطرار): أي يطلب قوته منها إذا اضطره حوع بطنه بالشيء الحقير التافه الذي لا قيمة له ولا خطر له.

(ويسمع فيها بأنن المقت والاتصاط(١٠): أراد ويكون سامعاً لأحديثها بأذُن الله لها والاتعاظ بأحوالها وتغيراتها، ولا يصغني إلى شميء من أحاديثها بحال.

(إن فعل: أثرى): أراد إذا قيل لك: فلان أثرى أي كثر ماله.

(قيل: أكدى): أي قلُّ خيره، وكثر بخله.

(وإن فرح له بالبقاء): وإن أصاب أحد له فرح ببقاء، فيها واطمئنانه إليها.

(حُزِنْ لِه بالفناء): أصاب الحزن له بالموت بعد ذلك.

(هذا): قد مضى شرح هذه الكلمة في موضع غير هذا، وبيُّنت موقعها فلا وجه لتكريره، وأراد هذا على ما ذكرته، وموضعه رفع بالابتداء، وحبره محذوف كما قدرته لك.

(ولم يأتهم يوم يبلسون فيه (١): أي يأسون فيه من الرحمة لما يرون من هوله وصعوبة أمره.

[٣٦٩] (إن الله سبحانه وضع الثواب على طاعاته (٢): جزاء عليها وجُبراماً لما كان من مشقة التكليف بفعلها.

(والعقاب على معصيته): جزاء عليها لما كان من مخالفة أمره ونهيه، وجعل<sup>(١)</sup> ذلك أيضاً:

(ديادة لعباده عن نقمته): ذاد الصيد إذا طردها، وأراد طرداً لهم عن عذابه وشدة انتقامه

(وحياشة لهم إلى جنته): حاش الصيد يحوشه حوشاً وحياشة إذا جنب من حواليه ليورده الجبّانة والشَّرُك<sup>(1)</sup>.

[ ٣٧٠] وروي أنه النظيط كال اعتمل به المنبر إلا قال أمام خطبته:

(أيها الناس، اتقوا الله فمنا خلق امنزؤ عبثاً): أي ما خلق من أجل العبث، وهو: الذي لا غرض لفاعله فيه، ولا داعي له إليه.

(فيلهو): أي فيكون لاهياً، أو يكون مشغولاً باللهو واللعب.

(ولا ترك سدئ): أي مهملاً لا حكم عليه لأحد.

(فيلغو): اللغو هو: القول الباطل (٢٠)، يقال: لغا يلغو إذا قال باطلاً.

(وما دنياه التي تحسنت له): أرثه حسنها وأعجبته بنضارتها.

(بِخَلْفِ لُه (١) مِن الآخرة): تكون عوضاً له عن الآخرة.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: وا لإبغاص

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: هذا ولم يأنهم يوم هم فيه مبلسون.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: طاعته

<sup>(</sup>١) ل (ب): وقعل.

<sup>(</sup>٣) الحِبالة. التي يصاد بها، والشُّرَكُ بِمتحتين: حالة الصائد، الواحدة شركة. (مختار الصحاح ص ۲۳۱،۱۳۱)،

<sup>(</sup>٣) في (ب): بالباطل

<sup>(</sup>٤) له، ريادة في شرح السهح.

(التي قبَّحها): ذمُّها وبغضُّها(١) إليه.

(سوء النظير عنده): أسوء (١) الأنظار من جهته، وأبعدها عن نظر السداد والصلاح.

(وها المغرور الذي ظفر هن الدبيا بأعلى همته): أي وما المغتر بالدنيا الدي ظفر منها على قدر همته في أخذها والإكثار منها.

(كالأخر الذي ظفر من الأخرة بادن سُهمته): كالرجل الآخر الذي ظفر من الآخرة بأدنى سهم ونصيب، والسُهمة: النصيب بضم السين، والمعنى أنه ليس أحدهما يشبه الآخر لفوز صاحب الآخرة بأوفر الصيب وأكملها، وخسارة صحب الدنيا وإن كمل حظه فيها

[٣٧١] (لا شرف أعلى من الإسلام): من حسب ولا عدة، ولهذا فإن سلمان، وشقران، وبلال، وصهب لما أحرزوه مع فقد الحسب، وخسر أبو لهب، والوليد بن المفيرة، وعتبة، وشيبة وغيرهم مع علوهم في الحسب، فأي شرف أعلى من هذا.

ومن عجائبه إحراز رضوان الله والدخول في رحمته ورأفته إلى غير ذلك من الخصال الرفيعة والصفات العالية لصاحبه.

(لا عز اعز من التقوى): وأي عز أعظم (٢) من ذلك، وفي الحديث: (من اتقى الله أغناه الله بلا مال، وأعزه بلا عشيرة).

(و(۱) لا معقل أحرز(۱) من الورع): لأن نبه سلامة عن كل عامة تلحق الدين وتثلمه.

(لا شغيع أبحح من التوبة): أي لا شافع ينجح مطلبه مثل التوبة المقبولة عند الله تعالى؛ فإنها أعظم شافع اعند الله تعالى؟ في حط الذنوب وغفرانها.

(لا غنى أغنى صن القناعة(\*): لأن كل غنى مع البلع فهو فقر ف الحقيقة.

(لا مال أذهب للفاقة (١٠) من الرضى بالقوت): أراد أن الرضى بالقوت والكماية به أذهب للفقر من التمكن من المال.

[٣٧٢] وقال النظياة في كلام له:

الدباح الوصى . \_\_

(من اقتصر على بُلْفة الكفاف): أي من كان همه من الاكتفاء من الدنيا بالزاد المبلغ إلى الآحرة

(فقد انتظم الراحة): أي استوت له أحوالها، وتمهدت له قواعدها.

(وتبسوأ خَفْسِضَ الدعسة): تبسوأ المكسان إذا اسستقر فيسه، وأراد لسزم

## راحة الاستقرار.

<sup>(</sup>١) في (ب): وتقُصها.

<sup>(</sup>۲) ق (ب): سوء,

<sup>(</sup>٣) في (ب): أعلى.

<sup>(</sup>١) الوارء ريادة في (ب) وفي شرح الهج

<sup>(</sup>٢) في نسخة: أحصن (هامش في ب)، وفي شرح المهج: أحسن

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) في شوح المهج. ولا كنز أغنى من القناعة

<sup>(</sup>ە) ق (ب): بالغانە

(والرغبة(١٠): في الدنيا والولوع بتحصيلها.

(مغناح النَّصَب): تنفتح به على الإنسان أبواب منصبة لبدنه وقلبه.

(ومطعة (٢) التعب): أي حيث يظن التعب ويكنون حاصلاً، من قولهم: الوقار مظنة الحلم أي حيث يظن وجوده وحصوله.

(والحرص): على الدنيا.

(والكبر): شموخ الأنف.

(والحسد): للنعم على الخلق.

(دواعي(") إلى التقحم في الذنوب): يعني أنها تدعو الإنسان إلى الورود في المعاصي والهجوم عليها.

(والشر جامع لمساوئ العيوب): الشر هو: تقيض الخير؛ فكما أن الخير جامع للخصال الحسنة، فهكذا الشر يجمع الخصال السيئة.

[٣٧٣] (قوامُ الدنيا أربعة(١)): القُوام بالفتح: العدل: قال الله تعالى: ﴿رَكَانَ بَيْنَ قَلِكَ قَوَاماً ﴾ [سرءد ٢٠]، والقِوام بالكسر: نظام الأمر وعماده، وقد يفتح، يقال: فلان قُوامُ أهل بيته، وهذا مراده ها هناء أي تنتظم الدنيا بأشخاص أربعة:

(عالم مستعمل<sup>(\*)</sup> علمه): فهو يعمل بعلمه؛ ويفعل على حد بصيرته.

(وجاهل لا يستنكف أن يتعلم): فهذا متى أشكل عليه أمر في دينه سأل عنه وفهمه.

(وفقير لا يبيع أخرته بدنياه): فهو صابر على فقره محرز لدينه.

(وحواه معروفسه(١٠): فهو لا ينفك عن بذله في جميع أحواله: فمتسى استقام أحوال هولاء على ما ذكرت استقام نظام الدنيا، واستقرت قواعدها.

(فإذا ضيَّع العالم علمه): يعني لم يعمل به وخالفه في جميع أحواله.

(استنكف الجاهل أن يتعلم): لأنه إذا رأى العالم يخالف علمه، ولا بعرج عليه كان ذلك صارفاً عن التعلم منه، وكافّاً له عن ذلك.

(وإذا بخسل القسي معروضه): يعني لم يُفضُّه على الفقراء والحساجين ضاقت أحوالهم وصعب الأمر عليهم، وإذا كان الأمر كما قلناه:

(باع الفقير اخرته بدنياه): لأجل ما لحقه من الفنر وتجرعه من ألم العاقة.

وأقول: إذا نظرت في هذا الكلام وجدته يشفي علة العليل بدوائه، ويتفع غُنة<sup>(٢)</sup> العطشان ببرد مائه.

[٣٧٤] (من (٢) كمثرت نعم الدعليه): في التمكين والبسطة وإعط، الرياسة، وسعة الصدر وغير ذلك من أنواع الصفات للرياسة.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: والدعة

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: ومطية التعب.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: دراع، وكذا في نسحة دكره في هامش (ب)

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: وقال الرهجيلة خابر بن عبدالله الأنصاري: يا جابر، قوام النين والنبيا بأربعة .. إلح.

<sup>(</sup>٥) في شرح النهج: يستعمل

 <sup>(</sup>١) في شرح الهج وجواد لا يبحل محروفه

<sup>(</sup>٢) لغلة بالضم، حرارة العطش

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج. يا جابر، من كثرت ...إخ، والحكمتان رقم(٣٧٣) و(٣٧٤)، هما في شرح النهج تحت رقم واحد وهو وقم (۲۷۸)

(ومنكرأ يدعى إليه): تحيا آثاره وتقام له سوق.

(فأنكره بقلبه): كرهه وثفر عنه.

(فقد سلم): عن أن يكون راضياً به.

(وبرئ): عن أن يقال فيه: إنه مريد له.

(ومن أنكره بلسانه): قبَّح فعل من قعله، وذمَّه على ما<sup>(۱)</sup> فعله من ذلك؛ وصرَّح به من لسانه، فمن فعل هذا:

(فقد أجر): أحرز أجره من جهة الله تعالى، ونال الثواب من جهته.

(وهو افضل من صاحبه): وإما كان أفضل الأمرين:

أما أولاً: قلأنه أنكره بلسانه وقلبه، والأول إنما أنكره يقلبه لا غير.

وأما ثانياً: فلأت (٢) لو قدرنا أنه لم ينكره الأول بقلبه : قلأن إنكاره بلسانه هو أظهر وأشهر وأدخل في الكف وأظهر في اللوم، فلهذا كنان بفعله له أفضل.

(ومن أنكره بالسيف): يريد بالقتل والقتال، وإهراق الدماء.

(التكون كلصة الله هي العليا): جعل هذا كناية عن نفوذ الأمر لله تعالى، وألا يكون مردوداً، والكف عمًّا نهى عنه، وألا يكون مفعولاً، فمتى كان الأمر كما قلناه كانت كلمة الله من أمره ونهيه هي العالية المستظهرة بما ذكرناه.

(١) ما، سعط من (ب).

(١) ق (ب): قلأنه

(كانت (۱) حوالج الناس إليه): يطلبونها من عنده لما فضله الله تعالى بوجدانها معه.

(قمن (" قام ش ما يجب عرضها للدوام والبقاء): ومن أدى حق الله فيها ما يكون، بذلها ونفع الخلق بها، سواء كان ذلك من منافع الدين أو من منافع الدنب، قمتى أدى فيها حق الله تعالى كانت بصدد المدوام والاستمرار، لا يكدرها مكدر، ولا يغيرها مغير.

(ومن لم يقم فيها بحق الله): فمنعها أهلها وقطعها عن مجاريها، سواء كانت من منافع الدين، أو من منافع الدنيا.

(عرّضها للزوال والغناء): كانت بصدد الزوال والانقطاع عنه والانتقال لى غيره.

[٣٧٥] (أبها المؤمنون<sup>(٢)</sup>): حطاب لطف وكرامة حيث ذكرهم بما يعظم أمرهم، ويكون رفعاً لهم<sup>(1)</sup> من منازلهم وهو ذكر الإيمان.

(إنه من رأى عدوانا يعمل به): الضمير للشأن أي ظلماً وتعدياً على الخلق يفعل به، ويكون صاحبه عاملاً له.

<sup>(</sup>١) في (ب) وشرح النهج. كثرت.

 <sup>(</sup>٣) النفظ من هذا في شرح النهج: فمن قام بما يجب لله فيها عرّض نعمة الله لدوامها، ومن صبّع
 ما يجب لله فيها عرّض نعمته لزوالها

<sup>(</sup>٣) قبله في شرح المهج : وروى ابن جرير الطبري في تأريخه ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه ، وكان محن خرج معالى الحجاج مع ابن الأسمث ، أنه قال فيما كنان يحص به الناس على الجهاد : إلي سمعت عليًا رفع اقه درجته في الصالحين وأثابه شواب الشهداء والصاليقين يقول يوم لفيد أهل الشام : أيها المؤمون ... إلح .

<sup>(</sup>٤) لبم، زيادة في (ب).

(وكلمة الظالمين السفلى): بأن تكون أوامرهم فيما يأمرون به من الظلم والجور، وأنواع الفسوق غير مطاعة، ونواهيهم عن العمدل والإنصاف غير مقبولة لنزول أمرهم، ويطلان حالتهم في ذلك.

(فذاله(۱۰): إشارة إلى المنكر بالسيف.

(النذي أصاب سبل(٢) الهدي): وجد طريق الهدى واضحة فسلكها وأمّها وقصدها.

(وقام علس الطريق): أراد إما استقام على الدين من غير ريخ ولا اعوحاج في أمره، وإما استقام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير فتور ولا تهوين منه في حالهما، فالطريق شاملة لما ذكرناه.

(ونُوْرَ فِي قلبه اليقين): أراد إما استنار قلبه وانشرح صدره بتحققه الأمور دينه وقطعه بها، وإما أن الله شرح صدره ونوَّر قلبه بما ألهمه من الفيام بأمره ونهيه في قعل معروف، أو كف عن منكر.

[٢٧٦] في كلام له آخر بجري على هذا المجرى:

(فمنهم المنكر للمنكر بيده ولسانه وقلبه): فإنكاره بقلبه: كراهته له ونفاره عمن هو متعلق يه، وإنكاره بلسانه هو: النهي عنه، والذم لمن للسس به وخالطه، والإنكار بيده هو: الكف عنه بالضرب والحبس والقتل والقتال بالسيف، فمن فعل هذه الأمور الثلاثة:

(فذلك المستكمل لخصال الخير): أراد الذي أحرزها وقام لله تعالى بها، كما هو عادة من سلف من الأثمة السابقين من الصدر الأول إلى يومنا هذا، لايزالون مجتهدين في إيحار صدور الظلمة وتنغيص أحوالهم وتكدير لذاتهم، وإرغام أنوفهم تقرباً إلى الله تعالى، وفوزاً بما وعد الصابرين من الأجر على ذلك.

ولله درُّ الفاطمية لقد أبلسوا في إعـزاز (۱) ديـن الله وإعـلاء كلمتـه بـلاء عظيماً، وعرَّضوا نحورهم للمنابا احتساباً في الله وامتثالاً لأمره حتى نالت الأموية، والعباسية منهم نيلاً عظيماً.

فأما الأموية فاستولوا على فتل الحسين بن على (٢)، ومن أولاد، على الأكبر، وأبو بكر، وعمر، وعبد الله، والقاسم (٣) وغير هؤلا،

<sup>(</sup>١) في شرح البهج: فدلك

<sup>(</sup>٢) في (ب) وشرح النهج سبيل

<sup>(</sup>١) في (ب) الإعزاز

<sup>(</sup>٢) وكذلك الحسن بن عني عليهما لاسلام، سمته امرأته جعدة بنت الأشعث باحتيال من معارية عليها ووعده لها بأن يزوجها من يزيد، وبذل لها مائة ألف درهم، قوفى بالمال ولم يف بالتزويح. (انظر الإعادة في تأريخ الأئمة السادة ص٤٥-٥٥).

<sup>(</sup>٣) قد يمصل التناس على لقارئ في نسب من ذكر المؤلف الرطيع من القتلى مع الإمام الحسين بن على عليهما السلام، فيطن أن أبنا يكر المدكور من أولاد الحسين بن علي، والأمر ليسب كدلك فأبو يكر المدكور هو ابن الحسن بن علي، وكذلك القاسم بن الحسن بن علي أيضاً، وتجمأ للالتباس أدكر هنا من استشهد من أولاد أسير المؤمنين الرطيع ومن أولاد أولاده الدين استشهدوا مع الحسين بن علي عليهما السلام وغيرهم ممن استشهد من آل أبي طالب

<sup>-</sup> فمس استشهد من أولاد أمير المؤمنين علي الله الماس، وعثمان، وجعفر، وعبد الله -- وعمر استشهد من أولاد الحسن بي على عليهما السلام القاسم، وأبو بكر، وعبد الله

<sup>-</sup> وعن اسشهد من أولاد الحسين بن على عليهما السلام: على الأكبر، وعبد الله.

وهؤلاء الذين دكر، عمم هو على رواية الإمام أبي طالب في الإمادة، وذكر الفاضي العلامة عمد بن يونس الزحم رحمه الله في مآثر الأبرار الهتلى مع الحسير بن علي صلوات الله عليه من آل أبي طالب فقال: والحاصل أنهم إحدى وعشرون نقساً، سبعة أنعس من أخوته، وهم: جعفر، والعباس، وعثمان، وأبو بكر، وعمد (الأصغر)، وعبيد الله، وعبد الله، ثم أبياه المسين؛ على ، وعبد الله، ومن أولاد أخيه الحسن. عبد الله، وأبو يكر، والقاسم، ومن أولاد عبد الله بن حعمر، عون، وعمد، وعبيد الله، ومسلم بن عقبل قتل بالكومة،

ما نال منهم بنو حرب وإن عظمت

تلسمك الجرائسس إلا دون تيلكسم

فقتل أبو جعفر الدوائيقي محمد بن عبد الله النفس الزكية (١)، ثم قتل أخاه بعده إبراهيم بن عبد الله (٢) إلى غير ذلك عن صلبوه أو قتلوه بالسيف

من أولاد أمير المؤمنين.

وقتل سليمان بن عبد الملك عبد الله بن محمد بن الحنفية (١٠)، وهشام قتل زيداً (١٠) وابنه (١٠).

للدمأح الوصي

وأما العباسية فاستولوا على خلق عطيم من الفاطمية قتلاً بالسيف،

رجمفر بن عقيل، وعبد الرحمن بن عقبل، وعبيد الله بن عقبل، ولمسلم بن عقبل: محمد، وعبد الله، ثم أبو سعيد بن عقبل. انتهى. قال: هده رواية (النجم الثاقب في مناقب علمي بن أبي طالب).

(١) هو عبد الله بن عمد (ابن الحنفية) بن علي بسن أبي طالب الأنهاد، أبو هاشم، المتوفى سنة ٩ هم، أحد رحماء العلويين في العصر المرواني، وكان عاماً يكثير من المذاهب والمقالات، نقة في روايته للحديث، قال أبن أبي حاتم. روى عن أبيه، انتهى، وكان يبث الدهاة سراً في لناس يتعرهم من بني أمية، قلما علم سليمان بن عد الملك بشيء من خبره دس له من سقاء السم في الشام. (اطر الأعلام ١١٦٦٤، ومعجم رجال الاعتبار ص٢٦٦٥).

 (٣) وذلكُ في سنة ١٢٧هـ، والخبرُ في دلك مشهور تأطئ به كتب التاريخ والسير والمناقب، وقد تعدت با جعته.

(٣) هو الإمام الثائر الشهيد يحيى بن الإمام الأعظم زيد بن علي زين العابلين بن الحسين سبد الشهداء بس الإمام علي بن أبي طالب الشيء أبو عبد الله، ويقال: أبو طالب، ولد سبة ١٩٨٨ م، وقار مع أبيه الشيط بالكوفة سبة ١٩٨١ وأوصاه الإمام زيد حين رمي بسهم بمواصدة قتال الظالمين، فلما استشهد أبوه خرج من الكوفة مستزاً مع نقر من أصحابه فلخل خراسان، وانتهى إلى بلخ، وقبض عيه نصر بن سبار والي بني أمية على خراسان أنذلك، قمل علم بعد قصة مثبرة، بعد أن انكره الحريش بن عبد الرحمن الشيباني، وعُدب من أجله، حتى خشي عليه ابنه فلل تمر على الإمام، وكب نصر إلى يوسف بن عمر، وكتب يوسف إلى الوليد بن يزيد بذلك، فأمر بالإقراح عه، فأطلقه نصر، وأمره أن يلحق بالوليد، وسار الإمام يحيى إلى سرخس ثم إلى يبهق ثم إلى بسابور، فامتنع بها بعد أن كان قد أظهر الدعوة بيبهيق، وأرسن إليه مصر صاحب شرطته مسلم بين أحوز المازني، فلحقه في الموزجان، فقاتمه قتالاً شديداً، ورمي الشيط بسهم أصاب جبهته، فسفط قتبلاً في قرية يشال الها (أرعويه) وحمل رأسه إلى الوليد، وصلب حسده باخوزجان سنة١٢٥ه، ويعي مصلوباً إلى أن ظهر أبو مسلم الغراسائي فأنزن جثته الماهرة مصلى عليها ودهنت هنالك. (اطر معجم وجال الاعبار وسلوة العارفي ص ١٤٠ عداد على ١٤٩٠)

<sup>(</sup>۱) هو الإمام الشهيد المهدي لدين اقه، محمد بن عبد اقه بن الحسن بن الحسن بن علي بس أي طالب الشهيد المهدي لدين اقه، محمد بن عبد عظماء الإسلام ورواد الثورة شد الطلم والطميان، كان الشيط غزير العلم، واسع المعرفة، شجاعاً، سخياً، موسده بالمدينة المبورة سنة ٩٣ه، وبها نشأته، كان يقال له: صريح قريش، الأنه أمه وجداته ليس فيهن أم ولد، بابعه سراً جماعه من أهل بيته وبني العباس، ومن سائر العلماء القيام بالإمامة، وكان من دعاته ابو العباس السماح، وأبو جعمر الدوائيقي الملقب بالمصور، ولما انفرضت دولة الأموين نكث بو العباس البيعة وحولوا الأمر إلى أنهسهم، فتحلف عهم الإمام محمد بن عبد الله النهس الزكية وأهل بيته، وبقي محتفياً متوارياً في المدينة رغم القبص على أبيه واثني عشر رجلاً من أهل بيته، وسحنهم من قبل المنصور العباسي، فقتلهم في السجن حين قام عمد بالثورة في المدينة المورد، وقد قاتل فتال الأبطال حتى استشهد الشيطة فيها سنة ١٤٥٤، وبعث برأسه إلى أبي حعمر الدوائيقي، أخباره طويلة، ومنافيه عزيرة، ومصادر ترجمته وبعث برأسه إلى أبي حعمر الدوائيقي، أخباره طويلة، ومنافيه عزيرة، ومصادر ترجمته كثيرة (نظر المرحم السابق ص ٣٨٨-٣٨٩ ث (٧٦٤))

<sup>(</sup>٢) هو الإمام الشهيد إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب الرجية ، مولد، بالمدينة سنة ١٧ه. وبه عثا، وكان عالما، شاعرا، عارفاً بأيام المدرت وأحدهم وتسارهم، ذهب إلى العراق داعياً إلى بيمة أحيه النفس الزكية، قما إن وصلي المصرة حتى حاء، خبر استشهاد أحيه النفس الركية في المدينة المورة، قدعا إلى نفسه، وتدمل بن لكوفة ولكان بيد وبايع جيوش أبي جعمر الدرابيقي وقائع كبيرة، وكان بحق آخرى، وهاجم الكوفة، وكان بيه وباين جيوش أبي جعمر الدرابيقي وقائع كبيرة، وكان بحق آزره في ثورته الإمام أبيو حيمة، أرسل إليه أربعة "لاف درهم لم يكن عده غيرها، واستشهد سلام الله عليه بباخمرا في أول دي الحجة سنة ١٤٥ه وأرسلها إلى أبي الدوابق، ودفن بقية جسده الركي يباخمرا، وقبره هاك مشهور، روى عن أبيه عن جده، وعده أولاده، والإمام القاسم بن إبراهيم؛ ونامع المشهور، روى عن أبيه عن جده، وعده أولاده، والإمام القاسم بن إبراهيم؛ ونامع المشهور، روى عن أبيه عن جده، وعده الرحم السبق ١١-١٧ ص(١))

العظيمة فيهماء

(من الثلاث): أي من الخصال الثلاث: اليد، واللسان، والقلب.

(وتمسك بواحدة): وهو ما ذكرناه من الكراهة بالقلب.

(ومنهم تارك لإنكار المنكر): مبطل له، ساكت عنه، لا يخطر له على بال قط.

(بلسانه، وقلبه، ويده): فلا يهي عنه بلسانه، ولا يكرهه بقلبه، ولا يغيّره بيده.

(قداك): أي الذي ذكرناه

(ميت الأحياء): يعني إن كان في الأحياء مبت فهذا هو.

(وها أعمال السبر كلهما): من أنواع القريبات من العبادات كلهم وأحوال الصدقات.

(والجهاد في سبيل الله): تعريض الأرواح لله قتلاً بالسيف؛ جهاداً على إعزاز دينه، وإيحار صدور الظلمة وأهل الجور وغير ذلك من أنواع هـذه الطاعات والتقربات.

(عند الأمر بالمعروف والنهبي عن المنكر): بالإضافة إلى ما يكون إلى الأمر بالمعروف عموماً، والنهي عن المنكرات عموماً.

(إلا كنفثة): عبة من الفم.

أو مات في سجونهم، ولولا خوف الإطالة لذكرنا طرفاً من سيرهم وأخبار قتلهم(١).

(ومنهم المنكر بقلبه ولسانه): فإنكاره بلسانه بالنهي عنه والذم لمن فعله، وإنكاره له بقلبه بالكراهة له والعزم عسى تغييره عند القدرة على دلك.

(والتارك): له

(بيده): أي ولا يغيره بيده لعدم القدرة له على ذلك.

(فذاك متمسك<sup>(٢)</sup> بخصلتين من خصال الخير): يشير إلى إنكاره له بما كان من لسانه وقلبه بالكراهة والذم كما قررناه.

(ومضبع خصلة): وهي إنكاره له بيده لما ذكرناه من عدم القدرة ا وظاهر كلامه أنه أهمله مع القدرة، ولهذا سماه مضيعاً.

(ومنهم المنكر بقلبه): كارهاً له، عازماً على تغييره.

(والتارك بيده ولسانه): فلا ينهى عن ذلك ولا يغيَّره بيده، والظاهر من كلامه تركهما مع إمكانهما.

(فذاك ضبع أشبوف الخصلتين): وهما الإنكار باليد واللسان، وإنما كان دلك أشرف الخصال لما يظهر فيهما من النفع والكف الظاهر

<sup>(</sup>١) اعلى مقاتل الطالبيين لأبي الفرح الأصفهائي، والحدائق الوردية للشهيد العقبه حميد المحلس، وماثر الأبوار للعلامة محمد بن يونس الزحيف، والإفادة في تأريخ الأئمة السادة للإمام أبي طالب الهاروني، والتحم شرح الولف للمولى العلامة المجتهد بجد الدين بن محمد بن مصور الؤيدي، وغيرها.

<sup>(</sup>۱) ق (ب): متمكن

وثانيهما: أن يكون مراده الأمر بالعدل لمن كمان من الظلمة حمائراً خاتاً، فإن النقع بهذا الأمر يكون نافعاً لعمومه، عند هذا الجائر.

[٣٧٧] (أول صا تغلبون عليه صن الجهاد): يؤخذ عليكم قهراً فللا تقدرون على فعله.

(الجهاد بأيديكم) : قلا تقدرون على قتال الظلمة بالسبف.

(ثم بالسنتكم): تقهرون فلا يقدر أحدكم على النهي عنه بلسانه.

(ثم بقلوبكم): قلا يقدر أحدكم على إظهار كراهته؛ فضلاً عن(١) أنه يعزم على تغييره وإلكاره.

(فمن لم يعرف بقلبه معروفاً): يعتقده ويعزم على أدائه ويقصد إليه.

(ولم ينكر منكرة): بكرهه ويعزم على الكف عنه، والتغيير له.

(قُلبَ فجعل أعلاه أسفله)(١): فيه وجهان:

أحدهما: أن يريد أن الله يخذله ويطمس على قلبه، ويحعل على بصره عشاوة، فلا يعرف معروفاً، ولا ينكر منكراً بعد أن كان عالماً بالنكر والمعروف، فهذه فائدة قلبه.

وثانيهما: أن يكون مراده أن هذا الشخص لشدة عماه واستحكام ضلاله يعتقد في المعروف أنه منكر، و(")يعتقد في المكر أنه معروف، فيترك المعروف لاعتقاده أنه منكر ويفعل المنكر لاعتقاده أنه معروف، فهذا أشد (في بحر بحبى): اللجة هي: الماء الكثير بعيد القعر، ولقد صدق النظاف في مقالته هذه، ولهذا فإن الفضلاء من الخلفاء الراشدين، والأئمة السابقين آثروا هذه الخصلة على غيرها من سائر أنواع القرب، والطاعات، وما ذاك إلا لعلمهم بأنه من الدين في قرار مكين.

(وإن الأمر بالمعروف والنهب عن المنكر): يريد بما يكون من القلم: والسان، والسيف، والسنان.

(لايقربان من أجل): بالقتل والموت.

(ولا ينقصان من رزق): مما قدره الله وفرضه وعلم بلوغه إلى الإنسان.

(وأفضل ذلك كلمة عدل عند إمام جائر): فيه وجهان:

أحدهما: أن يريد كلمة حق يلفظ بها صاحبها عند إمام جائر لا يحاف الله، كما قال (الرابي): «أفضل الجهاد كلمة حق بين يدي سلطان جائري، (١٠)، ولعله أراد هذ، بما قاله.

<sup>(</sup>١) عن، زيادة في (ب)

<sup>(</sup>٢) بعده في شرح البهج؛ وأسفله أعلاه

<sup>(</sup>٣) ق (أ)؛ أر يَعتقد. آ

<sup>(</sup>۱) الحديث بلعظ ((أفضل الجهاد كلمة حق عبد سلطان جائر)) في موسوعة أطراف الحديث النبوي النبريم ۲۰/۳ وعزاء إلى المجم الكبير للطبراتي ۲۸۸/۸، وفتح الباري لابس حجر ٥٣/١٣، ودرر الأحاديث المتثرة في الأحاديث المشهرة للسيوطي ٢١، وعراه إلى غيرها، وبلفط: ((كلمة عدل)) بدلاً عن ((كلمة حق)) وعزاه إلى سنن أبي داود ٤٣٤٤، وسنى ابن هاجة ١١، ٤، وإنحاف السادة المتفيز ١٤/٣، قلت ورواء الإمام محمد بن القاسم في مجموع كبه ورسائله ص ٢٩٨٩ في كاب شرح دعائم الإيمان، رواه من حديث عن أبي أمامة، وروى قريباً عنه الإمام الموقق بالله (للطبية في الاحتبار وسلوة العارفين ص ٣٣٥ برقم (٤١٤) بلفط: ((أحب الأعمال إلى الله؛ كلمة حق عبد سلطان جائر))، ورواه بلفظ الموقق بالله في مسيد شمس الأخبار ١٩٥/١ في الباب (١٣٨)، وقبال العلامة الحلال في الموقق بالله في مسيد شمس الأخبار ١٩٥/١ في الباب (١٣٨)، وقبال العلامة الحلال في الموقق بالله في مسيد شمس الأخبار ١٩٥/١ في الباب (١٣٨)، وقبال العلامة الحلال في الموقق بالله في مسيد شمس الأخبار ١٩٥/١ في الباب (١٣٨)، وقبال العلامة الحلال في الموقق بالله في مسيد شمس الأخبار ١٩٥/١ في الموقع، (أحب الموقعي، الموقعة عن الموقعة والعطه: (أحب الموقعي، الموقعة عن أبي أمامة، ولعطه: (أحب الموقعة لمبوطي، الموقعة عن أبي أمامة ولعطه: (أحب الموقعة لمبوطي، الموقعة عن الموقعة الموقعة عنه الموقعة الموقعة عنه الموقعة عنه الموقعة عنه الموقعة عنه الموقعة عنه الموقعة الموقعة عنه الموقعة الموقعة الموقعة عنه الموقعة الموقعة

ضلالاً من ذاك، وهذه فائدة كونه متكوساً مقلوساً، وفي الحديث: ران القلب إذا لم ينكر المنكر نكس فجعل أعلاه أسفله ، يشير إلى ما

[٢٧٨] (إن الحق ثقيل مرئ): يشبر إلى أنه يثقل بحمله ويصعب فعله، لكن فيه خفة على القلب ومراءة على الكبد.

(وإن الباطل خفيف وبئ): أراد أنه يسهل حمله لما فيه من موافقة الهوى، والسهولة على النفس، لكنه وخيم العاقبة في الدنيا بتعجيل الانتصاف من صاحبه، وتأخر العقوبة له في الآخرة.

[٣٧٩] (لا تأمنن على خير هذه الأمة عذاب الله): ثم تلا عقيب ذلك هو: العذاب من حيث لا يشعر به الإنسان، ولا يدري يه، شبه بمكر الماكر على جهة الاستعارة، وفي القرآن أمثال من هذا كثيرة، فحاصل الاستدلال بالآية أن الأمة غير خاسرة فهي إذاً غير آمنة من العذاب.

(ولا تيأسنُّ لشر هذه الأمة من روح الله): من (١١) فرجه ولطفه ؛ لقول الله تعالى " : (﴿ إِنَّهُ لاَ يَيْأُمنُ مِنْ رَبِّحِ اللَّهِ إِلَّا الْغَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾ )[برعد ١٨٧] : وشرار هِذِهِ (١) الأمة ليسوا كفاراً، فلهذا كانوا غير آيسين من فرج الله وروحه، وأراد أنه لا ينكر قرج الله ولطفه إلا كافر به مجحد له.

[٣٨٠] (البخل جامع لمساوئ العيوب): يشير إلى أنه شر الخمال الردية في الإنسان، فلا شر إلا وهو مندرج تحته، وأصلـه وحراثـه(١)، كما أن الخمر جماع الآثام.

(وهو زمام يقاد به إلى كل سوء): كما قال تعالى: ﴿ وَمُنْ يُوقَ شُحُّ هَسِهِ غَاوَلَيْكُ هُمُ الْمُثَلِحُونَ﴾[اعنر ٥]، وفي الحديث: «إياكم والشح! فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دمائهم، واستحلوا محارمهم،، (٢٠).

وقال عيسى للمُظِّيلًا. ﴿لا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ بَخْيَلُ، وَلا خِبُ ۗ ۖ ، وَلا خَاتَنْ، ولا سيء الملكة "(\*).

[٣٨١] (الرزق رزقان<sup>(\*)</sup>): يريد جميع الواصل إلى بني آدم من أرزاقهم من جهة الله تعالى.

(رزق تطلبه): بالاحتراف وأنواع الطنبة(١)، وضروب الحبل.

<sup>(</sup>١) في (ب): ﴿فَإِنَّهُ لَا يَأْمَنْ ...﴾ إلخ، والصواب ما في (أ)، وما في شرح النهج كما أثبته.

<sup>(</sup>٢) من، زيادة في (ب)

<sup>(</sup>٢) في (ب): سبحاته.

<sup>(</sup>٤) هدد، زيادة في (ب).

<sup>(</sup>١) كذا في السختين، فلعنه من الحرث وهو اكتساب المال أي اكتسابه، والحرث أيضاً الزرع.

<sup>(</sup>٣) قوله: ((إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم)) أورده في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ١٤٣/٤ وعسرًا، إلى سسن أيسى داود في الركساة ب٤٤، ومستد أحمسه بس حيسل ١٩٥٠١٩١/٢، والسين الكبيري للبيهعسي ٢٤٣/١، والمستدرك للحساكم النيسابوري ٤١٥،١١/١، وقريباً منه فيها بلعظ؛ ((إباكم والشح فإنه دعا من كان قبعكم إلى أن سفكوا دمائهم)) وعزاه إلى مسئد أحمد بن حنيل٤٣١/٢ ، ومسد الحميدي١١٥٩

<sup>(</sup>٣) الحِبُّ بالكسر: الرجل الحَلَّاع.

<sup>(</sup>٤) ويروى أيضاً من كلام النبي ﴿ ﴿ وَرَجِدَتُهُ مَفْرُفاً مَنْ حَدَيْثِينَ ؛ الأولُ هُو قُولُه : ﴿ لا يَدْخُلُ الجنة بحيل، ولا خب، ولا خالن))، والثاني: (إلا بدخل الحنة سيء الملكة))، انظر موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ٣٧٦/٧-٣٧٣.

<sup>(</sup>٥) في شرح النهج؛ يا ابن أدم ، الرزق رزقان ...إلخ

<sup>(</sup>٦) ن (ب). الطلبة.

ولا طالب يطلبه فيعطى إياه.

(ورزق يطلبك): من غير كد ولا تعب من جهتك له، فالأول لا بد من طلبه والاجتهاد في تحصيله.

وأما الثاني:

(فإن لم تأته أتاك): يعني أنه لا يحتاج إلى طلب وكد.

(فلا تحمل هم سنتك على هم يومك): بعنى لا تهم إحراز رزق السنة في بومك هذا، أو(١) أراد لا تطلب رزق السنة في اليوم.

(كفاك كل يوم مافيه): من الرزق الذي قسمه لك فيه، فإنه كاف لك لا محالة.

(فإن تكن السنة من عمرك): عا قد قدرها(١) من عمرك وأبقاك فيها ومد عمرك إلى انقضائها.

(فإن الله سيؤتيك في كل غد جديد ما قسم لك): فرزقك فبها مقسوم في كل يوم جديد منها من غير حاجة إلى كلفة وتعب في همك بها.

(وإن لم تكن السنة من عمرك): ثم يقدر لك العيش قيها وأجلك من دونها.

(فما تصنع بالهم لما<sup>(٦)</sup> ليس لك): أي لا تبلغه ولا تدري ما يفعل به بعدك.

-7.17-

(ولن يقلمك عليه غالب): أي ولا يقهرك(١) عليه قاهر يكون غالباً لك، تأخذه وتغلبه(٢).

(ولن يسبقك إلى رزقك طالب): أراد أنه لا يأخذه أحد يسبقك عليه،

(وان يبطئ عنك ما قد<sup>(٢)</sup> قدّر لك): أي أنه لا يتأخر عنك على جهة الإبطاء، وينقل عبك ما فرضه الله لك من الرزق.

[٢٨٢] (رب مستبقل يومساً): يصبح في أرك على الكمسال والصحة والسلامة.

(ليس مستدبره): ثم تعجَّل له المنية في آخره، فلا يستكمنه أبداً.

(ومفبوط في أول ليلم): الغطة: حسن الحال، أراد وحاله حسن يغط عليه في أول ليلة.

(قامت بواكيه في أحره): عجلت له منيته في آخره، فلهذا قامت بواكيه في آخرها<sup>(٤)</sup>.

[٣٨٣] (الكلام في وتسافك): في ربطك وإيشاقك عليه، لا يفسوت منه شيء.

(ما لم تتكدم به): ما لم يخرح عن لسانك.

<sup>(</sup>١) ن (ب): وأراد.

<sup>(</sup>٢) طنن فوقها في (ب) بقوله: ط: الله، أي فدرها الله.

<sup>(</sup>٣) في (ب): عا، يرفي شرح النهج: فيد

<sup>(</sup>١) قى (أ): ولا يقهره

<sup>(</sup>٢) ق (ب). يأخده ويسلمه

<sup>(</sup>٣) قد، زيادة في (ب)، وشرح البهج.

<sup>(</sup>٤) ق (ب): آخرهما.

(فإن الله قد فرض على جوارحك(" كلها فرائض): فعلى العين ألا تصر ما ليس لها النظر إليه، وعلى اللسان ألا يتكلم بما لا يعنيه، وعلى الرحل ألا تمشي إلى قبيح وسعي عسلم، وعلى اليد ألا تبطش بقبيح، وهكذا القول في سائر الجوارح كلها.

(يحتج بها عليك يهوم القياصة): يقول الله: أنم أصح لك بصرك، وأنهك عن استعماله فيما لا أرضى! وأصح لك جسمك وجميع آلاتك، وأنهاك عن استعمالها في كل معصية لي ومخالعة! وهكذا القول في جميع الجوارح، ومصداق ذلك ما قاله تعالى: ﴿الَّهُومُ هَنْهِمُ عَلَى أَفُواهِمٍ مُركّكُنا اللهِ وَالْهُمُ هَنْهُمُ عَلَى أَفُواهِمٍ وَتُكّلُنا اللهِ وَاللهِ وَعَلَى اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ وَلهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَلّه

[٣٨٥] (احذر أن يراك الله عند معصيته): أي محاولاً لفعلها مريداً لها.

(ويعقدك عند طاعته): واحذر عن التأخر عن الطاعة فتكون مفقوداً عدما.

(فتكون من الخاسرين): لأعمالهم بإبطالها عند الله، ومن الخاسرين لأنفسهم باستحقاقهم النار.

(وإذا قويست فسافة علس طاعسة الله): يريد إذا أعطساك الله قسوة وطاقسة فاستعملها في الطاعسة، ولا تكسن مستعملاً لهسا في الفحسور والمعصية لله تعالى.

(فإذا تكلمت به صرت في وثافيه): يعني فإذا خرج من لسانك ملكك لا محالة وصرت (١) في حكمه.

(فاخزن لسانك): عن الكلام فيما لا يعني أمره.

(كما تخزن دهيك): عن الضياع والإهمال.

(وَوْرَفْكُ(٢)): فإنه أحوج منهما إلى الحفظ والصيانة.

(فرب كلصة سلبت نعصة): يشير إلى أن خطر الكلام عظيم، وفي الحديث: «من صمت نجا»، وقال: «الصمت حكم ("، وقلل فاعله».

وعن ابن مسعود: والذي لا إله إلا هو ما شيء أحوج إلى طول سبجن من لسان؛ لأنه ربما أزال نعمة من نعم الدنيا بكلمة سوء عقوبة عليها، وجزاء على فعلها، أو يريد ربما كان يصل إليه انعمة من غيره، فيسمع منه كلمة فقطعها من أجل ذلك، وربما أزال! نعمة من نعم الآحرة؛ لأنه ربما كان مستحقاً للحنة فتكلم بكلمة فاستحق بها النار، فلهذا قال: رب كلمة سلبت نعمة، يشير به إلى ما ذكرناه.

[٣٨٤] (لا تقل ما لا تعلم (<sup>(0)</sup>): فإن ذلك يكون كذباً ومقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون (<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (ب) ﴿ جِرارحكم.

<sup>(</sup>٢) لك، سقط من (ب).

<sup>(</sup>١) ڷِ (بِ) ; فصرت

<sup>(</sup>٢) أَنْ (أُ): وررقك، وما أثبته من شرح النهج، والرُرِق بمتح النواو وكسر الراء هو. الدراهم المصروبة، وفي (ب): وحديقك.

<sup>(</sup>٣) ۾ (ب): حکمه.

<sup>(</sup>٤) مَا بين المعقومين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) بعده في شرح النهج، بل لا تقل كل ما تعلم،

<sup>(</sup>٦) كَذَا في السَّبخ: تعممون، وفي الزَّية القرآنية الشريعة الواردة في سورة الصف الآية (٦): ﴿تفعلون﴾

(ولا يسال ما عنده): من الثواب ورفيع الدرجات والمنازل العظيمة والرضوان من عده الأكبر.

(إلا بتركها): بالإعراض عمها والزهد فيها.

[٣٨٨] (من طلب شيئاً): يعني من جدَّ فيه وكدَّ نفسه في تحصيله ودأب<sup>(١)</sup> في ذلك وأراده

(ناله أو بعضه): قبلا بند عقيب هنذه العناية من إحرازه بكليت، أو إحراز بعضه.

[٣٨٩] (ها خير بحير): ما هذه نافية، وأراد أنه لبس خير بشيء<sup>(٢)</sup> من أنواع الخير يكون:

(بعده الغار): تتعقبه البار وتحصل بعده وعلى إثره.

(وها سر بشر): أي وليس شريكون شراً، ولا يعد من أنواع الشرتكون:

(بعده (۲) الجنة): يتعقبه نعيم الجنة وسرورها؛ لأن كل شر فهـو مغتفر بالإضافة إليها.

(وكل نعيم دون الجنة فهو محقور): حقّره إذا صغّره وذلك، وأراد أن كل نعيم دون الجنة وبالإضافة إليها فهو لا محالة مستصغر مذلول.

الدياح الرصي

(وإذا<sup>(١)</sup> ضعفت فاضعف عن معصية الله): يعني وإذا<sup>(١)</sup> فترت فلبكن فتورك في ترك المعاصي والقعود عنها.

[٣٨٦] وقال (لتطبيلا:

(الركون إلى الدنيا صع ما تعاين منها(" حهل): أرد أن الثقة بها والاعتماد عليها في كل الأمور مع ما يحصل فيها من التغيرات والتقلبات، وانتقالها بأهلها من حال إلى حال، إعا هو جهل بحاله، وتغافل عن حكمها.

(والتقصير في حسن العمل إذا وثقت بالثواب عليه غين): أراد وإذا كنت واثقاً بالمجازاة بالثواب على الأعمال الصالحة فلا شك أن تقصيرك عن العمل يكون غساً عليك في الآخرة.

(والطمانينة إلى كل أحد قبل الاحتبار (1) عجر): والوثوق بكل أحد قبل الدرية بحاله وحبره في الجودة والرداءة عجز عن ذلك وبلاهة في العقل

[٣٨٧] (من هوان الدنيا على الله): ركنها ونزول قدرها واستحقارها.

(الأن يعصى إلا فيها): أن المعصيه الله والمحالفة لأمره والارتكناب لمناهبه ما حصل ذلك كله إلا فيها

<sup>(</sup>١) في (ب)؛ ودان

<sup>(</sup>۲) بشيء، سقط من (ب).

<sup>(</sup>۲) ق (أ) - بيد

<sup>(</sup>١) في (ب): فودا.

<sup>(</sup>۲) ق (ب) عبدا

<sup>(</sup>٣) ي (ب) يُعاينُ فيها

<sup>(</sup>٤) في شرح البهج؛ قبل الأخسار له

<sup>(</sup>٥) تي (ب): أن لا، وفي شرح النهج: أنه لا:

(وكل بلاء دون النار عافية): يعني أن البلاري وإن عظمت وتكاثرت فإنها بالإضافة إلى النار عافية.

اللُّهُمُّ، أعطنا من عفوك وسعة مغفرتك ما يكون لنا ستراً من النار.

[٣٩٠] (ألا وإن من البلاء الغاقة): أراد بهذا هـ أن أحق الأشياء بأن يكون معدوداً من جملة البلاوي الفقر.

(وأشد عن الفاقة عرض البدن): لأن العانية مع الفقر فهو مغتفر في حقها، والغنى مع المرض لا يكون مغتفراً في حقها.

(وأشد من مرض البعد معرض القلب): لأن مع مرض البدن فالأحوال مستقيمة ، ومع مرض العلب لا تستقيم الحالة ، ولهذا تراه مع شغل قلبه ومرضه يرى أن مع الرجل جنوناً وما به جنون، وأن به صوعاً (١) وما معه من صوع ، كل دلك لما يرى في حاله من التغير.

(ألاوإن من النعم سعة المال): يعني أن أعظم ما يُعَدُّ في النعم كثرة المال وسعته

(وأفضل من سعة المال صحة البدن): وهذا ظاهر؛ فإن الواحد من الخنق يود بالعاقبة ولا يتمكن من درهم فما فوقه.

(وأفضل من صحة البدن تقوى القلب): رلهذا ترى من كان مريضاً

-4.14-

في جسمه وقد أحرز التقوى فإنه يكون منشرح الصدر، اطيب الخاطر، والذي يكون صحيحاً في جسمه ولا تقوى له، فإنه يكون منزعجاً في نفسه، قُلِقاً، فَشِلاً، مضطرب الخاطراً ().

[٣٩١] (للمؤمن ثلاث ساعات): يريد في يومه لا ينفك عنها، ينقطع يومه بها.

(فساعة يناجي فيها ربه): يسأله من فضله، ويستعيذ به من عذابه، ويحمد، على نعمه، ويقوم بطاعه.

(وساعة يَرُمُ فيها معاشه): أي يصلح عيشه من جلب النفع له ودفع لضرر عنه.

(وساعة يُخلِّي بين نفسه ولذتها): يربح على نفسه فيما أحل له من الله والمفاكهة لمن ينبغي مفاكهته من زوجة، أو بمن تملك بمينه، أو راحة على نفسه بمأكل أو مشرب.

(فيما يحل ويَجْمَلُ): فيما يكون حلالاً له، ويَجْمُلُ أمره في تناوله. (وليس تلعاقل أن يكون شاخصاً): ظاهراً عن مكانه وبلده.

(إلا في ثلاث): وما عداها فلا وجه له.

(صرحة لمعاش): إصلاحاً لمعيشة من طلب الرزق من تجارة أو زراعة أو حرفة يحترف فيها أو غير ذلك من أنواع التكسب، فإن مثل هذا لا بأس في الظعون من أجله والخروج بسببه، وفي الحديث: «ما أبالي أيأتي أجلي وأن غاز في سبيل الله، أو أبتغي من فضل الله».

<sup>(</sup>١) الصرع: علة تمام الأعضاء النمية، -وني عارة أخرى. النفسية: يمني تمام الحس والحركة-من أقمالها منماً غير ثام، وسبه سلة تعرض في بعض بطون الدماع أو في مجاري الأعصاب المجركة للأعصاء من خلط غليظ أو لزج كثير، فتمتم الروح عن السلوك فيها سلوكاً طيمياً فتشنح الأعضاء. (القاموس الهبط ص٩٥٣).

<sup>(</sup>١) ما بين المعلوفين سقط من (ب)

من زيادة أو نقص، قال زهير في حكمة:

وكماثن تسوى مسن صمامت لملك معجمب

زبادنــــه أو نقصـــــه في التكلــــــم

[ ٣٩٤] (خد من الدبيا ما أناك): يريد ما جاءك على سهولة فخده فهو المقدر المكنوب لك.

(وتنولُ عما تولاك): وأدبر عما أدبر عنك منها، فإن في ملاحقتك لـه إتعاب النفس، والمشقة عليها في ذلك.

(فإن أنت لم تنفعل): ما قلت لك من التولي عما تولاك عنها ، وكان لا بد من الملاحقة لك فيها.

(فاجمل في الطلب): يعني فلبكن الطلب بسهولة وتيسير على النفس، فإنك مع ذلك لا تبلغ إلا ما قدَّر لك، وما هو مفروض من عند الله من أجلك، من غير زيادة فيه ولا نقصان عنه

[٣٩٥] (رب قول أنفذ من صول): يريد أن بعص الأموال أتقع وأنجع س قهر وتعدي.

[٣٩٦] (كل مقتصر عليه كافي (١): يعني ما قصرت عليه نفسك: واقتمعت به من الدنيا فهو كافي لا محالة لحالك (٢)، وفيه بلغة في مرادك.

(١) هو من معلقة رهير الشهيره، وبعده:

لسباب المتنى نصبف ومصبع فسؤاده عليم يبنق إلا صبورة اللحم والسدم

(انظر شرح المعلمات السمع للزورني ص(٧١)

(۲) أن (ب) وشرح الهج كالور

(٣) لحالك، سقط من (ب)

(أو حظوة (١) في معاد): الحظوة هي: النودد والقربة، ومنه حظوة المرأة عند زوجها، وأراد ومنرلة عالية في أمر المعاد إلى الآخرة.

(أو لذة في غير هُحرَّم): يريد أنواع المباحات كلها، فإنه لا حرج عليه في الظعون والشخوص من أجل ذلك.

[٣٩٣] (ازهم في الدنيا): امتنع من الانهماك في لذنها.

(يبصرك الله عوراتها): بانقطاعها عن أهلها وتغييرها لأحوال أهلها وانفلاتها عن أيديهم.

(ولا تففل): عما يراد بك من أمر الآخرة وإصلاح حالها بأمر الطاعة والابكفاف عن المعاصي.

(فليس (1) مغفول عنك): يربد فإنك مراقب في أعمالك، ومحفوظ عليك في قولك وفعلك وتقدير أجلك.

[٣٩٣] (تكلموا تعرفوا): بشير إلى أن الإنسان إذا كان ساكتاً فإن حاله في الفضل غير معروف، وأدل أن ما يدل على فضل الإنسان وكماله أو نقصه هو كلامه ؛ لأنه هو (١) أول أمارة في ذاك (٥).

(فإن المرء مخبو تحت لسانه): يعني أنه إذا تكلم عرف أمره وحاله

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: أو خطوة في معاد، يعني في عمل المعاد وهو العبادة والطاعة.

<sup>(</sup>٢) ي شرح النهج: فلست، وكدا في نسحة دكره في هامش (ب).

<sup>(</sup>٣) ن (ب): وأول

<sup>(</sup>٤) هو : سقط من (ب)

<sup>(</sup>٥) ق (ب): ذلك.

(أمنّ من غوائلهم): فيه الأمان عن أن بأحذوه(١) من حيث لا يشعر بهم ولا يدري بمكرهم، فالقرب إليهم فيما ذكرناه فيه السلامة عن ذلك.

[٤٠١] (من أوما إلى متفاوت خذلته العيل): التفاوت: الاختلاف، وفيه معنيان.

أحدهما: أن يريد من تمسك بمتشابه من القرآن يشتمل على تأويلات مختلفة لم تنصره الحيل في ذلك.

وثانيهما: أن يكون مراده من عوَّل في أموره على من كان مختلف الحلائق والطباع لا يستقر على قاعدة واحدة لم تنصره الحيل في معاملته، ولا أمكنه الوقوف على كُنَّهِ أمره؛ لما فينه من اختلاف الطباع(١) وتفاوت الخلائق.

[٤٠٢] وقال العطينية، وقد سئل عن معنى تولمم، واحول ولا قوة إلا بسالله [العلمي العظيم] (٢)؟

فقال: (إنا لا نملك مع الله شيناً): يشير إلى أن الأرواح بيده متى شاء أن يأخَلُها أَخْلُها، والأموال كلها في قبضته قمتي شاء (<sup>4)</sup> أن يهبها لنا وهبها، وإن شاء أن يقضها منا قبضها.

(ولا غلك): من الأموال والأولاد والمناقم.

(١) في (أ): بأخدونه، والصواب كما أثبته من (ب)

(٢) في (ب): الطبائع

(٣) زيادة في (س).

(٤) شاء، ريادة في (ب)

[٣٩٧] (المنية ولا الدنية): الدنية: ما يستخف ويحطُّ من قدر الإنسان فعله والتلبس به، وأرد الموت أحب من الوقوع فيما يعيب ويسقط القدر.

(والتقلل): أي وإفلال المعيشة وتحقيرها.

(ولا التوسل): إلى الأغنياء في قضاء حاجتك، فإن الإقلال أفضل منه. [٣٩٨] (من أربعط قاعداً، أربعط قائماً): فيه وجهان:

أحدهما: أن يكون مراده من لم يرزق من غير عباية لم يرزق بالعناية

وثاتيهما: أن يكون مراده أن كل من لم يعط من غير تواصع للمعطي بقعود، عن ذلك، فإنه لا يعطى مع قيامه تواضعً لمن أعطاء، وهو وارد على جهة المثل في الرزق، وهو أنه إذا لم يعط من غيرطلب لم يعط مع الطلب، فجعل ما قاله كناية عن ذاك.

[٣٩٩] (الدهر يومان: يوم لك): بإقاله عليك بالخبرات.

(ويوم عليك): بإدباره عنك وتقاصر أمرك فيه.

(فإذا كان لك فلا تبطس): البطر هو: الأشر في النعمة، وخروج عن حد شکرها.

(وإذا كان عليك فاصرى: لحكمه والقلابه عليك

[٠٠٠] (مقاربة الناس في أخلاقهم): يشير إلى أن دنو الإنسان من الناس وقربه من طبائعهم ومعاملته ليهم في أحوالهم.

(إلا ما منكنا): أعطانا ذلك من جهته، وخوَّلنا إياه من عطيته.

(فمتى ملكنا): من ذلك.

(ما هو أصك به مثًا): ما هو أدخل في ملكه والاستيلاء علبه منًّا.

(كنفنة): قيه ما يعلمه مصلحة لما في الأرواح بالجهاد، وفي الأموال بالزكرات وأنواع الصدقات، والإنفاقات في سبيله، وفي النفوس بأواع العبادات في الصلاة والصوم والحج وسائر التقربات، وغير ذلك.

(وهتي أخذه هنا) · قبضه إليه واسترجعه منًّا.

(وضع تكليفه عنا): فلا يكلمنا بالركوات مع عدم الأموال وعدم تمكينه لنا فيها، ولا يؤاخذنا بالعبادات مع فوات القدرة عليها، والتمكن منها، ولا يكلفنا شيئاً إلا مع جميع ما نحتاج إليه في تحصيله وفعله، وإلا كان ذلك منه تكليفاً لما ١١ لا يطاق ولا يُقْدَرُ علمه ولا يُعْلَمُ حاله، والحكمة مابعة عن ذلك، خلافًا لزعم المجبرة أن الله تعالى يكلف عباده ما(\*) لا يطيقونه، وقد أرغمنا في كتبنا العقلية في دلك آنافهم، وأظهرنا جورهم عن الحق واعتسافهم، فهذا ملخص ما ذكره في شرح؛ لا حول ولا قوة إلا بالله، ونزيد ما ذكره كشفاً وإيضاحاً.

فنقول: الحول والحيل كلاهما بمعنى الحبلة في تحصيل شيء أو دفعه، والقوة هاهنا هي القدرة، والـفي ها هنا واقع عنى جهة الاستغراق العام، وهو حارج جواباً لقول من يقول: هل من حول و قوة؟

فيقال له: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ فلهذا كنان مستفرقًا، والمعنى في هذا أن يقال: لا تصرف لأحد في تحصيل نفع أو دفع ضرر إلا بعلم من الله، ولا قدرة لمخلسوق إلا بقعمل الله، فإضافة التصمرف في النضع ودفع لضرر إلى الله تعالى على جهة العلم والإحاطة، وإضافة القدرة إليه للعسد على كل الأفعال على جهة الخلق لها، إذ لا يقدر إلا بإقداره لـه وخلق القدرة له عليها، فإساد الحول والقوة إلى الله تعالى على هـ ذا الوجه، وإذا حملناها على ما ذكرناه بطل تعلق المحسرة بها، إذ لا تعلق لها بالله إلا من الوجه الدي لخصناه، وفيها مباحث دقيقة أعرضنا عنها خوفاً للإطالة.

[٤٠٣] وقال لعاربن ياسر وقد سمعه يراجع المغيرة بن شعبة (١٠ كلام): (دعه يا عمار): الركه ورأيه وما هو فيه، وأراد عمار الإنكار عليه

<sup>(</sup>۱) ق (ب): عاد

<sup>(</sup>١) ي (ب) - يي

<sup>(</sup>١) قال ابن أي الحديد في شرح النهج ٩-٨/٢٠ ما لعظه: أصحابها غير متفقيق على المحوت على الغيرة، بل أكثر البعداديين بفسَّفوله، ويقولون فيه ما يقسال في الفلسق، ولما جماء عروة بن مسعود الثقمي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله عام ١-تدبيبة نظر إليه قائماً على رأس رسول الله مفلَّداً سيماً، فقيل من هذ؟ قيل؛ ابن أخبك المعبرة، قال: وأنت هاهنا با عَلَى ! وَالله إِنِّي إِلَى الآنِ مَا عَسَلَتَ صَوَّاتُكَ.

قال: وكان إسلام المعيرة من غير اعتقاد صحيح، ولا إناية ونية جميلة، كان قد صحب قوماً في معص الطرق، فاستعملهم وهم بيام، فقتلهم وأخد أموالهم، وهرب خوفًا أن يُلحقُ فَيُقتِن أر يُؤخد ما فاز به من أموالهم، فقدم المديبة فأطهر الإسلام، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يرد على أحد إسلامه، أسلم عن علة أو عن إجلاص، فامتم بالإسلام، واعتصم وخبي جانبه ، ذكر حديثه أبو المرح على بن الحسين الأصبهاني في كتاب الأغاني، فذكر الحديث منه، تم قال ص١٠: قال: فدلك منى قول غروة يوم الحديبية: يا غَلَر، أنا بالأمس أعسل سوءتك فلا أستطم أن أعسلها. فلهذا قال أصحابًا البغداديون: من كان إسلامه على هذا الوجه، وكانت خائمته ما قد تواتو الخبر به ! من لعن على (يَشْخِيهُ على المابر إلى أن مات على هذا المدل؛ وكان المتوسط من عمره المسق والمجور وإعطاء البطن والمرح سؤالهما، وممالاً: انفاسفين، وصرف الوقت إلى غير طاعه الله، كيف شولاء، وأي عشر ل ق الإمساك عنه، وألاً مكشف للناس قسعه التهي-

(طلباً لما عند الله): من جزيل الثواب ومذخور الأجراً.

(وأحسن هنه): أي وأدخل في العجب مه.

(تية الفقراء على الأغنياء): تاه إذا نكبر واختال، وأراد تعاظمهم عن مسكنة الفقر وذله:

( تكالأعلى الله): توكلاً عليه في جمع أمورهم، واعتماداً على لطقه، وثقة منهم بما قسمه لهم من الأزراق المصمونة عليه.

[ ٥٠٠] (ما استودع الله اهرأ عقلاً): أودعه إياه وخبأه عنده وضمُّنه إياه

(إلا استعفده به يوماً صا(١): نقد السهم إذا مضى من الرمية، وفلان نافذ في أموره إذا كان ماضياً فيها، وأراد إلا جعله نافذاً في أموره في حالة من الحالات، ويوم من الأيام، وفي هذا دلالة على شرف العقل وأنه أعظم ما أوتي الإنسان من العطايا، وفي الحديث: «أول ما خليق الله العقل، فقال له: أقبل فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر، ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت حلقاً أشرف منك، بك أعطي، وبك أمنع، وبك أحاسب، وعليك أعاقب»(١).

في متابعته" لمعاوية وإعراضه عن أمير المؤمنين.

(فإنه لم(1) يأحد من الدين): بنمسكه به ودخوله فيه.

(إلا ما قاربته<sup>(٢)</sup> الدنيا): فيه رجهان:

أحدهما: أن يريد<sup>(١)</sup> أنه ليس له حظ من اللين إلا مقدار ما بكون وصلة ونقرباً إلى أطماع الدنيا وأغراضها

وثانبهما: أن يكون مراده أن دبنه ليس خالصاً لوحه الله تعالى، مطابقاً لمرضاته، وإنما هو مشوب بالتعلق بالدنيا والقرب منها لينال حظاً منها.

(وعلى عمد لبنس على نفسه): أي وما كان تلبيسه على نفسه إلا على حهة الاعتماد من هواه والقصد إلى ذلك من جهة حاطره لا على جهة الوهم والخطأ.

(ليجعل الشبهات عاذراً لسقطاته): ليتوصل بما قرره في نفسه من الشبهات إلى العذر عما سقط فيه من الزلات، ووقع فيه من التلبيس على نفسه.

## [٤٠٤] وقال:

(ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء): أي ما أعجب عبد الله، وأقربه إلى رضوانه، حيث لم يعجبوا بكثرة أموالهم، وحيث شكروا الله بكثرة تواضعهم للفقراء.

<sup>(</sup>١) ق (ب): الآخري

<sup>(</sup>١) لعظ الحكمة في شرح المهج: (ما استودع الله امراً عقلاً إلا ليستنقذه به يوماً ما)

<sup>(</sup>٣) روى قريباً مه الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين الشيئة في جواب مسألة رجل من أهل قم صرا ٥٥ من مجموع وسائل الإمام الهادي إلى الحق يلفظ: ((لما أن حلق الله العمل قال له: أقبل فأقبل: ثم قال له: أدبر فأدبر، فعال: وعزني وجلالي ما خلفت خلفاً هو أحبُّ إلى منك، بك أعطي، وبك آحد))، وقال قبل إيراده الحديث ما لفطه: وقيما نقله النقات من ذري المقول ثقة عن ثقة عن الرسول. ثم ذكر الحديث. وأخرج الإمام ريد بن علي الشخيرة في المجموع صر ٢٧٠ برقم (٦٥٣) بسمده، عبن أيسه، عن جمعه، عبن علمي الاشخيرة قبال: \_

<sup>(</sup>١) ق (ب): مبايعته.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: ان.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: إلا ما قاربه من الدنيا

<sup>(</sup>٤) أن يريد، سقط من (ب).

[1.9] (لا يُحمل (١٠ فرب لسانك على من أنطقك): دُرب اللسان: حدته، أي لا تجعل حدة لسانك على من كان سبباً في إفصاحك ونطقك

(وبلاغة قولك على من سدّدك): ولا تجعل فصاحتك بالإيداء والقهر والتسلط على من ألهمك الصواب ودلك عليه، وهو مثل يضرب لمن كان لإحسان إليه سبباً للإساءة منه، كما قال بعضهم:

أعلمسمه الرمايسمة كسل يسوم

فلمسا اشتدال سساعده رمساني

ومنه المثل: فلان دعى مسدده إلى النضال(٣).

[٤١٠] (كفاك أدباً لنفسك): تعليماً لها الأدب.

(اجتنابك دنا) ما تكرهه من غيرك): فهذا فيه غاية الأدب؛ لأنه مهما فعل دلك كان فيه غاية الإنصاف للناس من نفسه.

[٤١١] وقال للعليه للأشعث بن قيس معرياً له:

(ان صبرت صبر الأكارم): يشير إلى أن الصبر عند المصائب العظيمة هو من عادة أهل الكرم والرياسة؛ فإن لم يقع من صاحبه صبر يكون مشبهاً فبه لأهل الكرم:

-7:59-

[٤٠٦] (من صارع الحق صرعمه): يعني من ردَّ الحق عن مجراه وعضاه، وكابر في نفوذه، وعزم على ردَّه من جهة نفسه ذلَّ ورجع صاغراً إليه، وكان بمنزلة من صرع لجنبه فلا يستطيع حيلة.

[٤٠٧] (القلب مُصْحَفُ البصر (١)؛ أراد أن البصر (٢) يقرأ ما كتب في القلب، ثم يظهر في نظر الإنسان ما في قلبه، والمعنى في هذا أن الإنسان إذا نظر إلى صديقه أو عدوه أدرك ببصره وقراءته ما في قلب المنطور إليه من الصداقة والعداوة، وعن هذا قال بعصهم:

مخسيرتي العيسان مسا المسلير كساتم

وما جن بالعضاء والطر الشزر (٢)

[4.4] (النقى رئيس الأخلاق): يعني أن التقوى هو أمير خصال الخير من الصبر والورع والحلم وغير دلك من خصال الخير، والتقى هو: الجامع لهذه الخصال ولا تمرة لها إلا به، ولا حكم لها إلا باعتباره، وهو غاية كل حصنة شريفة في الدين

<sup>(</sup>١) في شرح المهج: لا تحملون، وكما في نسخة ذكره في هامش (ب).

<sup>(</sup>٢) هكذا في السخ، والصوات: فلما استد بالسين لأنه شوح لقوله. سددك، وأورد البيت الراري في مختار الصحاح ص ٢١ بدون نسبة لقائله، وبداية الشطر الشاني فيه، فلما استد، بالسين المهملة أي استقام، والبيت أيضاً في أساس البلاعة ص ٢٠٦ بدون نسبة أيصاً، بلقظ مختار الصحاح، وهو أيضاً في أعلام بهم البلاغة خخ- بدون نسبة.

<sup>(</sup>٣) باصله. أي راماء

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: اجتناب، وكدا في نسخة دكره في هامش (ب).

قال رسول الله على الذكر حديثاً وفيه: ((ثم خلق العقبل فاستنطقه فأجابه، فقال: وعزتي وجلالي ما خلف حلقاً هو أحب إلى سك، بك آخذ، وبلك أعطي، أما وعزتي لأكملنك فيمس أحبت، ولأنقصلك فيمس أبغضب، فأكمل الساس عقبلاً أحوفهم لله عنو وجبل، وأطوعهم له، وأهمى انتاس عقلاً أخوفهم للشيطان، وأطوعهم له))

<sup>(</sup>١) ق (ت)؛ النظر

<sup>(</sup>٢) ق (ب): النشر

<sup>(</sup>٣) أورده ابن أبي الحديد في شرح النهج ٢٠/٢، بدول سبة لقائله، والشطر الشامي من البيت أورده الزمحشري في أساس البلاعة ص٦١، ونسبه لسويد. ويقال: نظر إليه شرراً وهو نظر العضيان بمؤخر عبده (محتار الصحاح ص٣٣٧).

<sup>-41.74</sup> 

(إن الله لم يرضها ثواباً لأوليانه): يعنى لم يقتصر على لذاتها أن تكون ثواباً للأولياء؛ وعوضاً عما أصابهم من مرارة التكاليف الشاقة.

(ولا عقب الأعدائم): أراد أنه لم يجعل ما أصابهم من مصائها وبلاويها(١) عقاباً لما اجترحوه من هذه السيئات التي ارتكبوها وشغبوا بهما أنفسهم في الدنيا، وانهمكوا في تحصيلها.

[ 1 1 ] وقال المعطيلة لابنه أكسن بن عسى عليها السلام.

(يا بني، لا تُخلّفنُ وراءك شيئاً من الدنيا): أراد لا تشتغل بحمعها عمًّا هو أهم من ذاك، وهو طلب الآخرة.

(فإنك تُخلّفه لأحد رجلين): من ورثتك وأقاربك، وحالهما لا يحلو:

(إما رجل عمسل فيم بطاعة الله): بالصدقة للمؤمنين، والصلة للأقارب والأرحام.

(فسعد ما شقيت به): أي قال الآخرة بما نلت به الشقاوة في جمعه وأخذه من عبر حله؛ وعلى غير وجهه.

(وإمارجل عمل فيه معصية الله"): تقحُّم به المعاصي، وأقام به أسواق الشهوات بأنواع اللهو(٢) والطرب، وتخطّأ(١) به إلى كل المحظورات.

(فكنت عوناً له على معصيته): عِمَا خَلَقْتَ لَهُ مِنْ ذَلِكِ.

(وإلا سلوت سُلُوِّ المهامم(''): فليس في القصية إلا أحد خصاتين'''. إما تشبهاً لأهل المكارم في الصبر، وإما غفسة كغفلة البهاتم، فإن سلوها عن أحزانها إنما هو بالغفلة لا غير، وشوقها إلى ما تشتهيه بالإدراك لا غير

[٤١٢] (من صبر صبر الأحبرار): يعني على كل ما يلاقيه من العظائم، قصبر الأحرار إنما هو يكظم الغيظ، قمل لم يقعل ذلك:

(وإلا سلا سلو الأغمار): القِمر من الرجال هو: الجاهل؛ يريد من غير نصسِّر؛ وإنما هو سآمة وملالة لما يفعله عند المصيبة

[٤١٣] (الدنيا تغر): من ركن إلها وتحدمه بأمائها الكاذبة ولداتها المنقطعة.

(ونضرٌ): أهلها، إما في الدنيا فبانقطاعها عن أيديهم وذهابها عنهم، وإما في الأخرة فبما يكون من العثاب بإيثارهما وتبرك الأخسرة وراء ظهور أهلها.

(وتمرُّ): مروراً سريعاً بانقضاء الأيام والليالي والأسابيع والشهور والسئين والأعمار كلها.

وخناف عليم بعنص تلبك المبآلم وقمال علمي في التعمازي لأشمعث فتؤجس أم تسسلو سُسلُو البهسالم انصبير بليلسوي عسراء وحسبة (شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٠/٢٥)

<sup>(</sup>١) في (ب). وبلاوتها عقاباً لما اجترحوه

<sup>(</sup>٢) بعد، في شرح النهج: فشني بما جمعت له

<sup>(</sup>٣) ق (ب)، اليوى

<sup>(</sup>٤) أي عمديه، ومنه الحاطئ وهو من تعمد ما لا يبيعي -4-41-

<sup>(</sup>١) أخذ هذا أبو غام معال.

<sup>(</sup>١) ق (أ): حطتين

(أو رجل عمل فيه بمعصية الله(١٠): من إنفاقه في الفسوق وتوصل به إلى الفجور بالمعاصي.

(فيشقى(١٠) يما جعت له): يعنى فتحصل له الشقاوة بسبك؛ ومن أجل ما جمعت له من ذلك.

(وليس أحد هذين أهلا أن تؤشره على نفسك): وتجدله أخص مىك بذلك.

(وتحمل له على ظهرك): أراد(٢١) وتحمل أوزاره على ظهرك.

(فارح لمن مضي): من أولادك وأقاربك وأهل خاصتك.

(رحمة الله): وقايته من العذاب لهم.

(ولمن بقي رزق الله): لمن كان حياً منهم تفضله عليهم بالرزق.

[210] (إن أهل الدنيا كَرَكْبِ): الركب: اسم للجمع، ولهذا فإنه يُصَغُّرُ على لفظه، وليس حمعاً على الحقيقة؛ لأن هـذه الصيغـة لا تكـون من أوزان الجموع بحال.

(بينا<sup>(1)</sup> هم حلوا): بين هذه تستعمل بين شيئين، يقال قيها: بينا وبينما.

(إذ صاح بهم سانقهم فارتحلوا): وأراد أنهم بين حلول وارتحال، وإذ هذه معمولة لقوله: حلوا. (وليس أحد هدين حقيقاً بأن تؤثره على نفسك): آثرته بكذا إذا حصصته به وحعلته أهلاً له، وأراد أنه ليس أحدهما(١) بأخص عبدك من نمسك حتى تؤثره عليها وتجعله أحق منك بمالك.

ويروى هذا الكلام على وجه آخر، وهو توله:

(أها بعد، قان الذي في يديك هسن الدنيا): من أمولها وحطامها وأنواع شهواتها

(قد كان له أهل قبلك): يعنى أنه صار إليك مهم، ولولا التقاله عنهم ما كان معك.

(وهو صائر إلى أهل بعدك): وهو منتقل منك إلى غيرك، ولو دام لأحد إذاً لم يصر إلىك.

(ورغا أنت جامع): ما تجمعه من الدنيا وحطامها.

(لاحد رجنين): ممن يأخذه بعدك، ويكون أحق به من غبره لقربه إليك وميوائه لك.

(رجل عمل فيما جعته بطاعة الله تعالى): من أنواع السر والصدقة والصلة وإنقاقه في الجهاد لله

(فسعد<sup>(۱)</sup> بما شقیت به): أرد فتحصل لبه السعادة بإنفاقه، كما حصلت لك الخسارة عمعه.

<sup>(</sup>١) في شرح الهج؛ أو رجل عمل فيما جمعته مجمعية الله.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: فشقى

<sup>(</sup>٣) الواور زيادة في (ب).

<sup>(</sup>١) ق (ب): فينا:

<sup>(</sup>١) ق (ب): أحدها.

<sup>(</sup>٢) في سنحة: قسعد، (هامش في ب)، وكدا في شرح النهج.

وفي الحديث: «النسدم توبسة»(١)، وفي حديث آخس: «اليمسين حنست أو مندمة»(١).

(والشابي: العزم على ترك العود إليه): والعزم إنما يتعلق بالأمور المستقبلة، والغرض هو صرف النفس عن العود إليه وكفها عنه.

(أبدأ): في العمر كله فهو الأبد بالإضافة إليه.

الدياح الوصي

(والشالث: أن تسؤدي (٢) إلى المخلوقسين حقوقههم): من خراجاتهم وديونهم، وودائعهم التي استهلكها، وغير ذلك من مطالبهم التي هي متعلقة بذمته، فإن حقوق الآدميين عظيمة، لا صحة للتونة إلا مع ذلك.

(حتى تلقى (1) الله أهلس ليس عليك (٥) تبعة): بجرداً من المطالب خالصاً عن أن تكون متبوعاً بحق من الحقوق الآدمية.

(والرابع: أن تعمد إلى كل فريضة عليك): من الصلوات والصيامات وغير ذلك من أنواع الأمور الواجبة عليك.

[٤١٦] وقال التطبية لقائل قال (١) محضرته: أستغفر الله:

(تكلتك أمك!): التُكُلُ: فقد المرأة ولدها، بضم الفاء وسلكون العين، والتُكُلُ بالتحريك مثله.

(أتسري ها الاستغفار؟): ما معاء وماهبته، وكبف حكمه؟

(إن الاستغفار (") درجة العليين): أراد بالعليين ها هنا ما عناه الله تعالى بقوله: ﴿كُلُّ إِنَّ كُولَ الأَبْرَارِ لَهِي عِلنَّمْتُ الله الله أراد ها هنا به (") الرجال، وهناك أراد به المكان، وعليُّون: اسم علم لديوان الخير الذي دوّن فيه أعمال الأبرار من الملائكة وأهل التقوى من الجن والإنس، وهو منقول من جمع علي على فعيل، واشتقاقه من العلو كسجين من السجن، وسمي بذلك إما لأنه مرفوع في السماء السابعة، وإما لأنه سب الارتفاع إلى الدرجات العالية في الجنة (")، فالاستغفار درجة من كان مختصاً به، وهو مصرب بالحروف على طريق الحكاية للجمع، كما قالوا: فنسرون وقنسرين.

(وهو اسم واقع على ستة معاني (١٠): يشملها وتكون متدرجة تحته.

(أولها الندم على معا مطسى): يعني من فعل المعاصي والإقدام على المباهي، ومتعلقه الأمور الفائنة (1) على أنه ليم فُعِل أو على أنه تسوك،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام الموشد بالله في الأمالي الخميسية ١٩٥/١ بسنده عن ابن مسعود، وص١٩٦٠ بسنده عن ابن عباس، والموقق بالله في الاعتبار وسلوة العارفين ص ٤٤٠ برقم (٣٣٠) عن عبد الله بن عبسعود (انظر تخريجه فيه)، وأورده في موسوعة أطسواف الحديث البوي الشريف ١٠٠/١ وعزاه إلى ثلاثين مصدراً. (انظرها هاك)

 <sup>(</sup>٣) أورده ابن الأثير في النهاية ٤٤٩/١، وهو بلفظ: ((الممين حتث وقدم)) في موسوعة أطراف الحديث انتسوي الشريف ٤٥٤/١١ وعسراه إلى كشم الخنساء ١١٧٩ه، ومسيران الاعتدار ١١٧٩ه.

<sup>(</sup>٣) ي (أ)؛ يؤدي.

<sup>(</sup>١) في (أ). يلقي.

<sup>(</sup>٥) في (أ): عليه

<sup>(</sup>١) قال، زيادة في شرح المهج

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: للأستعمار

<sup>(</sup>٣) فَي (بُ): خَلاَ أَنَّه أَرَادَ بِهِ مَا مِن

<sup>(</sup>١) أنظر ألكشاف ٧٢٣/٤

<sup>(</sup>ه) في شرح النهج؛ معالاٍ، وكدا في تسحة ذكره في هامش (ب)

<sup>(</sup>١) ق (ب): المآنية

الدياح الوضي

(وسما بينهما احم جديد): ثبت من الحلال.

(السادس: أن نديسق اللحسم (١) الطاعسة): أراد مرارة الطاعسة؛ الأن الطاعة لا تدرك.

(كما أدقته حلاوة المعصية): لذتها وسرورها، وانشراح الصدر بها. (فعدد دلك): الإشارة إلى المعدود فيها هذه الشروط الستة واستكمالها فيه.

(تقول: أسخفر الله): أي يصلح لك أن تقول هذا القول، ويكون صدقاً عند الله تعالى

وعن أمير المؤمنين أنه قال:

(سمعت رسول الله على يقول: «لله على عبده اثنان وسبعون ستراً، عإذا أذنب ذنباً انهنك عنه ستر من نلك الأستار، فإن تاب ردَّه الله إليه، ومعه سبعة أستار، فإن أبى إلا قُدُماً في المعاصي يهنك أستاره، افإن تاب ردَّها الله عليه، ومع كل ستر سبعة أستار، وإن أبى إلا قُدُماً في المعاصي يهنك أستارها أن المعاصي يهنك أستارها أن وبقي بلا ستر، وأمر الله الملائكة أن تستره بأجمحته، فإن أبى إلا قُدُماً في المعاصي شكت الملائكة إلى ربها ذلك، فأمر الله أن يرفعوا عنه، فنو عمل خطيئة في سواد الليل ووصح النهار أو في مغارة أو في قعر يحر لأطهرها الله عليه وأجراها، على الناس»).

[٤١٧] (الحلم عشيرة): أراد بذلك أن الحلم يندفع به من الشر والبلاوي وأذى الخلائق ما يندفع بالعشيرة من ذاك. (ضيعتها): أهملتها حتى قات وقتها، أو<sup>(١)</sup> امتنعت من أدائها، فالأول مخصوص بالواجبات المؤقتة من الصلاة والصوم.

والثاني: مخصوص بالواجبات المطلقة.

(فتؤدي حقها): إما بقضائها فيما كان بقضى، وإما بتأدية ما لم يكن أداءه مما ليس مؤقتاً ولا فائتاً بفوات وقته.

فهذه الأمور الأربعة لابد من اعتبارها في النوبة المقبولة من جهة الشرع. ولست أقول: إنها شرط في صحة النوبة، وإنما هي معتبرة في كمالها وتمامها، فالحق<sup>(1)</sup> عندنا أن التوبة إنما هي الندم لا غير، كما ورد في ظاهر

فأما ما أشار إليه أمير المؤمنين من اعتبار هذه الأشياء الخمسة فيهما فإنما هو على جهة التمام لها والكمال لأمرها، والمعتبر في صحتها ما أشرنا إليه.

(العامس: أن تعمد إلى الشحم الذي نبت عبى السحت): وهو المال الحرام، كما قال تعالى: ﴿وَأَكَلِهِمُ النَّمْتَ﴾ [المست. ].

(فندييه بالأحزان): ذاب الشحم إذا انهيل وتلاشى أمره، وأراد إذهابه بتذكر الأحزان على فعل المعاصي.

## (حتى ينصق الجلد بالعظم): بالنحول والسقم

الخبر الذي ذكرناه.

<sup>(</sup>١) في (ب) وشرح البهج: أن تذبق الحسم ألم الطاعة.

<sup>(</sup>٢) ما بين المقوفين منقط من (ب).

<sup>(</sup>۱) ق (ب) وامتعت

<sup>(</sup>٢) و (ب) واحق.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: اللحم، وكد، في نسخة ذكره في هامش (ب)

<sup>(</sup>٤) ي (أ): إذا ثهل:

(وإن ذلك سبب هبابها): الهناب: صياح التيس للسفاد(١)، جعله ها ها كاية عن شدة العلمة، وعدم ملك الإنسان لنفسه في تلك الحالة.

(فإذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه): يقع حسها في عينه.

(فليلامس أهله) أي يجامع امرأته، وكني بالملامسة عن ذلك، كما قال تعالى: ﴿ أَوْ لَا مَنْتُمُ السَّامُ ﴾ [١١١٨ - ]، وهذا من الآداب العجيبة والكنايات الرشيقة التي استعملها الله تعالى(٢) في كتابه الكريم تأديباً للخلق، وحملاً لهم على أحمد الشيم وأعلاها.

(فإغاهي اهرأة كاهرأة(")): يعني أنه إذا قضى نهمته منها فهو مثل ما لو قضى ذلك من غيرها حراماً.

(فقال رجل من الخوراج: قاتلية الله من كافر منا أفقهه): يربد لقد بلعث في الفهم كل غاية ، لما رأى من مطابقة كلامه للحكمة وملائمته للمعنى في ذلك كله.

(فوثب إليه القوم ليقتلوه، فقال (﴿ لِيهِ اللهِ عَلَى لا تعجلوا على ا قتله، فإن ذلك لا وجه له.

(إنها هو سب بسب): إنما هو قصاص أذية باللسان بأذية باللسان مثلها من غبير مجاورة للفتال، إنما كان ذلك خاصاً للرسول،

[٤١٨] (مسكين ابن أدم): بشير إلى أنه ضعيف الأحوال في كل أموره.

(مكتوم الأجل): لا يدري أي وقت يواثبه الموت.

(مكنون العلل): لا يدري أبها تصيبه

(محفوظ العمل): لا يعمل صغيرة ولا كبيرة إلا كانت محصاة عليه.

(تؤلمه البَقْةُ): وهو ذباب صغير، يعنى أنه يتألم منها على حقارتها وهونها، لا يقدر على الانتصار منها

(وتقتله الشرقة): الشرق: إعراض(١١) الماء في الحلق، فلا يزال مكانه حتى بقتل صاحبه في إعراضه.

(وتنتنه العرقة): البن هو: الربح الخبيث، وأراد أنه إذا عرق بدت منه رائحة خبيئة في المرة الواحدة من أرفاعه ومعاطفه(٢)، ومن هذه حاله لقد بلغ في الضعف كل غاية

[19] (وروي أنه لُرْسِهُ كان جالساً في اصحابه): في بعض الأيام.

(فمرت بهم امرأة حيلة، فرمقها(") القوم بابصارهم): أي حدُّقوا إليها وصرفوا أبصارهم إليها.

عقال لأعيلا:

(إن أبصار هذه الفحول طوامح): طمح إذا زاد على الغاية وتجاوزها.

<sup>(</sup>١) السعاد كتابة عن الحمام.

<sup>(</sup>١) تعالى، سقط من (ب)

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: كامرأته

<sup>(</sup>١) طَمَنْ فوقها في (ب) يقوله \* ظ: اعتراص

<sup>(</sup>٢) الأرقاع؛ القرشُ، والمعاطف، جمع معطف يكسر الميم وهو الرداء،

<sup>(</sup>۲) ي (ب): قرمتها.

وفي الحديث: «من سبني فاقتلوه»(١).

(أو عفو عن ذنب): أو أفضل من (١) ذلك العقو عن الأذية،

[٤٢٠] (كفاك من عقلك، ما أوضح لك سبيل غيَّك من رشدك): أراد أن العقل لو لم يكن فيه من المنافع إلا إيضاح سبيل السلامة عن مسالك العطب؛ لكان فيه أعظم كفاية وأجود نفع.

[٤٣١] (افعلوا الخير): في كل الأحوال

(ولا تحقروا منه شيئا): أي لا تستصغروا من قدره شيئاً.

(فإن صغيره كبير): عند الله تعالى

(وقليله كثير): لعظم حاله وجلالة قدره.

(ولا يقولن أحدكم: إن فلانــا أولى بفعــل الغـير منــي): يمـني أحـق بـه، وأراد أنه لا يفعله وبحيل به إلى غيره.

(فيكون والله كذلك): أي فيصدق (١٠) الله تعالى هذا القيل، ويجعله كما قال، ممكِّن ذلك الآخر ويلطف له حنى يكون أولى وأحق على الحقيقة.

[٤٢٢] (إن للخير والشير (١) أهلاً): أراد أن الله تعالى قد جعل للخير أهلاً بلطفه لهم في فعله، وتمكيبه إياهم منه، فلهذا كانوا أهلاً له، يؤخذ منهم ويوحد فيهم ويطلب من عندهم، وجعل للشر أهلاً بأن خذلهم عن فعل الخير وصرفهم عن إتيانه والحث عليه ، فصار الشر موجوداً عندهم

(قمهما تركتموه منهما كفاكموه أهله(٢٠): الضمير في قوله: تركتموه راجع إلى ما في قوله: مهما؛ لأن الأصل فيها(") ما ما خلا أن الألف الأولى قلمت ها، كقولك: إن آتك فمه؟ أي فما تفعل؟ ونظيره قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا مُهَمَّا لَا كَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ ﴾ [الاعراب ١٣٢].

وزعم بعض من شرح كلامه التطيكا أن هذا الضمير قائم مقام الظاهر، تقديره: فمتى تركتم واحداً منهما(٥)، وهذا لا وجه له، فإنه لاحاجة إلى دلك مع جريه على ما ذكرناه من عوده على ما يفسره(١) من قبل،

<sup>(</sup>١) رواء الإمام أحمد بن سليمان للرهيم؛ في أصول الأحكام في باب من يقتل حدًا، ورواء السيد العلامة أحمد بن يوسف زبارة رحمه الله في أنوار التمام في تتمة الاهتصام للإمام القاسم بس عمد للطبية ١٤٤/٥-١٢٥، وعرا، إلى أصول الأحكام للإمام أحمد بسن سليمان النطبية ، والحامع الكافي لأبي عبداته العلوي، وأخرج الإمام الأعظم زيدين علي عليهما السلام نريباً مه في مجموعه ص٢٣١ يرقم (٥١٣) من حديث لأمير المؤمنين على الرَّابير) قال فيه: ((ص شتم بيا ملاه))

<sup>(</sup>۲) می، ریاده ق (ب).

<sup>(</sup>۲) ق (ب) : فيصده

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: وللشر.

<sup>(</sup>٢) قوله: كماكموم أهله مسقط من (أ)

<sup>(</sup>٣) ق (ب)؛ فيهما.

<sup>(</sup>٤) قبال العلامية الرمخشيري رحميه الله في الكشياف ١٣٧/٢ -١٣٨ في تمسير الآيية المشيريفة: ﴿مهما﴾ هي ما المضمنة معتى الحزاء، صمت إليها ما المزيدة المؤكدة للجزاء في قوبك: مثى ما تخرج أحرج ﴿أَيْنِمَا تَكُونُوا يُسْرَكُكُمُ اللَّوتُ﴾ ﴿فَإِمَا نَلُهُ فِنْ بِكُ ﴾ إلا أنَّ الألف قلبت هاه استثقالاً لتكرير المتجانسين، وهو المدهب السعيد البصري، ومن الناس من زعم أنَّ مه هي الصوت الذي يصوت به الكاف، و(ما) للجزاء، كأنه قبل: كف ما تأسا به من أية لتسحرنا بها قبا عن لك عرَّمين انهن،

 <sup>(</sup>٥) هذا القول ذكره الشريف على بن ناصر الحسيني في أعلام نهج البلاعة -خ-، ولم ينسبه إلى قائله بل اكتمى بالمول: قان يعص الشارحين، فدكره،

<sup>(</sup>٦) ق (ب): نقسيرد.

(فاستر خلل خلقك بحلمك): بعنى استرما كان في أحلاقك كالغضب

(وقامل هواك بعقلك): أراد وقاتل ما ينازعك إليه هواك من الخواطر

[٤٢٥] (إن شعباداً): خلقاً من خلقه، جعلهم أهملاً لـ وقربهم

(يختصهم بالنعم): من بين سائر الخلق في الإعطباء والرزق،

(لمنافع الخلسق("): لا وجه لإعطائهم العم إلا من أجل إصلاح

(فيقرها فيهم ما بدلوها): يمني فيديمها عليهم وقب بذلهم لها

الردية بردها إلى العقل وتحكيمه فيها وإزالتها عنث بذلك.

والحقد والحسد وغيرها من المساوئ بتغاضيك عن الأمور وسكوتك

إلى رحمته.

وإعظام أحوالهم.

الخلق ومنافعهم.

وإعطائهم إياها أهلها.

عنها، وإعراضك عن أكثرها.

كما أشرنا إليه(١)، كما هو قياس سائر الضمائر.

[٤٢٢] (من أصلح سريرته): أعمال قلبه من الاعتقادات والإرادات كلها، وكانت كلها جارية على رضوان الله تعالى.

المعتار من انجسكم والأجوبة للسائل والعكائير الشعير ...... . . . . . الدياح الرضي

(أصفح الله علانيته): ما يظهر من أحواله كلها باللطف الخفي له من حهة الله تعالى.

(كفاه الله أهر دنياه): إصلاح ما يعود إليه نفعه في الدنيا واستقامة حاله.

(كفاه الله ما بينه وبين الناس): أصلح الله له حاله فيما بينه وبين الحلق بالكفاية من جهته لشرهم عنه، وأن يحول بين مكرهم وبينه كيف شاء، وهذا الحديث مروي (" عن الرسول (للفرية في (الأربعين السيلقية)".

لولاه لظهرت على أعين الملأ من الخلق.

مها وصعب الأمر فيه.

-T. ET-

(ومن عمل لدينه): من الانكفاف عن معاصي الله ومكروهاته.

(وهن أحسن فيما بينه وبين الله): من قيامه بأمر الله واجتهاده في طاعته.

[٤٢٤] (الحلم غطاء ساتر): بشير إلى أنه ساتر لجميع المساوئ التي

(والعقل حسام قماطع): فَيْصَلُ (١) فِي الأمور كلها: يفصل ما النبس

من أو لنك.

(فإذا منعوها): تركوها واستبدوا بها.

(نزعها منهم): أخذها من أيديهم

(ثم حوَّها إلى احرين عبرهم): يقومون بحقها، ويقون لها بشرطها

<sup>(</sup>١) إليه، سقط من (١)

<sup>(</sup>۲) ق (ب)، يروي.

<sup>(</sup>٣) هو جرء من حديث أخرجه الشريف السيلقي رحمه الله في الأربعين السيلقية ص ٢ الحديث الثامن عن ابن عباس قال: قال رسول الله ١٠٠٠ فدكر الحديث وقيه: ﴿ (ومن أحسن فيما بينه وبين الله كما، الله قيما بينه وبين الناس، ومن أحسن سريرته أصمح الله علاتيمه، ومن عمل لآخرته كعاه الله أمر دنياه)).

<sup>(</sup>٤) العيصل: الحاكم، وثيل، القصاء بين الحق و لباطل. (مخار الصحاح ص٥٠٥).

<sup>(</sup>١) ق (ب): وسلوتك (٢) في شرح النهج: لمافع العباد، فمرَّها في أيديهم ...إخَّ.

وأهل بغضه، فلا تكون شكواه إليه مقبولة، وإذا بطل كونها شكوي إلى الله كانت لا محالة شكوى له.

[٤٦٨] وقال النظيط في بعض الأعياد:

(انا هو عبد لمن قبل الله صبامه): أجزل له عليه الثواب.

(وشكر قياصه): أراد إما شكر قيامه في لياليه بالعبادة، وإما قيامه بواجاته.

(وكل يوم لا تعصي الله فيه فهو يوم عيد): لأن الميد إمّا سمى عيداً أَخَذًا لَهُ مِن عُودة السرات قيه، ولا مسرة أعظم من طاعبة الله تعالى والتجنب عن معصيته، فهذا هو<sup>(١)</sup> أعظم السرور وأعلاه.

[٤٢٩] (إن(١٥) أعظم الحسرات عند الديوم القيامة(١٥) حسرة): التحسر هو: التلهف، وانتصاب حسرة على التمييز أي من الحسرات.

(رجل كسب صالاً في غير طاعة الله): أي أخذه من الوجوه الحظورة كالظلم والرباء وإدحال المنافع المحظورة بسبب اكتسابه وغير ذلك.

(طَوْرَتُه رَجِيلاً أَنفقيه (1) في طاعية الله): في أشواع القيرب والطاعيات المرضية، ننه المقربة إلى رضو نه.

(قدحل به الجنة): جزاء على إلفاقه له.

(٤٢٦] (لا ينبغي للعبد أن يشق بخصلتين): يعنى أن الأحرال في الإنسان وإن كانت على شرف المفارقة من العقل والقدرة والشهوة، لكن أدخلها في الزوال والانقطاع والتعير:

الدياح الوصي

(العافية والغني): فهاتان الخصلتان سريعتان الانقلاب والتغير.

(بينانه تراه معاش إذ سقم): أراد ثراء بين أوقات عابيته سالم إذ عرض له المرض.

(وبينا " تراه غنياً إذ افتقر): وتراه بين أوقات غناه حاصلاً إذ عرض

[٤٢٧] (من شكا الحاجة إلى مؤمن): يعني من أطلع مؤمناً على فقره، وضربه على طريق الشكوي.

(هكأنما شكاها إلى الله): لأن المؤمن يكون (٤٠) واسطة خير إلى لله تعالى (٥٠) البالدعاء إليه؛ ولأن المؤمن من أهل محبة الله وولايته، فكأنه يشكوها إليها

(ومن شكاها إلى كافر فكأف يشكو(٢٠ اش): الأن الكفر لا يكون واسطة خير إلى الله تعالىمًا ^^ إذ لا وجه لقبول دعائه، ولأنه من أهل عدواة الله

<sup>(</sup>١) هوء سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) ي (ب): وإن.

<sup>(</sup>٢) يوم القيامة، زيادة في (ت)

 <sup>(</sup>٤) في شرح السهج وفي نسحة: فأنفقه

<sup>(</sup>١) ق (ب): سريعا.

<sup>(</sup>۲) ی (أ) بیاه

<sup>(</sup>٣) ق (أ): ويناه

<sup>(</sup>٤) بكويه، سقط من (ب)

<sup>(</sup>٥) تعالى، زيادة في (١٠)

<sup>(</sup>١) ما بن المعودين سفط من (١)

<sup>(</sup>٧) في (ب) وشرح النهج : شكا.

<sup>(</sup>٨) ما بين المقونين سقط من (ب)

(ومطلوب): يطلبه صاحبه حتى يقدره الله تعالى له، ويقضي به من عنده، ويستحقه بالطلب له.

(قمن طلب الدنيا): شغل نفسه بطلبها، وأنفق عمره في تحصيلها.

(طلبه الموت): أتى له في سرعة وقرب.

(حتى يخرجه منها (۱): كارها على رغم أنف من غير أهبة ولا طلب استعداد.

(وهسن طلب الاخرة): بالأعمال الصالحة، يقعلها ويكون مجداً في تحصيلها.

(طلبته الدنية): عاش نيها عيشاً رخباً حميداً.

(حتسى يستوفي رزقه عنها): يوفره الله تعالى عليه، ولا ينقصه فه(؟) شداً.

[٤٣٢] (إن أولياء الله هم الذين نظروا إلى باطن الدنيا): أراد بالأولياء الحبين لطاعته والشاغلين أنقسهم بها والقاصدين إليها، وهؤلاء هم الذي تفكروا بعقولهم، واستعملوها في النظر والفكر.

(إذا نظر النساس إلى ظاهرهما): يعني أنهم وِفْقُوا للنظر المُخَلُّص

(ودخل به الأول النسار): من أجل جمعه من المكاسب المحظورة والمداخل القبيحة.

[ ٤٣٠] (إن أخسر الناس صفقة): الصفقة في البيع، وجعلها هما هما استعارة، وأراد أعظم الناس خسراناً في أموره ومعاملاته.

(وأخيبهم سعياً): خاب الرجل في حاجته إذا لم يتبسر وينجح مطلبه.

(رجل اخلق بدنه): أتعبه وأهلكه.

(في طلب اماله): ما يرجوه من الأغراض الدنيوية.

(ولم تساعده المقادير): تأتي له بما أراد من ذلك، وتذعن له بتحصيله، ولا أقدرته.

(على إرادته): ما يريده من ذلك.

(فخرج من الدنيا بحسرته): بتلهفه على ما فاته من أغراضه (١) من ذلك، وما تعذر عليه من بطلان مقاصده.

(وقيدم على الأخرة بتبعثه): بما ينبعه من ذليك من الليوم والـذم والعقاب السرمدي في الأحرة.

[ ٢٣١] (الرزق رزقان): قد<sup>(۱)</sup> مضى معنى هذا على غير هذه العبارة، وهو من الدلالة على مَلَكَتِهِ (لرَّقَيْلِةُ لفنون الكلام، واقتدراه على أنواعه، ولهذا يعبر عن المعنى الواحد بعبارات كثيرة على أوجه مختلفة، وأنحاء متفاوتة.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج وفي نسحة: عنها

<sup>(</sup>۲) ق (ب): مه.

<sup>(</sup>١) من أغراصه، سقط من (ب)

<sup>(</sup>٢) قد، سقط من (ب).

(أعبداء منا<sup>()</sup> بسالم النباس)؛ يريد أعداء الدنيا؛ لأن النباس سبالموها واجتهدوا في إحرازها وتحصيلها.

(وسلم ها<sup>(٢)</sup> عادى الناس): يعني أنهم مسالمون للآخرة لما عاداها الناس وهجروها، وأعرضوا عن ذكرها.

(بهم عُلمَ الكتاب): أي أن القرآن إنما يعلم من جهتهم.

(وبه علموا): أي وما كان علمهم حاصلاً إلا من جهة كتاب الله تعالى ومن طريقه.

(وبهم قام الكتاب<sup>(٢)</sup>): استقامت أحكامه، وظهرت أعلامه.

(وبه قاموا): أي أن طرائقهم إنما حسنت وزكت خلائقهم وظهرت الما قرورها على كتاب الله وأقاموا على حكمه وشرطه.

(لا برون مرجوا): أي لا يعرفون قدر المرجوء ولا يـزن عندهم قلامة طفر من جميع الأمور كلها.

(فوق ما يرجونه): أعظم حالة مما يرجونه، يؤملون حصوله في الاخرة من ثواب الله والفوز برضوانه.

(ولا محوفة): أي ولا يرون مخوفاً من جميع الأمور المخوفة في الدنيا.

(هنوق ما يختاهون): من أهوال الآخرة وشدائدها، وعظائم العقباب

وما يتعلق به.

-7189-

من دَرَكُو(١) الخسارة، فنظروا في باطن الدنيا وما تؤول إليه عاقبتها من لانقطاع لها والزوال، لما نظر الناس إلى عاجل لذتها(\*)، وتقدم شهواتها.

(واشتغلوا باجلها): أراد أنهم شغلوا نفوسهم بما كان من أمر الآخرة، وهو الآجل المتأخر.

(إذا اشتخل الناس بعاجبها): بما تقدم من شهواتها واتباع لذاتها.

(فأماتوا منها<sup>(٢)</sup> مـا خشوا أن يميتهم): بعنى أنهم أهملوا لذاتها لما بحشوا من ذلك من وحيم عاقبتها من قسوة قلوبها وإماتتها عن ذكر لآخرة، ما خشوا أن بميتهم الذي يخافون أنه يفسد قلوبهم من محبتها والشوق إليها.

[٤٣٣] وقال (العليهاوان

(هم تركوا ما علموا أنه سيتركهم)؛ يربد أنهم أعرضوا عن الذنيا ولذاتها لما يتحققونه من انقطاعها عنهم، وانقلاتها من أيديهم

(ورأوا استكثار عيرهم استقلالاً "): يريد أنهم استحقروا كثيرها ورأوه قليلاً حقيراً لما راء غيرهم خطيراً جسيماً.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: ١٨

<sup>(</sup>٢)؛ في شرح النهج: لمن

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: ويهم قام كتاب الله تعالى

<sup>(</sup>١) أي لحوق الخسارة.

<sup>(</sup>٢) في (ب)، نشتها.

<sup>(</sup>٣) منها؛ ريادة في (ب) وشرح المهم

<sup>(</sup>٤) الحكمة رقم (٤٣٢) والحكمية رقم (٤٣٣) هما في شرح الهيج تحيث رقيم واحيا، وهو الرقم(٤٤١). (٥) في (ب) - يقلالاً

<sup>(1)</sup> في شرح النهج: قواتا.

[٤٣٤] (اذكرا انقطاع اللذات): زوالها بالموت والتغيرات العظيمة.

(وبقاء التبعات): ما يتبعها من العقاب والحساب عليها، وسخط الله وغضبه في ذلك

[173] (لخَبُرُ تَقُلُه) أي أخير الناس في جميع أحوالهم وامتحهم في جميع أسرارهم أن تبغضهم وتكرههم، والقِلَى هو البغض لما يطلع بالخبرة على فساد القصود في حقهم، وخبث النيات في سرائرهم أن

وروى تعلب (٢٠) عن أبن الأعرابي (١٠) قال: قال المأمون: لولا أن علياً الرفي قال: أَخْبُرُ ، هذا شيء حكاه السيد الرضى عن تعب (٢٠).

لقلت أنا: إقل تخر، وهو أن يكون القِلَى متقدماً على الخبرة وسبباً فيها ؛ لأنه (أ) إذا قليت إنساناً عرفت كنه حاله، ومحك صفّره (أ) في دوام المودة واستمرار الصحبة (أ)، وكلاهما لا غبار عليه، وكلام أمير المؤمنيين أحسن ؛ لأنه عام ؛ لأن الخبرة في الناس هو الدرية بأحوالهم في أسفارهم ومعاملاتهم كلها، فيحصل القِلَى بعد ذلك بخلاف ما قاله المأمون، فإن القِلَى إنما يكون في حق من كنت عباً له محتصاً به، ثم تقليه بعد ذلك وتعرف كنه حاله، فلهذا كان كلام أمير المؤمنين أعجب وأدخل في الحكمة

وأقول: إن مراد المأمون أن أمير المؤمنين هو رأس الحكماء وأميرهم،

وإمام العلماء وسفيرهم، لا يأخلون(١٠ إلا عنه وبدلالته، ولا يغترفون إلا

من بحره، ولا يرتوون إلا من فَضَالته، ولا يُسْرَوْنَ في ظلمات الشبه إلا

بفكره ودلالنه؛ فلولا أنه قد سنق إلى تقديم الخبرة لتكون سبباً للقِلِّي،

[٤٣٦] وقال (لتطليله

لعمومه وشموله كما أشرنا إليه.

(ما كان الله ليفتح على عبد باب الشكر، ويغلق عنه (<sup>()</sup> باب الزيادة):

يربد أن الله تعالى أعدل وأحكم عن أن يقول قولاً لايكون صادقاً حيث
قال: ﴿لَكِنَّ شَكَرْتُمْ لَأَزِينَنَكُمْ ﴾ [برامم ٧]، فلا يمكن أن بُوَفقه للشكر ولا يزيده
من نعمه كما قال.

<sup>(</sup>۱) ي (أ) سرارهم.

<sup>(</sup>٢) في (ب): أسرارهم

<sup>(</sup>٣) هو أبو المباس أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني التحوي، المعروف بتعلب المهجد (٣) هو أبو المباس أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني التحوي، المعرواً بصدق اللهجة والمعرفة بالعرب ورواية الشعر، ولد ومات ببعداد، وله مؤلفات منها: المعيب و وقواعد الشعر، وشرح ديوان زهير، ومجالس تعلب مجلدان، ومعاني الفرآن وغيرها. (اطر معجم رجال الاعتبار وسلوة العارفين ص٣٥ ت(٩٢))

<sup>(1)</sup> هو عمد بن زياده المعروف بابن الأعرابي (١٥٠ - ٣٣١ه)، أبو عبدالله، واوينة و هلاً من الله به من أهل الكوفه، قال العلب: شاهدت محلس ابن الأعرابي، وكان يحسره زهاه مالة إسان، كان يسأل ويقرأ عليه، فيجيب من غير كتاب، ولزمته بضع هشرة سنة ما رأيت بيده كتاباً قدد، ولقد أملى على الناس ما يحمل على أجسال، ولم يُر أحد في علم الشعر أعزر منه، وله تصابف كثيرة منها: أسماه الختل وفرسانها، والنوادر في الأدب، وتفسير الأمثال، ومنائي الشعر وغيرها (انظر الأعلام ١٣١/١)

<sup>(</sup>٥) في (أ): أقل، وما أثبته من (ب) وشرح البهج

<sup>(1)</sup> العلر شرح النهج لاين أبي الحديد ٢٠/٨٠.

<sup>(</sup>١) في (ب): ولا يأخدون.

<sup>(</sup>٣) في نسخة الأنك، (هامش في ب)

<sup>(</sup>٣) الصَّمَّرُ بالتحريك: لبِّ القلب، (القاموس الهبط ص٥٤٥)

<sup>(</sup>٤) ق (أ): الصحة.

وتحصل في بعسض الأشسخاص، وهسو مفقسود عسن<sup>(١)</sup> أكشرهم فلهسذا كان عارضاً.

(فالعدل(١) أشرفهما): حالاً.

(وأفضلهما): قدراً عند كل أحد لما أشرنا إليه.

[٤٣٨] (الناس أعداء ما جهلوا): يريد أن العداوة هي هجران من تعاديه وزوال الأنس بينك وبينه، وهذا حاصل فما كان الإنسان جاهلاً له، فإن الواحد منا لايأنس بما لا يعرفه، فهو في الحقيقة عدوه، ولهذا فإنك ترى الإنسان إذا علم شيئاً أنس به وكرره على ذهنه وفهمه مرة بعد مسرة، وإذا كمان جماهلاً لمه فإنه غمير آنس به ولا يرعيمه (" طرفاً ولا يلتقت إليه

[٤٣٩] (الزهد كله كلمتان (()): قد جمعهما الله تعالى () في كتابه الكريم، ثم تلا (( ( النبيد عليه وله: ( ( الكِكَيلاً تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ ﴿ ) [ المديد ١٣٣]: أي لا تحزنوا عليه.

(﴿وَلاَ تَقْرُخُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾)[المدينة: أي لا بصيبكم بذلك سرور؛ فعدم الالتقات إلى ما فات وعدم الفرح بما حصل<sup>(٢)</sup> قد اشتملا على الزهد بأسره، فاستوليا عليه بحذافيره. (ولا ليفتح على عبد باب الدعاء): يونفُ لأن يدعوه بجميع حوائجه ويفضي إليه بها.

(ويفلق عنه باب الإجابة): فمثل هذا لا بليق بحكمة الله تعالى ولا بعدله.

(ولا ليفتح عنى عبد باب التوبة): بوفقه لها وللإتبان بأحكامها وشرائطها.

(ويغلق<sup>(۱)</sup> عنه باب المغفرة): يعني ويحرمه القبول عند توبته وإنابته، ويحرمه أيضاً غفران ذنوبه عند تحدد المفقرة وإحداثها.

[٤٣٧] وسئل أيما افتسر؟ العمل أو انجود؟ فقال الدَّخْيِيَّةِ.

(العدل يضع الأمور مواضعها): يريد يقيم حقائق الأشياء ويعدُّ لها من غير زيادة عليها ولا نقصان منها، ولا سرف فيها.

(والجمود يخرجها عن (<sup>()</sup> جهتها): بالزيادة في شيء منها، ونقص في غيره، وإسراف في بعض الأمور.

(والعدل سالس عام): يعني أنه يحتاج في جميع الأمور كلها، فإن الأمور كلها مفتقرة إلى الاستقامة على أحوالها من غير زيادة ولا نقصان.

(والجود عارض خاص): أي أنه إنما يحصل (أ) في بعض الأشياء، وهو أيضاً من جملة الأصور العارضة الـتي تحصـل تـارة وتـزول أحــرى،

<sup>(</sup>١) ق (ب)؛ ق

<sup>(</sup>٢) ق (ب)∗ والعدل

<sup>(</sup>٣) أي لا ينظر إبيه

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: الزهد كله بين كلمتين

<sup>(</sup>٥) تعالى، سقط من (ب)

<sup>(</sup>٦) ي (ب): عمل

<sup>(</sup>٥) ق (ب): عليه

<sup>(</sup>١) في (أ). ولا يتفتح عليه باب المغفرة، وما أثبته من (ب) ومن شوح النهج

<sup>(</sup>٢) في شرح للهج من.

<sup>(</sup>٣) في (ب) يعني

<sup>(</sup>٤) في (أ) يعتمى.

فإنه بصدد البطلان والزوال، وإنما الذي يرجى وقوعه ما وعد بقعله في وقته وحيئه لا غير.

[٢٤٤] (ليس بلد أحق() بك من بلد): يشبر إلى أن السلاد مستوية بالإضافة إليك، لا تختص بك واحدة منها دون واحدة.

(خير البلاد ها حملك): استقامت فيه أحوالك وظهر فيها أمرك، وكنت فيها طبباً عيشك، هنياً مشربك ومأكلك، وعن هذا قال بعضهم:

تبا للذي أدب يرضي بمنتصية

ولا يكون كيان فسوق ففساز (١)

يومسأ بمصسر وأرص الشسام يسمكنها

وبالمراقين أحيانا أوشم براز [٤٤٣] وقال لأخليها وقد جاه نعى الأشتر رحمه الله:

(مالك وما مالك؟): الاستقهام وارد على جهة البالعة والتهويل: والإفخام في شأنه، كأن حاله بلغ مبلغاً لا يعلم فهو يستفهم عنه، وهذا كثير في كتاب الله حيث يريد التعير عما عظم شأنه، كقول تعالى: ﴿ آلْتَارِعَةُ ۞ مَا الْقَارِعَةُ ﴾ [الله م ٢٠]، ﴿ الْحَاقَةُ ۞ مَا الْحَاقَةُ ﴾ [المانت ١٠٠]، وذلك كثير لا يحصن

(لو كان حبلاً لكان فِنْدالاً): الفد: الطويل من الجبال، وقيل: المتفرد

(٣) بعده في شرح النهج: أو كان حجر، لكان صَلَّماً.

(قمن لم يأس على الماضي): يلتفك إليه ولا يعرِّج عليه.

(ولم يفرح بالاتي): الحاصل في المستقبل.

(فقد أخد الزهد بطرفيه): لأن طرفاً له متعلقاً بالماضي وهو عدم الاحتمال بالماضي، وطرفاً يتعلق منهما بالمستقبل وهو ألاًّ يفرح بما يحصل له فيما يستقبله من عمره من الخيرات، وهذا كله تعويل على زوال الدنيا وانقطاعها وبطلانها وفسادها؛ فلا يعرج فيها(١) على ما فنات، ولا يفرح فيها(") بما يأتي.

[٤٤٠] (الولايات مضامير الرجال): المضمار هو: الموضع الذي تُضَمُّرُ فيه الخيل، وهو مكان السباق، والمضمار: عبارة عن الزمان، ومقداره أربعون يوماً تعلفها حتى تسمن ثم ترد إلى قوتها هذه المدة، فكل ما ذكرناه يسمى المضمار، وأراد أنها للولاة بمنزلة المضمار؛ لأنهم يمتحنون بها في الجودة والرداءة والشجاعة والجبن، وغير ذلك من الصفات الجيدة والردية

[٤٤١] (ما أنقض اليبوم لعزائم عد(١٤)؛ يشير إلى أن من وعد أن بقعل فعلاً في الغد فإن إرواده في اليوم وتأنيه فيه بهون أمره وينقض ما قمد كان عزم فيه على أن يفعله، وهو قد أورده على جهة التعجب من حاله، وهو جار محرى الكناية في بطلان ما وعند بنه علني أن يفعيل(1) غنداً،

<sup>(</sup>١) في شرخ النهج؛ بأحق

<sup>(</sup>٢) القمير . حديدة مشتبكة بجلس هليها البازي. (انظر القاموس المحيط ص٠٧٠)

<sup>(</sup>١) فيها، سقط من (ب)

<sup>(</sup>٢) ق (ب): منها،

<sup>(</sup>٣) الحُكمة في شرح المهم: ما أنقض النوم لعرائم اليوم!

<sup>(</sup>٤) ق (ب): يقتله.

(ققال: ذعذعتها الحقوق يا أمير المؤمنين): أي قرقتها، يعني أخذتها الصدفات المطبوبة منها في كل عام.

فقال لاعليلا:

(ذاك أحمد سبلها): الإشارة إلى الأخذ على هذا الوجم، وأراد أنه أعظم الطرق التي يصدر تفريقها فيه، ويكون تبددها بسببه.

ويحكى أن غالباً فاخر سحيم بن وثيل (١)، فعقر غالب ناقة، فعقر سحيم ناقتين، فحر سحيم ثلاثاً، فعمد غالب إلى مائة ناقة فنحرها، فنكل سحيم عن ذلك، فقال له قومه: جلبت علينا عار الدهر كله، فاعتذر بأن إبله كانت غائبة، ثم تقدم الكوفة فعقر ثلاث مائة ناقة بكناسة الكوفة من إبله، ثم قال للساس: شأنكم بهذا (١)، فشعر بذلك أمير المؤمنين فقال:

(هذا مما أُهِلَّ به لغير الله، فلا يأكل منه أحد شيئًا) ثم أمر بطرد الناس
 عه، فتخطفتها الطير وأكلتها السباع والوحوش.

ولله درُّ أمير المؤمنين فما أصلب نفسه في اللين!، وأعظم وطأته على إيحار صدور المتعردين!.

أنا ابن جلا وطلاع الثنايا

(الأعلام ٢/٩٧).

(۲) ي (پ) د بهاد

منها، وأراد ها هنا العظيم في الطول والانفراد عنها.

(لا يرتقيه الحافر): تطلعه ذوات الحافر لصموبته ولعسرة مرقاه.

(ولايوفي عليه الطائر): أوفى بالفاء إذا أشرف على الشيء، وأراد أن الطير لا توفي عليه أي لا تشرف لعلوه.

[£££] (قليل مدوم عليه): أراد من الطاعات، وفي الحديث: «إن الله يحب المداومة على العمل وإن قلَّ».

(حير من كثير محول منه): لأن مع الرغبة بحصل القبول، ومع الملالة بحصل الرد لا محالة، وفي الحديث: «عليكم من العمل بما تطيقون، فإن الله لا بمل حتى تملّوا».

[6:1] وقال المطيع لغالب بن صصح (١) والد الفرادق، واسم الفرزدق همام بن غالب (١)، في كلام دار بينهما:

(ما فعلت إبلك الكثيرة؟) : البالغة في الكثرة مبلغاً عظيماً.

هــــذا الــذي تعــرف البطحــاء وطأتــه والبيت يعرفه والحل والحوم (الطر معجم رجال الاعتبار ص٤٥٩ ت(٩٠٨))

<sup>(1)</sup> هو سحيم بن وثيل بن عمرو الرياحي البربوعي الحنظلي التميمي: المتوفى تحو سنة " آه ، شاعر محضرم ، عاش في الجاهلية والإسلام ، وباهز عمره الماثة ، كان شريع في قومه ، تابه الدكر ، أشهر شعره أبيات مظلمها ؛

<sup>(</sup>۱) هو غالب بن صعصة بن ناجمة التصمي الدارمي المجاشعي، المتوفى سنة ١٤٠، حواد، من وجرد تميم، يلقب بابن ليلى، وهو والمد الفرزدق الشاعر، أدرك النبي الله ووقد على على وله أسبار (الإعلام ١١٤٥).

<sup>(</sup>٢) هو همام بين غيالت بين صفصعة التميمي ، أبيو قبراس ، المتوقى سية ١٩٩٩ه ، المعروف بالمرزدق ، شاعر من أهل البصرة ، عظيم الأثن في اللغة والأخيار ، شريف في قومه ، عزيز اجانب ، وهو صحب القصيدة الشهيرة في الإمام زين العابدين علي بن الحبين عليهما السلام والتي مطلعها .

لدلك الذي صحبك في صحبتك.

فيه والتصريح به من جهة نمسه، وحاله معروفة.

الدياح الوصي

[ ٤٤٦] (من عظم صفار المصائب، بلي (١) بكبارها): يريد أن الواحد إذا جرى عليه مصيبة وهي صغيرة في حالها فعظَّمها وكتُرها في نفسه، ولم بجعل الصبر ذخيرة عند الله تعالى (٢) من أجلها، فلا يمتنع أن الله تعالى يبـالا، بأعظم منها عقوبة له(٢) على فعله ذاك، وإبطال صبره على تلك المصيبة.

[٤٤٧] (منن كرمنت عليه نفسه): عظمت عنده حالبة نعسه، وأراد تكريمها.

(هانت عليه شهوته): أراد أن إكرام النفس وإعزازها إبما يكون بانقطاع الشهوة عنها، وإذا قطع شهوته لم يتواضع لأحد، ولا يـزول عـن حالة العزة بنفسه؛ لأن ذلك إنما يكون من أجل التهمالك في محبسة الشهوات وإحرازها.

[ ٤٤٨] (ما هزح رجل مزحة، الا مخ من عقله محتة): يشير إلى أن المزاح قليله وكثيره لا خير فيه، وأرد أن المزحة الواحدة لا محالة تنزل قـدره وتسقط(١) حلالة حاله، وفي الحديث: ﴿إِنِّي لأَمْزُحُ وَلَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا ﴾ [ وكلامه للشَّلِينَاءُ محمول على إفراط المزاح، أو على أنه مزح بما يكون سقوطاً في حاله وإنزالاً للمرجته في ذلك.

مجتنعً من صحبتك فهذا لامحالة ذل نفس منك، وهون في الطبيعة، وعدم أنفة من جهتك. [٤٥٠] (ما لابن أدم والفخر!)؛ إنكار عليه في التعلق بالفحر والرغبة

[٤٤٩] (زهدك في راعب فيك نقصان حظ): بشير إلى أنك إذا انكنفت

(ورعبتك في زاهد فيك ذل نفس): يريد أنك إذا رغبت فيمن يكون

عن صحبه من هو راغب في صحبتك وأبيت عنها، فإنما ذلك نقصان حظ

(أوله نطقة): مهينة قذرة لها رائحة خبيثة، ثم جرت في موضع البول عند الصبابها من الإحليل، ثم جرت في موضع الحيض عند صبِّها في رحم المرأة مرة وعند خروجه من بطن أمه مرة ثانية، ثم صار ينتذي في بطن أمه بدم الحيض، فهذه حالته في الأولية من خلقه.

(واخره جيفة): وبعد موته يستقذر من رائحته، ويعاف أمره، وتنفر النفوس من رؤيته وقذر رائحته، فإذا كانت هده حاله فكيف يفخر ويعلو أمره؟

(لا يرزق نفسه): لا يقدر على ذلك، ولا له مكنة عليه.

(ولا يدفع حتفه): ولايقدر على دفع ما يصيبه من الآفات والمصائب،

[ ٤٥١] (الغني والفقر بعد العرض على الله): يشير بذلك إلى أن الغني على الحقيقة (١) إنما هو بعد أن تعرض الأعمال على الله ثم يقبلها

<sup>(</sup>١) في شرح الهج: ابتلاء الله بكبارها

<sup>(</sup>٢) تعالى، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) له، سقط من (ب)

<sup>(</sup>٤) في (ب)؛ يسقوط جلالة حاله.

 <sup>(</sup>۵) رواء ابن أبى الحديد في شرح النهج ٣٣٠/٦ ولعظ أوله فيه: (إلني أمؤح ٤٠٠) لح، وهمو باللفظ الذي أورده المؤلف النظيه هنا في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ١٧٧/٣٠، وعراه إلى مجمع الزوائد للهيثمسي؟ /١٧ ، والشفاء للقاضي عياض٢٤٢٤ ، والمعجم الكبير للطبراني٢١/١٣، وكشف الخناء/٧٧/، وأخلاق الأبياء٨٦.

<sup>(</sup>١) ئي (ب). إلى أن العني حقيقة.

وهذا ظاهر لا يمكن دفعه.

فهذا هو الغنى والفوز لا محالة، والعقر عسى الحقيقة بعد عرض الأعمال على الله وردها فهذا هو الويل على الحقيقة لأهله.

اللَّهُمَّ، أسعدنا بقبول الأعمال يوم يقوم الأشهاد.

[٢٥١] وسئل النظيلة عن أشعر الشعراه؟

فقال:

(إن القوم لم يجروا في حلبة تعرف العايسة عند قصبتها): الحلبة هي: موضع السباق للخيل، أو اسم للخيل المجتمعة التي تــأتي مــن جهــات مختلفة، ولم أحط بمراد أمير المؤمنين في قوله: (إنهم لم يجروا في حلبة واحدة)، فإن أراد أنهم لم يكونوا في وقت واحد فالتفرقة بالسبق والتأخر في الفصاحة والبلاغة في الشعر تدرك ولو كانوا في أزمنة متقاوتة، ولهذ. فإنها تعرف الآن بينهم وإن تفاوتت أزمانهم، وإن أراد أن كل واحد لم يعارض صاحبه فيما جاء به من المعاني وانقاصد فليس الأمر كذلك، فإن المعارضة قد وقعب بين علقمة وامرئ القيس في معنى واحد، وزاد أحدهما علمي الآخر في ذلك المعنى فصاحة وبلاغة، وغُرِفٌ مقدار لنفاوت بينهما قيه، وإن أراد أن مقاصدهم في العلموم الشعرية متبايشة وأفانينهم فيه مختلفة، إذ ليس لتلك الأساليب غاية ولا يمكن الإشارة إلى صَبِطها بحد وتهاية (١)، فهذا وإن كان الأمر فيه كما ذكر، لكن هذا لايمتع الما (٢) ذكرتاه من معرفة السبق والتقلم، والفصيح والأفصح، وإن أراد أنهم لم يقصدوا معنيُّ واحداً يعبُّرون عنه بعبارات يعرف بها قدر

وهم في تناولهم المعنى الواحد وكسبوه (١)، كيل واحيد منهم آتياه (١) عبارات غير عبارات الأول، منهم من يزيد على صاحبه فيه، ومنهم من يساوي، ومنهم من ينقص، فهذه ضروب ثلاثة نذكر من كيل واحد منها مثالًا ليطُّلُم الناطر على روثق البلاغة، ومحاسن الفصاحة، وكيفية تـأديتهم للمعنى الواحد وتفاوت مقادير بلاغتهم فيه.

التفاوت بينهم في السبق والتأخر، فقد رأينا الشماعرين يؤدحمان على

معنى واحد، ويعبِّر كل واحد مهما عن ذلك المعنى بعبارة يُعْرُفُّ بها

مقدار فضلهما في الفصاحة و لبلاغة، ويزيد أحدهما على الآخر في ذلك،

## الضرب الأول: ما يكون بالربادة

فمن ذلك قول قيس بن الحطيم أن يصف كتيبة :

لسر أنسك تُنتِسي خَتْطُلاً فَسَوْقَ هَامِسًا

تَذَحرت عن ذي سامة (4) التقارب

وذو سامة: بيضة الحديد المطلى بالذهب، والسام: عروق الذهب،

<sup>(</sup>١) في (ب). بحد ولا نهاية

<sup>(</sup>٢) ق (ب): ما.

<sup>(</sup>١) ق (١): وكسيوم

<sup>(</sup>۲) ق (ب): إياء

<sup>(</sup>٣) هو قيس بن الخطيم بن عدى الأوسى، التوقي نحو سنة ٢ ق.هـ، شاعر الأوس وأحمد صاديدها في الجاهلية، أول ما اشتهر به نتبع قاتلي أبيه وجده حتى قتلهما وقال في دلك شعراً، أدرك الإسلام فلم يسلم (انظر الأعلام ٢٠٥/٥).

<sup>(</sup>١) في (ب): شامة وهو تصحيف، والبيت في لسان العرب ٢٤٦/٢ وقوله هنا: (هامنا) في اللسان: (بيصــا)، وقال في شرحه قال ثعلب: معاه أنهم تراصُـوا في الحرب حتى لو وقع حنظل على رؤوسهم على المّلاسة واستواء أجزاته لم يبرل إلى الأرص، النهى

إذا شـــجراتُ الخــطِ فيهــا تشـــاجرتُ

فليـــــن لريـــــخ ينهــــنَّ <del>هـِــــو</del>تُ وقول الأعشى:

وأرى الغوانسسي لايواصلسسن امسسرأ

فقد الشبابُ وقد يُصِلُ نَ الأمرِدا أخذه أبو تمام وزاد عليه زيادة ظاهرة فقال:

أحلسي الرجسال مسن النسسام مواقعساً

من كنان أشبههم بهن خسدودا فكل واحد من هؤلاء تراه (٢) قد أخذ معنى صاحبه وزاد عليه في الفصاحة والبلاغة، وجودة الحلاوة، ورقيق الطلاوة. أخذه ابن الرومي(١) فقال:

فلسو حصَّتُهُم بالفضاء سيحبيةً

لطلّب على هاماتهم تتلحرح (١)

ومن ذلك قول نهشل(٢) في هدا المعنى:

تطلَّكَ مِن شميسِ الهيارِ وماحُهم

إذا رفع القومُ الوشيجَ المَقوَّمُ ا

أخذه المتنبى فقال فيه:

تمعهدا أن يصيها مطرر

شدة ما قد تضايق الأسل (١)

أمامك فانظر أي بهجيك تنهج طريقان شتى مستقيم وأعروج (٣) هو بهشل بن حري بن ضمرة الدارمي، الموفى بحو سنة 20هـ، شاعر محصرم، أدرك الجاملية، وحاش في الإسلام، وكان من خير ببوت بني دارم، أسلم ولم ير النبي فيه، وصحب علياً لاشي في حروبه، وكان معه في وقعة صفين، فقتل فيها أخ به اسمه: مالك، فراه بحراث كثيرة. (الأعلام/٨٩٨).

(٤) الأسل؛ الرماح.

<sup>(</sup>۱) هو عمارة بن علي بن زيدان الحكمي المذحجي اليمني: أبو محمد، المتوقى سنة ٥٩٩هـ، مؤرخ وشاعر، فقيه: أديب، من أهل اليمن، وبد في تهامة، ورحل إلى زيبد سنة ٥٥١ه، وقدم مصر برسالة من القاسم بن هشام أمير مكة إلى العائر الفاطمي سنة ٥٥٥ه، ثم أقام عند الفاطميين بمصر ومدحهم، وله تصايف منها أدض اليمس وتأريخها وغيره (اطر الأعلام ٢٧/٥).

<sup>(</sup>٢) في (ب). تراء.

<sup>(</sup>۱) هو علي بن العباس بن جريح الرومي ٢٢١١-٢٨٣ها أبو الحسن، شاعر كبير من طبقة بشار والمتنبي، رومي الأصل، كان حده من صوالي يتي العباس، ولمد ونشأ بعداد، ومات فيه مسموماً، وهو شيمي موال لآل البيت الشيك، وله ديران شعر طبع في سنه بجلدات، وحول أدبه وشحصيته كتبت عدة كتب، مها: ابن الرومي حياته من شعره للاستاذ الأدبب الكبير عباس محمود العقاد، قال العقاد: كان شيعياً معتزلياً (انظر معجم رجال الاعتبار وسلوة العارفين ص ٢٠٣-٣٠ تر ٥٩٨)

 <sup>(</sup>٣) هو من قصيدته الجيمية الشهيرة لتي قالها في رئاء الإمام يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين بن
 زيد بن على بن الحسين السلط وجه، والذي استشهد سنه ٢٥٠ه في أيام المستعين العباسي،
 والقصيدة مطلعها:

ومن ذلك قول بعض الشعراء:

أنَّا السِّفُ يُخشِّن حِيدُه قِيلٍ هِيُّهِ

وكيسف<sup>(١)</sup> وقسد حسرةً الحسسام المهسد

أخذه المسى وساواه فقال:

بهناب سنبوف البلناد وهني جدائنا

فكيسف إذا كسانت في نزاريسة عُلْيساً ""

ويُرُّهُبُ بُ بُ اللَّبِينُ واللَّبِينُ وحِيدهِ

فكيسف إذا كسان اللب ث لمه صُحتها

ويُخشى عُبابُ البحر وهبو مكاتبه

فكيف عين بغشي البيلاد إذا عبياً

فكل واحد من هؤلاء قد أخد معنى صاحبه الذي أراده وساواه من غير زيادة ولا نقصان في فصاحته وبلاغته، وجودة معانيه كما تري.

الضرب الثاني: ما يكون بالمعاواة

قمن ذلك قول طفيل (١):

نجروم سماء كلما غماب كوكسب

بدا وانجلت منه الدُّجنةُ(١) كوكت

أخذه أبو تمام وساواه، فقال

إذا قميرٌ مهيم تغيورٌ أو(٢) خبياً

بسدا قمسرًا في جسانب الأفسق يلمسعُ

ومن ذلك قول بعص الشعراء:

(ذا يسيل<sup>ون)</sup> مسين داء بسبه ظلسن أنسه

نجا ويه الماءُ المذي هم قاتلُه (٥)

أخذه المتنبى وساواه فقال:

فإن أسلم فلم أسلم ولكن سلمتُ من الجمام إلى الجمسام

(١) هو طميل بن عرف بن كعب العنوى، الترفي سنة ١٣ ق.ه، من بني عني، من قيس غيالان، شاعر جاهلي، فحل من الشجعان، وهو أوصف العرب للخيل، وربما سمى (طعيـل الخيـل) لكثرة وصفه لها، عاصر النابقة الجعدى، وزهيرين أبي سلسي، (الطر الأعلام٢٢٨/٢) (٢) الدُّجنَّة. من الغيم المطبّق تطبيقا الربان المظلم الذي ليس فيه مطر. (محتار الصحاح ص١٩٩).

<sup>(</sup>١) ق (ب): وكيف.

<sup>(</sup>٢) هامش في (ب) لفظه: قال في ديوانه: عربا. التهيي-

<sup>(</sup>٣) غُبابُ النجر: ارتفاع موجه واصطحابه.

<sup>(</sup>٣) ني (i) , إن (٤) أي صح ريراً

<sup>(</sup>٥) لسان العرب ٢٦٠/١ بدون نسبة لفائله، وقوله هناه (ظن أنه) في اللسان: (خال أنه)

الضرب الثالث: ما يكون بالنقسان

فمن ذلك قول المجنون<sup>(١)</sup>:

لقد كنت أعلو(١) حب ليلي علم ينزل

بسي النقسط والإبسرام حسم علانيا أخذه المتنبي، فنقص عنه نقصاناً ظاهراً، وأكره فيه نفسه حتى انحطً عن عذونته، بقوله:

كتمستُ حبُّسك حسن عسك بكرمسةً

حتمي استوى فيك إسراري وإعلانسي

ومن ذلك قول أبي تمام:

ترمىسى بأشمسباجنا إلى ملسك

ناخذمن فصلع ومن أدبسه

أخذه المتنبي ونقص عنه، بقوله:

ولديسه مُلْعِقِيسانِ والأدبِ المسا

د ومَلْحَيْساةِ ومَلْمَسَاتِ منساهل"

(۱) هو قيس بن الملوح بن مراحم العامري، التوفى سند ۱۸هـ، المقب بمجنون ليلى، شاعر خزل من الميمن، من أهن بجد، لم يكن بجوناً، وإغا لقب بذلك لبيامه في حب ليلى بنت سعد.
 (الأعلام ۱۸۸۵).

(٢) أي أغلب.

(٣) البيد أن (١٠):

ولديه ملعقيمات والأدب المساد وما اخياة ومدممات متماهل رقبه تحريف، والصواب ما في (أ)، وقوله: ملعقيان: أي من العقيان، فحدّف النون من حرف الجر (من) وكذا في قوله: ملحياة أي من الحياة، وعلممات؛ أي من الممات

فنزل عنه كما ترى ولم يجود في تأليفه، وفيه استكراء وتكلف (''، وقد جمع من قنه في مواضع ثلاثة، فلهذا شابه بذلك وأبطل حلاوته.

وقد حكى عن عثمان بن جني (") أنه قال: إن المتنبي قد زاد على أبي قمام في هذا البيت حيث ذكر الموت والحياة وعظم (") الحال والمناهل، فاعترضه الشيخ الوجيه فقال: أبها الشيخ، إنه ليس نقد الشعر من صنيعتك (")، ولا هو من عملك وعلمك، إنه ليس بجمع المعاني كما دكرت، إنما يتفاضل بجودة النظم وحسن الديباجة، ورقيق الزجاجة.

وأقول: إن كلام ابن جني لقريب من الصواب، فإن رقته وبلاغته غير خافية، ولحولا خوف الإطالة لذكرنا من هذا طرفاً، ولكنه خارج عن مقصدنا في الكتاب، وفيه نئيه على ما وراءه من ذلك، فهؤلاء قد جروا في هذه الحلبة، فُعُرفَتْ الغاية التي يستقون إليها في حيازة قصب السبق، وهي أعواد توضع يعرف بها الفضل في السبق، وتكون غاية له، فمن سبق إليها قبل صاحبه أخذ السبق المعلوم بيهم، ثم منهم من زاد ومنهم من ساوى صاحبه، ومنهم من نقص عنه كما قررناه آنفاً.

فأما المعارضة فهسي عنـد أهـل البيـان إنمـا تكـون بالألفـاظ في جـودة

<sup>(</sup>١) ق (أ). وكالف

 <sup>(</sup>٢) هو عثمان بن جبي الموصلي، أبو العتج، المتوفى سنة ٣٩٣ه، من أثمة الأدب والنحو، وله
شعر، وقد بالموصل، وتوفي ببعداد، وله تصابيف منها: شرح دينوان المتنبي، وسر الصناعه
في اللمة، والحصائص في المنة أيضاً، والمذكر والمؤنث وغيرها. (انظر الأعلامة ٢٠٤/).

<sup>(</sup>٣) ق (ب): وعطمة.

<sup>(</sup>t) ق (ب): صنعك.

<sup>(</sup>ە) ي (ب)؛ بالسبق.

خليلسي مسراً بسي علسي أمَّ جسدبو

لتقضمي حاجمات الفسؤاد المعسنك

الديأح الوصي

فعارضه علقمة بقوله:

ذهبت من الهجران في كل مَذْهَب

ولم يمن حقماً كمل هملا التجنب

فانظر إلى تباين مقصدهما في ذلك، فأحدهما وصف الوصال، والآخر وصف الهجران، فكان ذلك معدودًا في المعارضة، لما كان مماثلاً لما أتى به امرؤ لقيس في جزالة الألفاط وصوعها ونطامها، ولا حاجة بنا إلى الإكثار

(فإذاراً) كان ولابد): يعنى من الفاضلة في الشعر، ها هنا قد رجع أمير المؤمنين إلى الاعتراف بصحة المفاضلة ، خلافاً لما ذكره في صدر كلامه سن امتناعها كما أوضحناه، وهو الصحيح ولهذا رجع إليه.

(طالمك الضّليل): يشير إلى اصرى القيس، والضّلبل: كثير الضلالة كالفسُّبق لكثير الفسق، والصُّحبك لكثير الضحك، وهذا لقب الامرى القيس معروف به ، فظاهر (٢٠ كلامه ها هنا تفضيله على الشعراء في الفصاحة وجودة المعاني، وهذا محمول على تفضيله على أهمل طبقته

من أهل زمانه لا على (١) تفضيله على الشعراء مطلقاً، أو على شعراء الجاهلية نحو النابغة(٢) وعمرو بن كلثوم(٢) وطرفة(١) وغيرهم.

فأما المتأخرون من الإسلاميين نحو أبي تمام والبحتري وأبسي الطيب المتنبى، فأهل العلم بالشعر وجودته يفضل هؤلاء على من تقدمهم من الشعراء في الرقة والدقة، والحلاوة والعذوبة، ثم يفضلون من هـؤلا. الثلاثة أبا الطيب المتنبي فإنه أناف(٥) عليهم في الغاية، وجاراهم ثم سبقهم إلى البهاية، وللقنصر على ما ذكرناه من ذلك، ونرجع إلى تفسير كلامه. [٤٥٢] ثم قال (المطيالا:

(ألاحرُ يلفظ (٢) هذه اللماظة): يشير بما قاله إلى الدنيا، والسماظة بالضم: ما يقى في القم من الطعام.

## الاهبى بصحتك فاصبحتنا

(الأعلام ٥/٤٨)

(٤) هو طرقة بن العبد بن سفيان بن سفد البكري الوائلي، أبو عمرو، التوفي سنة ١٠ق. ه، شاعر حاهلي من الطبقة الأولى. وهو أحد أصحاب المعلقات السيم، ومعلقته مطلعها.

لخولة أطللال ببرقنة الهصاد

وله ديون شمر صعير مطبوع. (الأعلام ٢٢٥/٣).

(٥) ق (ت): باف.

(٦) إن شرح النهج؛ يدع

<sup>(</sup>١) في (ب) وشرح النهج: فإند

<sup>(</sup>٢) في (ب): وظاهر

<sup>(</sup>١) على و سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) أي النابعة الذبيائي، وقد سبقت ترجمته

<sup>(</sup>٣) هو عمرو بن كلثوم بن مالك بن عشاب، من بسي تعلب، أبنو الأصود، المتوفي محبو سنة • كانه. مناعر جناهلي، من الطلقة الأولى: وأحدد أصحبات الملقبات السنع، ومعلقته مطلعها

(وألا يكون في حديثك فضل): زيادة لا حاجة لك إليها، ولا رغبة لأحد قنها.

(عن عجلك<sup>(١)</sup>): أي<sup>(١)</sup> من أجل العجلة وكثرة الفشل في الكلام فإنها غير محمودة.

(وأن تنقي الله في حديث غيرك): أراد إما في حمله إلى غيرك فيكنون نميمة، وإما بالزيادة عليه فيكون كذباً.

[٥٥٠] (يقلب المقدار على التقدير): أراد أنه يغلب ما قضاه الله تعالى وقدَّره للعبد، وحتمه عليه ما يقدِّره لنفسه، وغرضه أنه لامحبص للإنسان عما قدُّره الله له وقضاه عليه، ولو بالغ في الاحتماء والصيانة عن ذلك كل مبلغ، فلا بد من وقوعه فيه.

(حتى تكون الأفة في التدبير): بعني أن الله تعالى إذا أراد إنفاذ ماقضاه على العبد وقدَّره له جعل تلك الآفة التي أرادها وحتمها فيما يفعله العبد من التدبير حذراً منها برُغُمِه.

[٤٥٦] (الخلم والأناة): الصبر على المكاره والحلم عنها، والتؤدة في الأمور والإمهال فيها.

(توءهان): أراد أنهما أخوان متقاربان

(ينتجهما<sup>(٢)</sup> علو الهمة): يريد إذا كانت الهمة سامية مرتفعة كان الغالب عليها التصبر على المكاره والإرواد في الأمور كلها.

(الاهلها!): أي للراغبين فيها المنهمكين في حها، ويقبل على ما يعنيه من أمر الآخرة وإصلاحها.

الدباح الرضي

(إنه لينس لأنفسكم غن إلا الجنة (١): بشير إلى قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ المَعْرَىٰ مِنَ الْمُؤْرِبِنِاتَ أَهُ مُهُمَّ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْمُنَّةَ ﴾ [الراب ١١١]، وذلك أن بيعة العقبة الأولى، كانت تسمى بيعة النساء يريد على ما بايع على النساء ألا يسرقن ولا يزنين<sup>(٢)</sup>

وأما العقبة الثانية فإنما كانت على حرب الأسود والأحمر، فلما فرغ رسول الله عليه من البيعة.

قالوا: فما لنا على ذلك بارسول الله؟.

قال: راجنة ،(٢٠).

[٤٥٤] (علامة الإيمان أن تؤثر الصدق السني(١٠) يضرك): يكون عليك فيه ضرر في جسمك أو مالك.

(على الكندب حيث ينفعك): أي تجعل الصدق هو الأحق وإن كان ضاراً لك، وغرضه أنك إذا خيرت بين كلامين أحدهما صدق ضار، والآخر كذب نافع، فالذي يقضي به الإيمان فعل الصدق لحسنه وإن كان ضاراً، والإعراض عن الكذب لقبحه وإن كان نافعاً.

<sup>(</sup>١) أن شرح النهج: علمك.

<sup>(</sup>٣) أي، ريادة في (ب).

<sup>(</sup>٣) لِي (ب) وشرح اللهج: ينتجهما، كما أنبته، وفي (أ): يفتحهما.

<sup>(</sup>١) بعده في شرح النهج؛ قلا تبيعوها إلا يها.

<sup>(</sup>٢) انظس سيرة ايسن هشمام ١١-٥٩/٢ تحقيسق وصبيط همسر محمم حسد الخسالق (ط١ منة · ١٤٢ هـ/١٩٩٨م) طبعة دار العجر للنواث خلف الجامع الأرهر -القاهرة.

<sup>(</sup>٣) ابطر المصدر السابق ٢٥/٢-٧١.

<sup>(2)</sup> في تسحة · حين (هامش في ب)، وفي شرح النهج: حيث .

وعسن الحسسن البصوي في كفارتها، يكفيه عنهما الاستغفار دون الاستحلال(١٠)، وفي الحديث: «كفارة من اغتبته أن تستغفر له»(١٠.

[٤٥٨] (رب مفنون بحسين القول فيه): يشير إلى أن من الياس من يكون السبب في فتنته وإعراضه عنن الدين هو ثناء الناس عليه، فيسمع ذلك فيكون ذلك إما سبأً لعجبه بحال نفسه، وإما لتقصيره في عمله ذلك، وكل ذلك هلاك له وفتنة في حقه.

اللَّهُمُّ، أجرنا من فتنة اللين.

قال السيد الرضي صاحب (مهج البلاغة): وهذا حين انتهى بنا الغاية"؟ إلى قطع المختار من كلام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، حامدين الله تعالى على ما منَّ به من توفيقنا لضمُّ ما انتشر من أطرافه، وتقريب ما بعد من أفطاره، ومقررين العزم كما شرطناه أولاً على تفضيل أوراق من البياض في آخر كل باب من الأبواب، لتكسون لاقتناص الشارد، واستلحاق الوارد؛ وما عساه أن يطهر لنا بعبد العموض، ويقع إلينا بعد الشذوذ، وما توفيقنا إلا بالله عليه توكلن وهو حسبنا ونعم الوكيل!

[٤٥٧] (الغيبة جَهَدُ العاجز): الجهد هو: نهاية الطاقة، يروى بفتح الجيم وضمها، وأراد أن الغيمة لا تصدر إلا عن يكون عاجزاً عن إيصال لمضرّة إلى من اغتابه بالسيف وأنواع المضارّ للتشفى والانتقام منه، فلما عجز عن ذلك كان غايته قرض عِرْضَه (١٠) بلسانه، وقلد ورد الشرع بحطر الغيبة والوعيد عليها، كما قال (٢) عليه: «الغيبة أشد من الزنا» (٢)، وفي حديث آخر: «الغيبة والنميمة ينقضان الوضوم»(1)، وقوله تعالى: ﴿ أَلِحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلُ لَحَمَ أَخِيهِ مَيَّا فَكَرَهُمُوهِ﴾ [المدرت ١١]، وغير ذلك من لوعيدات العظيمة في ذلك()

واعلم: أن الغيبة هي ذكرك الرجل بما فيه مًّا كان يكرهه.

فأمان ذكره بما ليس فيه مما يكرهه فهو بهتان، وفي الحديث: «إياكم والغيبة فإنها أشد من الزناه(٧٠، وكفارة الغيبة الندم عليها والأسف على فعلها، ثم تستحل<sup>(١)</sup> من المغتاب على ذلك.

<sup>(</sup>١) حكاء القاضي العلامة محمد بن مطهر البشم رحمه الله في رصا رب العباد ص٣٥٥

<sup>(</sup>٣) الحديث بنقط: ((كعارة الاعتياب أن تستغمر لمن اعتبته)) أخرجه الإمام أبو طالب في أماليه ص٥٥٣، برقم (٧٧٤) بسنده عن أنس، وهو باللمط الذي أورده المؤلف هنا في موسوعة أطراف اخديث الدوى الشريف ٢١٣/٦ وعزاه إلى كشف اخماء ١٦٣/٢ ، وذكره لعاضي المشم في رضا رب العباد ص ٣٥٥.

<sup>(</sup>٣) في شرح اسهم: حين انتهاء العاية بنا إلى قطع المنزع من . إلخ

<sup>(</sup>٤) بعده في شرح النهج: عمم المولى وبعم النصير

<sup>(</sup>١) قرض عرضه: أي اعتابه،

<sup>(</sup>٣) ق (ب) قاله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أبو طالب للشخيلة في أماليه ص٥٥٥ يرقم (٧٧١) بسنده عن جابر بن عبيد الله وأبي سعيد الخدري، والموفق بالله الرجميلا في الاعتبار ص١٤٥ برقم(٤٤٧) عن أبي سبعيد وجابر أيضاً. (وانظر خريجه فيه) وانظر موسوعة أطراف اخليث البوى اشريف ٥٤٣/٥

<sup>(</sup>٤) وفي الاعتصام للإمام القاسم ٢٣٨/١ حديث عن زيد بن ثابت عن النبي 🦚 أنه قال: («لعيبة والكنب ينقصان الوصو»)) وعراه إلى الشماء للأمير الحسين. التهي

<sup>(</sup>٥) ن ذبك رسقط من (ب)

<sup>(</sup>٦) ق (ب). فإذا ذكره.

<sup>(</sup>٧) رواء ينغظه في أول حديث عن النبي ، الله البي الحديد في شوح الهج٩ ١٠/٩ عن جابر، وأبي صعيد، وتمامه: ((إن الرجل يزتي فيتوب الله عليه، وإن صاحب العيبة لا يعقر له حنى يعقر له صاحبه)).

<sup>(</sup>٨) ق (أ): تستحيل.

#### يتلو ذلك زيادة من نسخة كتبت على عهد المنف"

#### [٤٥٩] قال الفليك:

(الدنيا خلقت لغيرها، ولم تخلق لنفسها): يريد أنها خلقت للعبادة لله تعالى، واكتساب الخيرات منها لينال بها رضوان الله تعالى، والفوز بجواره في دار كرامته، كما قسال تعسالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنْ وَالْإِدِسَ إِلاَّ لِيَعْمُونِ ﴾ إلا الحقيقة مخلوقة من أجل غيرها كما ترى.

[٤٦٠] (إن لبني أهية مزوداً): المرزد ها هنا هو مفعل من الإرواد، وهو الإمهال والتؤدة والإنظار

[ومضمارا يجرون فيه] (٢٠) وهو من فصيح الكتابة وعجيبها ، كنى عن المهلة التي هم فيها ، وملك الأمر الذي ملكوه بالمضمار الذي يجرون فيه إلى الغامة ، فإذا بلغوا من ذلك منقطعها انتقض نظامهم بعدها ، ولهذا قال : يجرون فيه ، يعنى يملكون ما ملكوه (٢٠) من الأمر .

وذلك في رجب سنة أربعمائة.

والحمد لله رب العالمين، وصلاته () على محمد وآله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلمي العظيم.

<sup>(1)</sup> قال ابن أبي الحديد في شرح النهج ١٨٠/٢٠ عند دكره لهذه الريادة ما لعظه. قم وجدنا فسيحاً كثيرة فيها زيادات بعد هذا الكلام، قبل: إنها وجلت في بسحة كتبت في حيناة الرضي رحمه الله، وقرئت عليه فأمضاها وأذن في إلحاقها بالكتاب، وعن ندكرها، انتهى، ثم ذكر الزيدة وشرحها،

<sup>(</sup>٢) ما بين المقوفين زيادة في (١٠).

<sup>(</sup>٢) ق (ب): ما ملكوا.

<sup>(</sup>۱) في (ب): رصلواته

(ولو قد اختلفوا فيما بينهم): جرى بينهم التشاجر من جهة أنفسهم لا بدخول داخل عليهم في ذلك.

(ثم لو(١) كانتهم الضباع). أعملت فيهم المكر والحيلة(١).

(الكامتهم(٢٠)): لغلبتهم في ذلك، وإنما مثل ذلك بالضباع؛ الأنها أعبا ما تكون بذلك، وأذهب الهوام في الفهاهة والعجز عن الكيد لعيرها.

[٤٦١] وكال في مدح الأنصان

(هم والله وبوا الإسلام): تعشوه عن عثاره؛ وقوموه عن أوده.

(كما يَربّى الفُّلُو): المهر من الخيل من العناية به (٤) وشدة الحرص عليه.

(مع غناتهم): الغناء بفتح الغين هو: النفع.

(بايديهم السباط): يريد مع ما انضم إلى ذلك من نفعهم بالأيدي المتدة بالحيرات من جهتهم وحسن المواساة.

(والسنتهم السلاط): السلاطة هي: حدة اللسان، يشير إلى ما كان من الذبُّ مهم (٥) عن الإسلام بالسيف واللسان وعاماتهم عليه بذلك، نحو ما كان من حسان وابنه عبد الرحمن(١) من المهاجاة والمذبّ

عن الرسول وعن المسلمين، ونحو ما كان من كعب بن مالك الأنصاري(١).

[٤٦٤] (العسين وكساء الستسم (١٠): والظساهر أن هسدًا مسن كسلام الرسول للظيلاء وقد رواه قوم لأمير المؤمنين، وحكاء المبرد عنه في كتابه (المقتضب)، وهو من الاستعارات العجيبة والكنايات العالية الرفيعة، والسُّهُ: اسم للدبر، وأصلها سنه(٢)، ذهبت التاه(٤) تخفيفاً، وفيها لغات يقال قيها: سنهُ: وست، واست، كأنه شبُّه السُّه بالوعاء، وشبُّه العين بالوك،، وهو الخيط الذي ترسط به القِرَّبَةُ، فإذا أطلق الوكاء لم ينضبط الوعاء، وفي الحديث: أن رجلاً غلبه السوم في مسجد رسول الله 🎕 فتام فانفلت منه رياح، فصحاك الحاضرون مان ذلك، فألكر رسول الله ضحكهم، وقال الرطيع عند ذلك: «العين وكناء البتمين"،

<sup>(</sup>١) لو ربادة في (ب) وشرح البهج

<sup>(</sup>۲) ق (ب)، را-قتيعة

<sup>(</sup>٢) ق شرح النهج، لعلتهم

<sup>(</sup>٤) به ، زيادة ق (ب)

<sup>(</sup>a) ق (أ)، عهم

<sup>(</sup>٦) هو عيد الرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري الخزرجي ١٠٤٠٦هـ شاعر ين شاعر، كان مقيماً في المدينة، وتنوفي بهما، وفي تساريخ وبات خسلاف، ولم ديسوان شبعر مطبوع. (الطر الأعلام١/٣٠٤-٣٠٤)

الدراح الوصي ... . . الحامر من انحكم والأجوبة للسائل والحكالد القصير

<sup>(</sup>١) هـ و كعب بن مالك بن عمرو بن القين الأصاري السُّلِّمي (بقتح السين والسلام) المتوقى سنة • ٥ه، صحابي، من أكابر الشعراء، من أهل المديشة، اشتهر في الجاهبية، وكنان في الإسلام من شعواه السي ﴿ إِنَّهُ ، ثم كان من أصحاب عثمان، وهو من القاعدين عن نصرة امير المؤمس على الأهليك، قلم يشهد حروبه؛ وعمى في آخر عمره، وله ديوان شعر مطبوع. (الظر الأعلام ٥/٨٢٢)

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: انسته

<sup>(</sup>٣) ي (ب): سيه، وهو تصحيف

<sup>(</sup>٤) ق (ب): الباء

 <sup>(</sup>٥) روى هذه انرواية الشريف عني بن ناصر الحسيني في أعلام ثهج البلاغة -خ-، وقولــه هاه: ((العين وكاء السه)) رواء الإمام الفاسم بن محمد الرضيح في الاعتصام ٢٣٥/١، إلا أن لفظ أوله فيه: ((العينان)) بالشنبة بدلاً عن الإفراد، وعزاه إلى أبي دود عن على الريحة وبلفظ المؤلف هنا أورده ابس الأثير في النهاية ٣٢٢/٥؛ وأورد، في موسوعة أطراف الحديث السوي الشريف ٥٢٣/٥ وعراه إلى سبن ابس ماجية ٤٧٧؛ ، والمبش الكبري لليهشي١٩٨٨٠٠ وكشف الخعاء ٢٠١/٢٠١٢

(حتى ضرب الدين بجرّانه): حتى هذه متعلقة بكلام محذوف تقديره:

فلم يزل ذلك دأبه حتى استقر الدين قراره، والجران: مقدم نحر البعير من

مذبحه إلى منخره، وكنى بذلك عن ثبوت الدين واستقراره ورسوخه.

[ ٤٦٤] (يأتي على الناس زمان عضوض): عض الزمان عليهم إذا كان فيه قحط وشدة وبالاء، وعض الرجل على ماله إدا جمعه لنفسه، ولم بنفق منه شيئاً، قال الفرزدق:

وعـضٌ زمــان بــا ابـــن مــروان لم يــدعُ

من السال إلا مسحتاً (١) أو مجلسف

(يعض الموسر على ما في يده): يكنزه ويخبأه ويجمعه.

(ولم يؤمر بدلك): إنما أمر بالبذل وترك الادخار، ثم تبلا هذه الآية: (﴿وَلاَ تُسَوَّا الْفَعَلُ يَسَكُمُ ﴾)[ســر، ٢٣٧]: يشــبر بهــا إلى المواســاة والإعانــة، والفضل ها هنا هو التفضل.

(ينهد فيه الأشرار): أي ينهضون فيه ويكون الأمر لهم فيه، وكلمتهم المسموعة وأمرهم المطاع

(ويستذل الأخيار): ينقص قدرهم ويحتقر حالهم.

(ويبايع المضطرون): أي الذين ألجأتهم الحاجة حتى صاروا في حكم المكرهين في البيع. وفي الحديث: «كل بائلـة تفيـخ»(() أي يظهـر منه صـوت، وهـو بالخـاء المنقوطة، يقال: أفاخ الإنسان إفاخة.

وزعم الشريف اعلي بن ناصراً صاحب (الأعلام): أن المراد بقوله الشريف العين وكاء السّه، أن العين إذا لم تضبط ولم تخليك فإنها تطمح لامحالة إلى أشياء يميل إليها الإنسان، ويلتذ بها وتشتاق نفسه إلى تناولها، فيتبعها ويفرط في تناولها فيودي ذليك إلى النفخ والإسهال، ولذلك بقال لمن يأكل على الشبع: فلان يأكل بالعين يعيى مادام يرى الطعام فإنه يأكله على الشبع: فلان يأكل بالعين يعيى مادام يرى أنفاسه فأشاده ولم يحكم فيه أساسه، ولو سوّغنا هذا التأويل على بُعْلِه لسوّغنا للباطنية تأويلاتهم الردية، وأباطيلهم المموهة العمية.

# [٤٦٣] وقال في كلام له:

(ووليهم وال): يعني الأمة أي (١) قام عليهم أمير يلي أحوالهم ويدبر أمورهم كلها.

(فاقام): أودهم، وأصلح ديتهم، وساس بنظره أمورهم كلها.

(واستقام): في نفسه على أمر الله تعالى وأمر رسوله من الدعاه إلى الله وإحياء الشريعة وإطهار شعارها.

 <sup>(</sup>١) ي (ب) مسحت، وبيت الغرزدق هدا ذكره في لسان العرب ٤٨٥/١، وقال في شرحه:
 وقال أبو الغوث: المسحت: المهلك، والمجلف: الذي بقبت منه بقية، يريد إلا مسحتاً أو هو مجلف. (راجع المصدر المذكور).

<sup>(</sup>١) رواه من حديث ابن الأثير في النهاية ٢٧٧/٣

<sup>(</sup>٢) زيادة في (س).

<sup>(</sup>٣) أعلام نهج البلاعة -خ- مع اختلاف يسير

<sup>(</sup>٤) أيء سقط من (ب)

الدياح الوصي

[270] (يهلك في رجلان: محب مطر ("): الإطراء: هو المبالغة في المدح.

(وباهت): أي ذو بهت، وهو: القول بما ليس قيه، قال الكسائي: بقال: رجل مبهوت ولا يقال: باهت، هذا إذا كان مأخوذاً من الفعل، فأما إذا كان على جهة النسبة كقولهم: تامر ولابن فهو جائز، وعليه بحمل كلام أمير المؤمنين.

(مفتر"); أي كاذب لاصحة لكلامه، وقد مضى نظيره كقوله: (يهدك في رجلان: محب غالب، ومبغض قالب)(")، وقد مضى تفسيره ق موضعه.

[٤٦٦] وسئل عن التوحيد والعل؟

فقال:

(التوحيد الأ تتوهمه، والعدل ألا تتهمله): يعني أن الوهم إذا ترهمه

(٣) في شرح النهج: معرط

(ە) ق (i): ئالى،

فإنما يكون ذلك قياساً على هذه المحسوسات، وهو محال، والعدل يختص الأفعال، ونهاية ذلك أن لا يقع في نفسك أن جميع أفعالــه كلهــا فيهــا أغراص حِكْمِيَّـة ولطائف مصلحيـة؛ لا تهمـة فيهـا ولا خلـل يلحقهـا ولا فساد يتصل بها.

وأقـــول: إن هـــاتين الكلمتــين في الإشـــارة إلى التنزيـــه في ذاتـــه وفعله، من الحِكُم التي لا يسح لهما(١) على منوال، ولا تسمح قريحة لهما عثال.

[٤٦٧] (لاحير في الصمت عن الحكم): بريد الحكمة (٢) أي لا مصلحة في السكوت عن النطق بالحكم الحسنة النافعة في الدين والدنيا لأهلها:

(كما أنه لا خير في القول بالجهل): يربد أنهما سبان فلا ينبغي من العاقل القول بما لا يعلم، كما لا ينبقي منه السكوت عن الحكمة والقول بها.

[174] وقال (لنظيط في وحماء استسقى بد.

(اللَّهُمَّ، اسقنا ذلل السحاب(٢) مون صعابها) : وهذا من لطيف الكناية وعحيبها، فإنه (شبُّه السبحاب(٤) ذوات الرعسود(°) والبوارق،

<sup>(</sup>٢) عزاء في موسوعة أطراف الحديث السوي الشريف ١٥٨/١٠ إلى شرح السنة للبغموي 187/A . وروى السيد العلامة أحمد بن يوسف زيارة في أسوار التمام ٢٩/٤ حليشا لرسول الله 🍪 ذكر فيه ذلك، ولعط الحديث: ﴿ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ 🐞 عَنْ بَيْعِ الْعُرْرِ، وَعَمَنُ بيع الثمار حتى تدرك، وعن بيع المصطر)؛ وعزاه إلى أمالي الإمام أحمد بن عيسى للربح بسنده عن سالم بن عبدالله.

<sup>(</sup>٤) روى هذه الحكمة الإمام الرئضي من الإمام البادي في مجموعه ١٩٣/١ في كتاب الإيصاح بمظ: (يهلك فيُّ رجلان. محب مفرط، وصفض مفتر، وخير أصحابي المعط الأوسط)

<sup>(</sup>١) ق (ب)؛ بها.

<sup>(</sup>٢) يويد الحكمة؛ سقط من (ب)

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: السحائب

<sup>(2)</sup> في شرح النهج: السحب

<sup>(</sup>٥) في (ب): الرواعلم

إما بأن يأخذ منهم (<sup>۱)</sup> ذلك لسنة أو سنتين كما يفعل بالزكاة، وإما بأن يأخذه <sup>(۱)</sup> منهم قبل إحصاد الزرع وبلوغه حد حصاده.

فقال له أمير المؤمنين (لرطيلا:

(استعمل العدل): أراد إما العدل على الرعية فيما تأخذه منهم، وإما أن يريد الإنصاف من نفسه، وهما متقاربان.

(واحذر العسف(1): وهو الأخذ على غير طريق.

(فابنه يدعو بالجلاء): وهو الانتقال عن الأوطان والمساكن.

(والحيف): يريد الظلم.

(يدعو إلى السيف): إما بتسليط الله عليك من يقتلك، وإما بتقويسة المظلوم عليك فيكون هو المتولي لذلك.

[٤٧٢] (صا أخذ الله على الجهال أن يَتْعَلَّمُوا) ؛ ما كلفهم الله تعالى وطلب(\*) تحصيله من جهة أنفسهم.

والرياح العواصف<sup>(1)</sup>، بالإبل المتصعبة (<sup>1)</sup> التي تقمص برحالها): وقمص الفرس هو أن يطرح بيديه معاً.

(وتتوقص بركَّابها (()): وقصت به راحلته إذا دقَّت رقبته من سقوطه منها، (وشبه السحاب الخالية من ذلك (())؛ بالإبل الذّلل التي تُحْتَلُب بُ طيّعة، وتمشى (() مسمحه)(().

[٤٦٩] وقيل له: لو غيرت غيبك يا أمير المومنين؟

فقال: (الخضاب زينة): يتجمل به ويستحسن في العبون.

(ونحسن قسوم في مصيبسة (٢) برسسول الله (١٤٥٠): أراد أن مصابسا برسول الله (١٤١٤) فاهر بفقده، فلا يبغي لنا زينة من أجل ذلك.

[٤٧٠] (القناعة منال لا ينفد): هــــل، كـــلام للرسول<sup>(١)</sup>، وقـــد تقـــدم وذكرتا<sup>(١٠)</sup> تفسيره هناك، فلا وجه لتكريره.

<sup>(</sup>١) فيه: زيادة في شرح النهج

<sup>(</sup>١) مهم، سقط من (ب)

<sup>(</sup>٣) ق (ب): ياخذ

<sup>(</sup>١) في شرح النهج؛ واحذر العسف والحيف، فإن العسف يعود بالجلاء والحيف ...الخ

<sup>(</sup>٥) في (ب): وطلبهم

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: والرياح والصواعق

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: الصعاب

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج، يركنانها.

<sup>(</sup>٤) لهغد أور العبارة في شرح المهج: وشنَّه السحائب الحالية من ثلث الروابع بالإبل - إلخ،

<sup>(</sup>٥) في شرح النهج · وتُقْتَعَدُ

<sup>(</sup>٢) الكلام الذي بين الأقواس في شرح قوله: (اللهم، اسقنا دلل السحاب دون صعابها) هنو من كلام الشريف الرضى رحمه الله قاله في شرح ذلك (انظر شرح النهج ٢٢٩/٢٠ فهو فيه مع اختلاف يسير عما هنا).

<sup>(</sup>٧) نِ (ت): عمية.

<sup>(</sup>٨) زيادة ي (ب).

 <sup>(</sup>٩) أُخَرِجهُ المرشد بالله في الأمالي الخميسية ١٩٨/٢ بسنده عن جابر، ورواه مرسلاً الموفق بالله في الاعبار وصلوة العارفين ص٨ يرقم (٣٣). (وانظر تحريجه ديه).

<sup>(</sup>١٠) في (ب): وقد تقدم ذكرنا.

(حتى أخذ على العلماء أن يُعَلَّموا(١): وفي هذا تنبيه على أن النكليف أولاً لازم للعلماء بالدعاء إلى الله تعالى، والإحياء لدينه، فعند بلوغ الدعوة إلى الجهال يجب عبهم حينئذ التعلم والأخذ منهم.

[٤٧٣] (شر الإخوان من تكلف له): بشير إلى أن الأخوة في الدين إنما هي بترك الحرسة (٢)، وإزالة التجهم (٢)، والتعويل على المساهلة في الأمور كلها من جهة العادة

[٤٧٤] (إذا احتشم المؤمن أخماه فقمه فارقمه): حشمت الرجل واحتشمته بالحاء المهملة، والشين بثلاث من أعلاها، إذا جلس إلى جنبك فآذيته وأغضبته، وأنشد أبو زيد:

لعمسوك إن قسرص أبسي خيسب

بطيء النضبج محشوم الأكيسل(3)

والاسم منه الحشمة، ومصدره الاحتشام.

انتهت الزيادة إلى ها هنا(١)

 <sup>(</sup>۱) عن ذكر الخاتم والتختم وما يجوز أن ينختم به وما لا يجوز وصفته وغير ذلك والأدلة على
 دلك انظر أموار التمام في تتمة الاعتصام ٤١٥/٤.

<sup>(</sup>٣) نعالي، زيادة في (ب)

<sup>(1)</sup> لفظ هذه الحكمة في شرح النهج ٢٤٧/٦٠ برقم (٢٨٦): (ما أخذ الله على أهل الحهل أن يتطلبون حتى أخذ على أهل العلم أن يعلمون).

<sup>(</sup>٢) الحرسة: التحفظ.

<sup>(</sup>٣) التجهم: كلوح الوجه وعبوسه.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب ١٤٥/١ يدون نسبة لقائده.

<sup>(</sup>٥) الزيادة التي ذكرها المؤلف هما وشرحها، هي أقل من الريادة، التي ذكرها ابن أبي الحديد في شرح النهج وشرحها، ككمتين

<sup>.</sup> الأرّى: في شرح الهج ٢٣٣/٢٠ برقم (٢٨٢) وهي قوله: (ما المجاهد الشهيد في سبيل الله باعظم أجراً عن قدر فعف، ثكاد العقيف أن يكون ملكاً من الملائكة)

والثانية : هي في شرع النهج ٢٤٦/٢٠ برقم(١٨٥)، وهي توله: (أشدُ الذنوب ما استخفُّ بها صاحبها) كما أن الحكمة رقم (٤٦٧) هنا وهي قوله: (لا خير في الصمت عن الحكم الكم أن لا غير في القرل باجهل)، لم يذكرها ابن أبي الحليد في الريادة الذكورة.

サ・スキー

## الفص الثاني للحرب

وهو فيص الفيروزج(١٠)، ولوبه أخضر، وهيو من الأحجبار النفيسية العالية، وإنما احتص بالحرب؛ لما فيه من الزينة وإظهار التجمل والهيبة، وكثرة الأبهة في أعين الأعداء للدين، ولهذا اغتفر في الحروب الدينية من إظهار الزينة ما لا يغتفر في غيرها، لما ذكرناه من إطهار الهيبة والقوة.

مكتوب فيه: (﴿ صُرَّ مِنَ اللَّهِ وَكَمْ قَرِيبٌ ﴾ [السد ١٢].

وإنما كان هذا مختصاً بالحرب لأمرين:

أما أولاً: فنما يظهر في لفظه من التفاؤل بالنصر والظفر، والتفاؤل مستحب كما ورد عن صحب الشريعة: «أنه كان يحب الفأل؛ ويكره الطُّبَرَة»<sup>(\*)</sup>.

وأما ثانيًا: فبأن يجعل الله حال ذكرها وحملها والتلبس بها كحال نزولها؟ فبجعل نصره في حربه دلك مثل تصر رسوله حال نزولها في شأن بدر.

(١) النبرورج؛ حمم كريم عبر شماف، معروف بلونه الأروق كلون السماء، أو أميل إلى الخضرة، ويُتحلَّى يه، ويقال لون بيروريَّ: أزرق إلى اختصرة قليلاً (المعجم الوسيط٧٠٨/٢).

(٣) أي الآية: ﴿نصر من الله﴾ (هامش في س).

### القص الأول للصلاة

وهو خاتم العقيق(١)، وإنما كان مختصاً بالصلاة؛ لأن الصلاة موضع الرحمة؛ والقربة إلى الله تعالى؛ ولنه فضل على سائر الأحجار، وفي الحديث: «تحتموا بالعقيق، فإنه أول حجر شبهد لله بالوحدانية ولي بالنبوة»(<sup>(۲)</sup>ـ

مكتوب فيه: (لا إله إلا الله عدة للقاء الله)

وإنما اختص هذا من بين سائر الأذكار؛ لأن الصلاة تهاية الخضوع ولا يختص بها إلا الله، وهذه كلمة التوحيد لا يختص بها إلا الله.

<sup>(</sup>٧) الحديث بنفظ. ((كان يحب الفأل الحسر، ويكره الطيرة)) أورده في موسوعة أطراف الحديث البوي الشويف ٢٣٦/٦ وعبراه إلى مستد أحمد بن حبسل ٢٣٢/٢، ومعشف ابن أبي شبية ٩/٠٤، وإتحاف انسادة المتقين ١٠/٦٥٥، والدر المنثور للسيوطي٣/٨٣. قلت: وأحرج الإمام أبو طالب الرطيئي في أمال ص ٤٦٤ برقم (٦١٤) بسنده عن أنس، عن النبي 🥨 قال: ((لا عدوى ولا طيرة، ويمجيني العال الصالح))، والعال الصالح؛ الكلمة الحسة. انهي.

<sup>(</sup>١) قال الفيروزبادي في القاموس المحيط في مادة عفق ص١١٧٥-١١٧٥ ما لفظه: العقبق كأسير: خرر أحمر بكون باليمن وبسواحل يحر رومية، عنه جسس كدرٌ كماء يجري من اللحم المملُّح، وي حطوط بيص خفية ، من تختم به سكنت روعته عند الخصام، وانقطع عنه الندم من أي موضع كان، ونُحاتةُ جميع أصنانه تُدهب حمَّرَ الأسنان، ومحروقه يثبِّت متحركها. انتهى.

<sup>(</sup>٢) هنو من حديث أخرجه الحافظ محمد بس سليمان الكوفي رحمه الله في مناقبه ١ /٥٥٥ برقم (٤٩٣) عن على(لرُّنِيُّ قال: قال رسول الله 🍅: (انختموا بـالعقبق، فإنه أول حجر شهدانه بالوحدانية، ولي بالبوة، ولمني بالوصية، ولولديه بالإمامة، ولشيعته بالجنبة))، وأخرجه العقيه ابن المضازلي الشباقعي ص١٨٠ برقيم (٣٢٦) بسنده عس الأعمش، حمن الصادق، عن آباته، عن على للشيئة قال: حدثني النبي 🍅 قال: وأنابي جبريل للشيئة فقال ... بدكر الحديث المتقدم يلعطه.

### الفص الرابع للختم

وهو الحديد الصيني، وإنما كان مخصوصاً بالختم على كل(١) ما كان يتحفظ عليه من أمواله وأموال الله المأمون عليها للمسلمين، ولا يحتمل أن يكون إلا من الحديد لقوته وصلابته؛ لأنه يختص بوضعه على الطين فيحصل الأثر فيه.

#### مكتوب فيه: (لا إله إلا الله محمد رسول الله)

وإيما اختص بهذا الذكر؛ لأن هذه الأهوال أعنى أموال المصالح كالفيء والغنيمة والخراج ومال الصلح والأخماس والجزي وغيرذلك، وأصوال الصدقات تحو الزكاة والأعشار والْفِطُو وغبر ذلك؛ إنما عرفت أحكامها ومصارفها، فالآخذ لها(١) من دعا إلى التوحيد والرسالة، وكان أكثرها مأخوذاً تمن أنكر التوحيد والرسالة، فلهذا كان مكتوباً هذان الاسمان من أجل ذلك، ولو جعلت نقوش هذه الخواتيم على خلاف ذلك لساغ، لكنّا أردنا أن لا نخلى أفعال أمير المؤمنين في ذلك عن سر ومصلحة، فلا جرم اقترحنا ما أشرنا إليه لهذا الغرض، والله الموفق.

ーア・スペー

#### الفص الثالث للقضاء

وهو قص الباقوت(١٠)، وهو من الأحجار الرقيعة أيضاً، وإنما كان محتصاً بالقضاء لما فيه من المهابة، والقضاء مختص بالمهابة على الخصوم، ومحتاج إلى الوقار والتثبت في القضايا، وتمييز الحق من الباطل فيها.

مكتوب فيه: (الله الملك).

وإنما كان مختصاً بهذا الدكر، لأن الحاكم والإمام يملكان إنفاد الأقضية وإبرام الأحكام، ويتحكمان فبها كما يتحكم الملك في رعيته، فلهـذا ناسب هدا الدكر ما هو فيه من إنفاذ الأقضية.

(وعلي عبده): وإنما خصه بذلك؛ لأن كل من كان عبداً لغيره فهو يرعى مصلحته، فلهذا سأل من الله الرعاية في هذا المقام الذي لا يأمن فيه الزلل إلا بلطف الله ورحمته، فهذا النقش ملاثم لحاله.

<sup>(</sup>١) كل، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (س): بالأخدالية عن دعا إلى ، إلخ

<sup>(</sup>١) الياقوت: حجر من الأحجار الكريمة، وهو أكثر المادن صلابة بمد للبس، ويتوكب من أكسيد الألميوم، ولونه في الغالب شماف مشرب بالحمرة أو الزرقة أو الصغرة، ويستمعل للزينة، واحدته أو العطعة منه يانوته، جمع بواقيت. (المعجم الوسيط ٢٠٦٥/٢)

غوش خواصح أمير المؤمين من بنا من بنا بنا بنا بنا بنا الدياج الوصي

وهذا حين وقع الانتهاء من شرح كلام أمير المؤمنين.

وأنا أسأل الله بسعة رحمته ولطفه لكل مذنب تائب(١)، وعظيم قدرته على إعطاء جميع الرغائب، أن يهب لي خاتمة الخير، ويوفقني لتمهيد المذر الواضح عنده من كل زلل سبقت إليه، وفرط مني في قول أو عمل، وأستغفره من زلة القدم، قبل زلة القلم، وأن يجعل عنايتي في كشف أسرار هذا الكتاب وغوامضه، وبيان لطائفه وحقائقه، وإظهار عجائبه وكنوزه، وتحصيل مكنوناته ورموزه، من أفضل ما يُصعَدُ من لكدم الطيب، وأعظم ما يُرْفعُ من العمل الصالح، إذ كان ضالة ينشدها الأدباء، وجوهرة يتمنى العثور عليها المصاقع الخطباء، ولم آلُ جهداً في بيان حقائقه، والتثبت في مداحضه ومزالقه، مع بُعْدِ أغواره، وتراكم فوائده وأسراره، فليفرغ الناظر لها فكرة صافية، وليقبل إليها بعزيمة وافية، وأعوذ به من شركتاب قد نطق، ومن علم قد تقدم وسبق، وأن يهب لي رضوانه العظيم، ويحلني دار المقامة من كرمه العميسم، حيث لا يظعن الساكن ولا يرحل (١٠) المقيم، وأن يصلي على خاتم رسله وأنبياته؛ وعلى آله الطيبين من أصفيائه، ورضي الله عن أصحابه أهمل محبته وأوليائه

وكان الفراغ منه في شهر ربيع الآخر من شهور سنة تماني عشرة وسيعمائة.

الحمد لله على كل حال من الأحوال، والصلاة على محمد وعلى اله خير عترة وآل الاً.

وقال في نهاية التسحة (ب) ما لمظه: تم كللام الإسام المؤيند بنالله (يُعْنِينُ عظم الله أجره وشكر سعيه.

اتمق المراع من زير هذه النسخة الكريمة التي هي للمثل عدية: البالمة في الرشاقة؛ والعناية والرواقة العاية، الرحيدة السبخ، العديمة المثل، الموصوفة بالنهاية النبي لا يحاط بمحاسسها دائمًا واسما ومعتبىء ويعيني ذلك أتم تعنها بما ذكره ليعرف قدرهنا ويصبن يهنا عبن الابتبذال والسماحة؛ ولو كان فيه أعظم مطلب وإنحاحه، صحى يوم الإنتين المبارك ثامن يوم في شهر ربيع الأول من شهور عام اثنين وسبعين وألف عام من هجرة نينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام، أبرزها كريم السعاية وعظيم العاينة والإشار لها على سائر صروريات اللوارم التي لا بدمنها، واشتفاد الرغبة وجعلها أعظم طلبة لاعتي عمها، من مالكها سيدنا الفاضي العلامة الذي لم يدع فخراً إلا قصده وأمُّه، وتسوَّره واستولى عليه رزمٌ، ولا علواً إلا احتمل في بلوغه إليه كل أزمَّة حتى يبلغ منه مرامه، ففاق أهـل الآفـاق. وراق نمه في الأوراق، ولم يحص العدم بعص محاسنه الرشاق: صلاح بن عبدالله الحبي بلُّعه الله من قصله ما يرجى، ومتَّم المسلمين بطول مدته ويقناء وجهه الوضي، وتقبل منه ذلك السمى الحميد، والوصل المديد، وجازاه عليه بالفصل الذي ليس عليه مزيد، وجعله خالص لوجهه الكريم، مقرباً ثنا وله من جنات النصم، وتشرف يرقم الكتاب الحليل والسعر الجميل دكري بالدعاء الصالح من مالكه والماطر فيه العقير إلى كرم مولاه القدير عبد الحفيظ بن عبد الواحد بن عبد المتعم بن عبد الرحمن بن الحسين المتريلي، غضر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، سائلاً الدعاء بحسن الحاتمة والتوفيق إلى ما يرصى الله سبحانه، والعصمة عن مماصيه ورصوانه الأكبر، ويلنوع الأمل والوطر في الذنيا والآخرة، وسبحان الله واخمانله رلا إله إلا الله والله أكبر، كلما كتب بكتب حرف، وكلما ذكره المُأكرون، وغمل عن ذكره العاقلون أبداً مصاعفٌ وصلى الله على سيدتا محمد وآسه وصحبه وسلم، والحمد لله رب لعالمِن.

<sup>(</sup>١) تائب، مغط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (س): ولا يرتحل.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقومين سقط من (ب)



# أولاً: فهرس الآيات

| الفاتمة                                                         |            |      |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------|
| مَالِكِ بِوْمِ الدَّيْرِ                                        | o. t       | ATA  |
| أنعمت عليهم                                                     | ٧          | 317  |
| <i>البقرة</i><br>                                               |            |      |
| هُدُى لَلْمُتَّقِينِ                                            | ₹          | 1044 |
| شَّتْرُوا الصَّلَالَة بِالْهُدَى مِمَّا رَبِحْتُ تِحَارِتُهُمُّ | 13         | 149  |
| شَرُوا الصَّلالَة بِالْهُدَى                                    | 13         | 7/4/ |
| مَثْلَهُمْ كُمثَلِ الَّذِي اسْتُولَدُ بارًا                     | 14         | 171  |
| بكاد البراق يخطف المسرقم                                        | ₹ 4        | 1477 |
| والسياء بناء                                                    | **         | 1771 |
| استعدوا بآهم فكملوا                                             | Y \$       | 10.  |
| وقُرِفُهَا النَّاسُ وَالْحِمَارِةُ                              | Υź         | 190. |
| تسرِّي مِنْ تعلِيهَا الأَنْهَارُ                                | 7 0        | FVA  |
| رَلَهُمْ فِيهُ أَزُواجٌ مُطَهِّرةً                              | Y #        |      |
| وَبَشْرِ الَّذِينَ آمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات              | <b>7</b> • | 1711 |
| وهُو بكلٌ شَيْء عْليمٌ                                          | **         | 144  |

| -(And A)14 |       | A CONTRACT CARRIED AND A CONTRACT OF THE CONTR |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PA9        | 1 - 7 | أَنْ لَهُ هِي الآخِرَةِ مِنْ خَالاَقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٦٨٣        | 1 - 1 | لَهُ مُثْلُكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 114        | 114   | إِنَّا أَرْسُلُمُكُ بِالْحُنَّ بِشِيرًا وَنَدِيرًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 089        | 111   | إِنَّا أَرْسَلُنَكُ بِالنَّحَىٰ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1511       | 119   | بشيرا وتلييرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 447        | 178   | وَإِدِ البُّلَى إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكُلِمُاتٍ فَٱلْمُهُنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7140       | 171   | لاً يَبَالُ عُهُدِي الطَّالِسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11-7       | 47.6  | وإِدْ حَمَلُنَا الْبَيْبَ مَثَامَةً لِلنَّاسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 444        | 174   | و جَعْسًا مُسْتِمْيِنِ لَكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 144        | 175   | وأبعث فيهم رمولا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 134+       | 737   | مَا كَانَ اللَّهُ لِيُصِيعٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 144,140    | 188   | فَوَلُّ وَيُحْهُثُ شَطْرُ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10.        | 184   | فاسبقوا البخيرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| YPF, AA77  | 184   | وَلَكُلُّ وِجْهَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 171        | 101   | هادگرویی آدکرگم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 905        | 100   | ولبلو تُكُم بشيء مِن الْحَوْفِ والْحُوعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7YAY;\7YF  | 107   | إِنَّا لِنَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ رَاجِعُونِهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17:7       | 177   | إِذْ مَرَاً الَّذِينَ أَتَجِمُوا مِن اللَّذِينَ النَّحُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1371;433   | 177   | وَلَكِنَّ الْبُرِّ مَنْ آمَىٰ بِاللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ***        | 178   | كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْعَتَلَى الْخُرُ بِالْخُرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7117       | 144   | بِاللَّهُمَا اللَّهِينَ آمَنُوا كُنبَ عَلَيْكُمُ الْمَصَاصُ فِي الْقَتْلَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ********   | 144   | وَلَكُمْ مِي الْمِصَاصِ حَبَاةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | Live Office ( | The state of the s |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| £ . a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۳.            | إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تُعْلَمُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| £ . o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rr.           | ٱلمُّ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ عَيْبُ السَّمَاوَاتِ والأَرْصِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | τε            | المعدوا لآدم فسحلوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| YET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ťo            | وكحلا منها رغل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ta            | ولا تقربا هُده الشُّحَرَةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TY            | ماب عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ الْوَابُ الرَّحِيمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TY            | عَنْلَتَى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كُلِمَاتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 774                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TA            | لاَ سَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ لَهُمْ يَحْرُثُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ŧΤ            | وأميشوا الصلاة وأثوا الركاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1+V+,AT4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ££            | أتأمرون الناس بالمرا وتستوك المسكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7.8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | įş            | واستعينوا بالفسر والصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.1           | وبايُو المعت مِنَ النَّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٨٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | YŁ            | مهى كالحمارة أو أشد قسوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7 8 0 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۸۰            | تطاهرون عنيهم بالإثم والعدوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AY            | روح الْمُنْسُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AA            | وقالوا قلوك علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| £YY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4+            | بيايوا بمصب عني عصب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1077                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 55            | وهو الحل أصدقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TITY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.1           | وهو المحل مصدقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44            | وَأَشْرُبُوا مِي قُلُوبِهِمُ الْمَحْلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Arı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17            | وبشرى للمؤسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.4           | مُإِنَّ اللَّهَ عَدُو لِيُكَفِرِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Sty mind of the Control | The state of the s | The property of the state of th |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASE                     | 707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مند السنت بالعروة الوثقى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 121+                    | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لاَ إِكْرَاه مِي اللَّذِينِ قَدْ نَبْيَنَ الرُّشَدُّ مِي العَيِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1717                    | 797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لاً اتعِمَّامُ لَها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1191                    | 707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فَدُ تَبَيَّى الرُّشَدُ مِنَ الغَيِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1727                    | 707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لا المصام لَهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 £ Y Y                 | TAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فَيْهِتُ الَّذِي كُثُمَرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ***                     | *11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَفَاتِكُمْ بِالْمِنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| **1                     | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فأصابها إغصار فيه نار فاحترفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| XXX                     | 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وُلَسَمُ بِأَحْدِبِهِ إِلاَّ أَنَّ تُعْمِصُوا فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7401                    | T35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يُوتِي الْحَكْمَةَ مِنْ يَتُءُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ₩1.                     | 774                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فَأَدُّنُوا بِحَرَّبٍ مِنَّ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| T0+4;Y+E4               | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عَلَّدُنُوا بِحَرَّبِ مِنَ اللهِ وَرَسُونِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PA # #                  | FAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لاَ يُكُلُّمُ اللَّهُ مَنْتُ إِلاَّ وَسُعَهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>آل عبدان</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 141                     | ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 141                     | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | معبره لأولي الأبصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| £77                     | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | روديه ميثليهم رأي العين<br>يرومهم ميثليهم رأي العين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>*</b> Y* £           | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | رُيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهُوَاتِ مِنَ النُّسَاءِ وَالْمِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ***                     | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مَنَاعُ الْحَبَاةِ الدُّبِّيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 111                     | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | إِنَّ الدِّينَ عِنْدُ اللَّهِ الإِسْلاَمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٧٥٨                     | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | إِنَّكَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قُلِيرٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18-8                    | ۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | قُلَّ إِنَّ كُنتُم تُحِبُّونَ اللَّهُ فَاتْبِعُونِي يُحْبِيكُمُ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

فهرس الآبات المرآنية

|                     |       | والمتحدث والزار بمناز متداعيت وهوا والمناز                          |
|---------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 7773                | 141   | وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عُنِي فَإِنِّي قُرِيبٌ                    |
| 7777                | 144   | علم اللهُ ٱلكُمُّ كُنتُمْ تُخْتَابُونَ أَنْمُــكُمُّ                |
| Y • 7               | 144   | وْتَدَلُوا بِهَا إِلَى الْمُكَّامِ                                  |
| 1 - 41              | 198   | عاد التهوا فلاً عُمَّاوات إلاَّ عَني الطَّالَمينَ                   |
| 1.77;177            | 111   | مس عُندي عَلَيْكُمْ فاعْتَدُوا عَنْيَه                              |
| 1-91                | 158   | والبحرمات قصاص                                                      |
| 107                 | 141   | حتى بينع الهدي محلة                                                 |
| 14.                 | 111   | وأتشوا المعج والمعرة لله                                            |
| 988 (997 (888 1770) | 144   | وَتُرُودُوا فَإِنَّ سَيْرَ الزَّادِ النُّقُوى                       |
| 1077                | 147   | وأتشونى يَاأُولِي الأَلْبَابِ                                       |
| At -                | K + V | ادْحَنُوا مِي السَّلْم كَافَّةَ                                     |
| 717                 | TIT   | مَعِث الله النبيين                                                  |
| 4.54                | YVA   | وَجَاهَدُوا مِي سَبِيلِ اللَّه                                      |
| 1771                | 177   | ولَعْدُ مُؤْمِنُ                                                    |
| 147.                | 277   | وَلاَ تَحْقُلُوا الله حَرَّضَةَ لِأَيْمَامِكُمْ                     |
| 174                 | TTA   | للائمة قُرُوه                                                       |
| 117                 | 778   | فإدا مُلَعَنَ أَجَلَهُنَّ                                           |
| 4.44                | 777   | وُلاَ تُنسَوهُ الْعَمِيلَ يَسكُم                                    |
| / ٧/                | τε.   | سَنَاعًا لِلْمَى الْمَعُولُ غَيْرَ إِحْرَاحٍ                        |
| 1400;777            | 750   | مَنْ دَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ فَرْمُ عَلَى اللَّهِ عَرْمُ عَسَا |
| V14                 | 784   | كمْ منْ يَدُهِ قُلِيلَةٍ                                            |
| 1177                | 484   | فشربُوا مِنَّهُ إِلاَّ قُبِلاً مِنْهُمْ                             |
|                     |       |                                                                     |

| الدما     |       | ههرين الآنات الدرآنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المدد     |       | The state of the s |
| 1975      | itt   | سارعُوا إِلَى مُعْمِرَةٍ مِنْ رَبُّكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IOTY      | 177   | وخنة عرصها السماوات والأرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7AA7      | 1 4 5 | والله بحب المصين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1717,481  | 11.   | وُتُلْكَ الأَيَّامُ لُدُولِكُ لَبُنَيُ النَّاسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7717      | 181   | إِنَّا يَمُسَمَّكُمُ فَرُحٌ فَقَدَّ مِنْ الْقُومِ مِرْحٌ مِنْلَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| YAYI      | 16.   | وتلُك الأيَّامُ مُدَولُهَا بَيْنَ النَّاسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 71.0      | 1 8 1 | ومسخري الله الشاكرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| X • Y     | \ o Y | يدُ تَحُسُّونِهُمْ بِإِدْبِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1777      | ١٥٢   | والرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ مِي أَسْراكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| A         | 101   | فيما رخمة من الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ****      | 101   | ونوْ كُنَّتِ مطَّآ عليط القلْب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| YA • A    | 105   | وشاورهم مي الأشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1770      | 170   | على هُو من عَدِ الفُسكُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 701       | 178   | إنما تعلي لَهُمُ لِيرْدَادوا إِنْعًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 114.      | 174   | ومَا كَانَ النَّهُ لِيُطِّلِفُكُمُّ عَنِي الْفَيْبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11-       | 140   | مَمَنَّ أَرُحْرِحُ عَي النَّارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17.0      | 140   | وَمَا الْعَيَّاءُ الدُّنَّيَا إِلَّا مَنْ عُ الْعُرُورِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 771       | 144   | تنبيئة لشاس ولا تكتمونه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 194       | ٧٨٠   | وإدُّ أحدُ اللَّهُ مِينَاقَ الدِّبِيُّ أُوتُوا الْكَابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 114+11-17 | /AY   | مبذوه ورآء ظهورهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1417      | 11.   | إِنَّ مِي حَنَّقِ السُّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاحْبِلاَتِ النَّيْنِ وَالْمُهار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ***       | 156   | وَمَا عِنْدُ اللَّهِ عَنِيرٌ لِمَا يُرْار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| J. C. draidly St.    | <u>'جرقموا ٿي</u> | The second secon |
|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TATY                 | £ o               | وحيها في الدُّنيا وَالآخِرُةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| £TY                  | Δį                | ومكروا ومكر الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1828                 | a 4               | خيمة من تراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1776                 | 11                | قُلَّ يَاأَهُّلُ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| YVAP, YYOT           | 14                | إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمُ لَلَّذِينَ النَّكُومُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ATY                  | ٧4                | رَلَكُنْ كُولُوا رَأَانَيْهِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 107                  | ٨١                | رِادْ أَحْدُ اللَّهُ مِثَاقَ النَّهِينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 170A (1174           | ۸۲                | وَلَهُ ٱللَّهَ مَنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      |                   | وكرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1714,117             | ¥ o               | ومن يبتع غير الإسالام دينا فلن يُقبل منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (A7, 7A7; +777       | 14                | رله عني الماس حجُّ البيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1347 () 055,1111,383 | 1-5               | واعتصدوا بحبل الله خميعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1-77                 | 1 - 1             | واعتممتوا بحبل الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 581                  | 11.               | إِنْ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11                   | 135               | عصُوا عُلَيْكُمُ الأَمَامِلَ مَنَ العَيْظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AAT                  | 111               | وإِدَا خَلُواْ عُصُّوا عَلَنْكُمُ الأَمَامِلُ مِنَ الفَيْظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 147.                 | 111               | عَصُّوا عَيْكُمُ الْأَنْمِنَ مِن الْعَيْظِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TAIT                 | 111               | حائث أرلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1717                 | 14.               | إِنَّ الله بِما يَعْمَنُونَ مُحِيطًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A44                  | 177               | وحنة تحرصها السماوات والأرص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1878                 | 17"               | وسارِعُوا إلى مُعْفِرَةً مِنْ رَبُّكُمْ وَحَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 178+;17+0            | 1 FF              | أعدت لنسقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|               |       | AND THE PERSON OF THE PERSON O |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yo            | ٥٩    | مُردُّوهُ إِلَى اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Yat.          | 09    | وأولي الأمر منكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0.437; 2707   | 04    | يَاأَيُها الَّذِينَ الْمُوا لِطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرُّسُولُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ath           | **    | وأخذ تثيثا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1070          | 35    | مع لَّدينَ أَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 440           | V4    | مَا أَصَّالِكَ مِنْ حَسَّةٍ فَسَ الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 044           | V4    | وْأَرْسُلْنَالَةُ لِلنَّاسِ رَسُّولًا وُكُفِّي بِاللَّهِ شَهِيداً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14.4:17.7     | ٨.    | مَنَّ يُعِمَ الرِّسُولُ مُقَدُّ أَمَلُهُ عُ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.4           | 7.4   | وَلُوْ كَانَ مَنْ عَنْدَ غَيْرِ اللَّهَ لُوحَدُّوا فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               |       | اسْتلاَمًا كَثيرًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1177          | AA    | والله أركسهم بما كسبوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 144           | 4.4   | متحرير رقبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 177           | 44    | مصيام شهرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1177          | 14    | إِنْ الَّذِينَ تُوَقَّاهُمُ الْمَلالِكَةُ طَالِمِي مُعْسَهِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1177          | 34    | الا الستمعمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ****          | ١٠٣   | إِنَّ الصَّلاةُ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِينَ كِتَابًا مُوْقُوتًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4744          | ١.,   | أب بيريد د مره دو ورويد والأدواء والمدود الله<br>ومن يعمل موءا أو يظلم نفت ثم يستغير الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| • <b>\$</b> A | * * * | وَمَنْ يَكُسِبُ حَطِيتُهُ أَوْ إِنْسَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 151.          | 110   | ومن يشاقق الرسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 444.          | 335   | وَمَنْ يَنْحَدُ الشَّيْطَانَ وَلَيًّا مِنْ دُّونَ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1761          | 177   | يْأَيُّهَا الَّذِينَ آمَٰتُوا آمَٰتُوا بِاللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 - 15 ; 63 1 | 157   | يُخَادِعُونُ الله وَهُوَ خَادِعُهُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|               |     | التساء                                                                         |
|---------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1771          | ١   | اتَّقُوا رَّبُّكُمُ الَّذِي خَلْفَكُمْ مِنْ بَفْسٍ وَاحِدْهُ                   |
| YATO          | ٣   | وَٰلِكَ أُولَى أَلاَّ تُعُولُوا                                                |
| *77           | ŧ   | فَإِنْ طَبِّى لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا                                |
| 1488          | 11  | فريصةً مِنْ اللَّهِ                                                            |
| 140           | 10  | فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْيُوتِ                                                   |
| ****          | 17  | إِنَّمَا النَّوْلَةُ عَلَى اللَّهُ لِلَّذِينِ يَعْمَلُونَ السُّوءُ بِحَهَالَهِ |
| <b>T</b> 77   | 1.4 | وليست التوبة                                                                   |
| 1140          | 1.4 | وَلَيْسَتِ التُّوبَةُ لِلَّذِينَ يُعْسُونَ السَّيَّنَاتِ                       |
| 117; 567      | Ť · | وأنيتُمْ إِجْدَاهُنَّ فِيطَارًا فَلاَ تَأْخِلُوا مِنْهُ شَيْثًا                |
| 1155          | 7.1 | كُتَابُ اللهِ عَلَيْكُمْ                                                       |
| 1801          | *1  | وْيَهْدْيُكُمْ سُنَ الَّذِينَ مِنَّ فَيْلِكُمْ                                 |
| זרפדן         | TY  | وَيْرِيدُ الَّذِينِ يُتَعِنُونَ الشَّهُوَاتِ أَنَّ تَعِيلُوا مَيْلًا           |
|               |     | عُظِيمًا                                                                       |
| 1144          | רד  | وْاغْبَدُوا اللَّهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا                              |
| <b>*111</b> A | 77  | وأعتدانا للكاهريل عدابا مهبأ                                                   |
| AT1 :0T4      | 11  | وَجُنَّا بِكَ عَلَى هَوُّلاَءِ شَهِيلًا                                        |
| ***           | 17  | أو لأمَسُمُ السَّاءُ                                                           |
| 10.5          | £.A | إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنَّ يُشْرِكُ بِهِ                                 |
| זור           | øΥ  | حَاثِدِينُ مِيهًا ٱبْدُا                                                       |
| 17+1, +307    | 04  | قَالِ تُسْرَعْتُم فِي شَيْءٍ                                                   |
| VIV           | • ٩ | أطيئوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر سكم                                     |
|               |     |                                                                                |

| ستخالي المفحا | <b>一种种种产工</b> |                                                                    |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| 757           | o i           | ه ۱۱ د ده در<br>پختهم ویجبرده                                      |
| 1777          | o £           | دُلِكَ مُعَمَّلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ                    |
| ***           | o i           | يُعَاهِدُونَ فِي سُبِيلِ اللَّهِ وَلاَ يُحَاهُونَ نَوْمَةَ لاَتِمِ |
| 4441          | • 7           | ومن يتول الله ورسوله                                               |
| T-T3          | 7.5           | وأكْلهِمُ السُّحْبَ                                                |
| 713           | 11            | كُلُّمَا أُوقَدُوا مَارًا لِلْحَرْبِ أَطْمَأُهَا اللَّهُ           |
| 1769          | 17            | بْلُّعْ مَا أَمُولَ إِلَيْكَ مِنْ رَبُّكَ                          |
| £ A Y         | ٧٠            | كَدْمًا يُأْكُلانَ الطُّمَّامُ                                     |
| 7.4.7         | 44            | وملواعل سواء السيل                                                 |
| Y - E +       | 4.4           | لُعِيَ الَّذِينَ كَعَرُّوا مِنْ بَنِي إِسْرَالِيل                  |
| <b>Y</b> \Y   | 44            | لاَ ثَقَتُلُوا الصَّيْدُ                                           |
| 1177          | 1 - 1         | عماً الله عُمها                                                    |
| 1 £ Y Y       | 1.1           | وإِنَّ تَسَالُوا عُمَّهَا حَيْنَ يُبَرِّلُ الْقُرْآنَ              |
| YEYY          | 1-1           | باأيها الدبن آمنُوا لا تسألوا عنَّ آبُءَ                           |
| 1444          | 1.0           | عَنبُكُمْ أَنعُسكُمْ لاَ يَصرُكُمْ مَنْ صلَّ إِذَا اهْتَدَيْهُمْ   |
|               |               | الأنمام                                                            |
| 1017,340      | 1             | ثُمُّ الَّذِينَ كَمَرُوا مِرْبُهِمْ يَعْدُلُون                     |
| Vol           | <b>\</b>      | وُحَمَلُ الظُّلْمَاتِ وَالَّورِ                                    |
| 77-79         | ٧             | وَلُواْ مَرْلُنَا عَنَيْكَ كَتَابًا فِي فِرْطَاسٍ                  |
| 1.50          | ٩             | وْلَلْسَنَّا عَلَيْهِمْ مَا يُلْبِسُونَ                            |
| 184+          | 17            | كُتب عَلَى سُسِهِ الرَّحْمة                                        |
| ****          | 17            | ولهُ مَا سَكُن فِي اللَّيْلِ وَالنَّهارِ                           |
| 1881          | 14            | قُلْ أَيُّ شِيءَ أَكْثِرُ شَهَادَةً قُلِ اللهُ                     |

|                  | 189.5    | ALCOHOLD BEAUTIFUL TO THE STATE OF THE STATE |
|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.7             | 167      | رِدُ الْمُنَافِقِينَ بُحَادِعُونَ اللَّهَ وَهُو حادِعُهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1114             | 131      | وكأنم الله موسى فكليسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pol; 7Ae         | 170      | كَلاَّ بِكُونَ للسِّمِ عَلَى اللَّهِ خُمَّةُ بَمْدِ الرُّسُلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.5.4            | 141      | لاَ تُعْلُوا فِي دِينكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| o 7,4"           | 171      | طلدكر مثلُ حَطَّ الأَنقيلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                  |          | z (\$11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Y+Y3             | •        | <i>المائدة</i><br>باأيها الدين اشوا لوقوا بالتَقُودِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Y#51             | ١        | ار هوا بالمقود<br>او فوا بالمقود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1997             | *        | ولا يَعْرُسُكُمْ شَانُ قُوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 107-;777         | <b>T</b> | البَوْمَ ٱكُمنَتْ لَكُمْ دِينَكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| T+T1             | 3        | او لامسيم السباء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| *11**            | 3.3      | بَاأَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْأَكُرُوا بِعُمَّةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.80             | 15       | لعامم وحمك تلوبهم قاسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1-75             | r 3      | الأرص المفكسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1701             | ۲Y       | إِدْ قُرْبَا قُرْبَاناً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| YVAo             | **       | إنما يتعبل الله من المتعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ¥10A             | ٤١.      | أُوْلَنْكَ الَّذِينِ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَلَّ يُطَهِّرُ قُلُوبِهِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.17             | £ 1      | وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَ أَرَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَامِرُونِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1771             | 1.1      | بِمَا اسْتُحْطُو مِنْ كِتَابِ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10.4             | ŧ A      | لكُلُّ خَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمُلْهَاحِنَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| **************** | a 1      | ومن يتولهم مكم فإنه مبهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| AGAF             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 1 |                |                          | THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY.                                              |
|---|----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|   | 130            | ٧.                       | مه از در مع مراه مراه و<br>يعرفونه كن يعرفون أباعهم                               |
|   | Y+3Y           | Y o                      | وَإِنَّا يَرُوا كُلُّ آيَةٍ لاَ يُؤْمِنُوا بِهَا                                  |
|   | 1077           | YY                       | يَالْيَسَا مُرَدُّ وَلَا مُكُذِّبً بِأَيْاتُ رَبُّنَا                             |
|   | 770            | 44                       | إِنَّ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا اللَّهُ إِنَّا هِيَ إِلاًّ حَيَاتُنَا اللَّهُ إِنَّا |
|   | AAT            | 477                      | وَهُمْ يَحْمِلُولُهُ أَوْرَازُهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ                              |
|   | क∙च            | TA                       | مَا مَرَّطُنَّا مِي الْكِخَابِ مِنْ شَيْءٍ                                        |
|   | 1031;1004;1157 | VΑ                       | مَا فَرَطْمًا فِي الْكُتَابِ مِنْ شَيَّءٍ                                         |
|   | Yot            | 09                       | وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَاقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا                                  |
|   | 177            | ٧.                       | أوكيك الدين أأتسلوا بننا كمشوا                                                    |
|   | HATA           | ٧o                       | وكذلك لُرِي إِبْرَاهِيمُ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ                                  |
|   | ATT            | 53                       | نُورًا وَهُدَّى للنَّمَيَ                                                         |
|   | 7415           | 41                       | قُلُ اللهُ ثُمُّ دُرُهُمْ فِي حَوْضِهِمْ يَلْنَبُونَ                              |
|   | 177            | 48                       | لَعَدْ نَفَطْعَ لِيُنْكُمْ                                                        |
|   | 411            | 48                       | ونقدْ حَشْمُونَا مُرَادَى كُمَّا حَلَقْبَاكُمْ أُولَى مرَّة                       |
|   | **1            | 41                       | وَلَقَدْ حِنْتُمُومًا قُرَادًى كُمَا خَلَفٌ كُمْ                                  |
|   | A17,777        | 40                       | إِنَّ اللَّهُ فَالَقُ اللَّحِبُّ وَالنَّوْي                                       |
|   | 009            | 47                       | وَهُوَ الَّذِي حَمَلُ لَكُمُ النَّجُومَ لَنَهْتِنُوا بِهَا                        |
|   | 1710;7.4       | 44                       | الطُرُوا إِلَى تُشْرِء إِذَا أَثْمَرَ وَيَشْعَهُ                                  |
|   | 1111;1-17      | 3 + 7                    | حَالِنُ كُلُّ شَيْء                                                               |
|   | 111.           | $\chi + \overline{\tau}$ | لاَ تُعَدِّكُهُ الأَنْصَارُ وَهُوْ يُعْرِكُ الأَبْصَارِ                           |
|   | 171            | 1 - Y                    | ما ألت عَلَيْهِمْ بِوَكِينِ                                                       |
|   | V1.            | 117                      | ولنصعى إلَيْهِ أَقَعَدةً                                                          |
|   | 404            | 177                      | أوش كان مَيَّة فأحييهاه                                                           |
|   | 177            | 137                      | وأنوا خفه                                                                         |
|   | 1+14           | 181                      | ولا تُسْرِقُوا                                                                    |
|   |                |                          |                                                                                   |

0.0

TAVY

ألا له الْحَلْقُ وَالْأَمْرِ

| إِذْ أَحَدُ رَبُّكُ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ طُهُورِهِمْ قُرِياتُهُم                                                                                                                  | 177   | 107        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| لَمَنْكُ كُمَنْلِ الْكَلْبِ                                                                                                                                                        | 173   | 177        |
| نَّحَيْدُ إِنِّي الْأَرْصِ                                                                                                                                                         | 177   | 1014       |
| هُمْ أَعَيْنُ لاَ يُنْصِرُونَ بِهَا                                                                                                                                                | 171   | 44Y; AYA   |
| لِلْعَدُّ ذَرَأُهَا لِمُعَلِّمٌ كُثُورًا                                                                                                                                           | 174   | ITAL       |
| لَقَدُّ دُرِاًما لِحَهَيْمُ                                                                                                                                                        | 174   | 787-       |
| رو و رو و رو و رو در                                                                                                                           | 141   | 310, 207   |
| سندرجهم بن حيث لا يعمون                                                                                                                                                            | ****  | 171.       |
| أُملِي لَهُمْ إِنْ كَيْدِي مَتِينَ                                                                                                                                                 | ١٨٢   | 7A1+;104   |
| مَّدُ الْعُمُو وَأَمْرُ بِالْعَرْفِ وَأَعْرِضُ عَيِ الْحَاهِبِينَ                                                                                                                  | 111   | TTYA       |
| استعيد بالله                                                                                                                                                                       | Y + + | 717        |
| نُّ الَّذِينَ أَمُوا إِذَا مَسْهُمُ طَالِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ                                                                                                                      | Y+1   | YAT        |
| نُ الَّذِينَ اتَّقُوا إِذَا مُسْهُمَّ طَالِفٌ مِنْ الشَّيْطَالِ                                                                                                                    | 1.1   | YOTY       |
| <br>لد کروا                                                                                                                                                                        |       |            |
| إذا قُرِئُ الْعُرْآلُ فَاسْتَمِعُوا بَهُ وَأَنْصِتُوا                                                                                                                              | 3 + 7 | 1++4       |
|                                                                                                                                                                                    |       |            |
| <i>ا<b>لأتضال</b></i><br>نَفُوا اللَّهُ و <b>أَم</b> ْنَحُو، فَاتَ بَيْنَكُمُ                                                                                                      | 1     | <b>717</b> |
| *                                                                                                                                                                                  | 1     | TAL        |
| أَصْلَحُوا ذَّاتَ لَيْكُمُ                                                                                                                                                         | 17    | 1500       |
| اصربوا منهم كُلُّ بَنَاك                                                                                                                                                           | 11    | •1A        |
| ا ماده و دست فقیق<br>می پردیدم پردشت فیره<br>می در در در ماده در                                                                               | 70    | 1117       |
| التُمُوا فَنَهُ لاَ تُصِيبُنُ الَّذِينَ طَعَمُوا مَكُمُ خَاصَةً<br>وَمِنْ النِّهُ اللهِ مِنْ مُعْلِمُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ | •     |            |
| اعْلَمُوا أَنْمَا أَمُوالُكُمُ وَأُولَادُكُمْ فِتَهُ                                                                                                                               | YA    | TAYT       |

حرس الآبال القرآبة

| National Statement of the con- |        | from the figure of the first of the second s |
|--------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1555 (A35                      | • ٧    | وهُوَ الَّذِي أَرْسِلُ الرَّبَاحُ نَشْرًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1+11                           | ٧٢     | وَإِلَى تُسُودُ أَخَاهُمْ صَالِحًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1995                           | ٧A     | فَأُصَّبُحُوا فِي ذَارِهِمْ خَارِّمِينْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 410                            | V4     | وبمنطتُ لَكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1-11                           | A o    | وإلى مَدين أخاهم شعيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7145                           | A4     | رب النَّحْ بِسًا وَبِينَ قُومًا بِالْحَقِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ¥ <b>T</b> ¥+                  | 41     | وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْمُعْرَى آمَنُوا وَٱنَّقُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14-1                           | 44     | أَفَأَمَنَ أَهْلُ الْقُرْي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14+1                           | 47     | ساتاً وهُمْ مَالِمُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| T+1+                           | 44     | فَلاَ يَأْسُ مُكُرُ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْعَاسِرُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1759                           | 1.7    | وَالَّفِي غَصَاهُ فَإِدًا هِي تُمَّالٌ مَّيِنٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TAFI                           | 333    | أرْجه وَأَحَاهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.4.6                          | 144    | الشميتوا يالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7040                           | 17A    | والعاقبة للمتمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7-61                           | 144    | وَقَالُوا مُهْمًا تُأْتُمًا بِهِ مِنْ آيَةٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ¥93-                           | \YA    | اجْمَل لَمَا إِنَّهَا كُمَا لَهُمَّ آلِهِهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ***                            | 1 \$ 0 | وأأمر قوامك بأحدو بالحسيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| **-*                           | 101    | وَلَمَّا مَكُتُ عَنَّ مُومَى الْمَصَبِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 747                            | 100    | أنَّ وليَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TTO                            | 100    | إِنْ هِي إِلاَّ سَتُنْكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1111                           | 11.    | وقطماهم اثنتي عضرة أسباطأ أمسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1775                           | 117    | إِنَّ رَبُّكَ لَسْمِيعُ الْمِثَابِ وَإِنَّهُ لَمَعُورٌ وَحِيمٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| There declares " The | ر الداد | The transfer of the state of th |
|----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A E Y ; Y E A        | 17      | وَلَمْ يَتَّحِدُوا مِنْ قُولِ اللَّهِ وِلاَّ رَسُولِهِ وَلاَ الْمُؤْسِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| *1 Yo                | 4 0     | لقَدُّ نَصْرَكُمُ اللَّهُ فِي مُوَاطِنٌ كَيْمِرُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4141                 | ۳.      | وُقَالَتِ الْبَهُودُ عُزْيَرٌ ابْنُ اللَّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ATEX                 | ۲۸      | الْمُعْلَشَمْ إِلَى الأَرْضِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4114                 | ٤١      | الفرُوا عِمَامًا وَيُقَالاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ****                 | ٤٧      | لَوْ حَرَّبُتُوا فِيكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7111                 | ٤٧      | مَا زَادُوكُمْ إِلاَّ حَبَالاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7111                 | EV      | وُلاَ وْصَعُوا حَلاَّلَكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7119                 | ξV      | مه د د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A4A                  | ٦٧.     | سوا الله تسبهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A6V,01A; 6VT/; Y3Y7  | ۲γ      | وُرصُواَنَّ مِن اللَّهُ أَكْبَر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AYI                  | VT      | ومساكل طُلِيَّةً فِي خَنَّات عَدْد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1-38                 | ٧٦      | فَنَمَّا آتَافُمَّ مَنْ فَصُلُه بِحَلُوا بِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| £37;577              | AT      | فليصحكوا ثليلا وللبكوا كثيرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AYEE                 | 4.4     | عليهم داثرة السوء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1747                 | 1-1     | وآخرون مرحول لمأمر الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 781                  | 1+4     | على شعا سُرُف هارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ***                  | 111     | ومن أولى يتهدو من الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| w.v.                 | 111     | إِنَّ اللَّهُ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِينَ أَنْمُسِهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VOY, XAP             | 111     | التائبون العابدون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| *FY; AYAY            | 114     | صاف عَيْهِمُ الأرضُ بِمَا رَحُبِتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      |         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 7.7."                                  | **   | إِنْ تَنْقُوا اللَّهَ يَبِعُضُ لَكُمْ قُرْقَانًا                             |
|----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|
| ************************************** | TT   | وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَدِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ                         |
| 15A+                                   | ٣٣   | وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَلِّبُهُمْ                                            |
| TYAY                                   | **   | وماكان الله معديهم وهم يستعفرون                                              |
| ATPT                                   | 11   | والبتامي وألمساكي                                                            |
| 777                                    | ŧΨ   | وتدهب ريعكم                                                                  |
| 1044                                   | Į a  | والأكُرُوا اللَّهُ كُتيراً                                                   |
| TYET                                   | \$ 0 | يَالَيْهَا الَّذِينَ آمُوا إِذَا لَقِيلُمْ فِئَةً فَالْبَتُوا                |
| 1AAY ; 1YEE ; Y5E; T5A                 | 13   | وَلاَ نَمَازَعُوا فَمُشَلُوا وَتُلْعَبُ رِيحُكُمْ                            |
| *****                                  | ٥Ť   | دَلَكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً مِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْم |
| 7570                                   | ٥γ   | . ﴿ أَنْ الْمُعَلِّمُ مِي الْحَرْبِ<br>فَإِمَّا تَشْمَعُهُمْ فِي الْحَرْبِ   |
| 1781;747                               | זר   | و آلف بين فلوبهم                                                             |
| 4114                                   | 10   | يَاأَيْهَا النَّبِيُّ حَرُّصِ الْمُؤْمِينَ عَلَى الْغَنَانِ                  |
| 77+5                                   | 17   | عَادْ يَكُنُّ مِنْكُمْ مِالَةٌ صَالِرَةً يَعْلُوا مِأْتَنِي                  |
| 1771                                   | Yŧ   | لَهُمْ مَعْمِرَةً وَرِدْقُ كَرِيمٌ                                           |
| 4454                                   | Υø   | وأولوا الأرحام بشفئهم أوكى يبغص                                              |
|                                        |      | 3eH                                                                          |
| <b>710</b> 7                           | £    | <i>الدين</i><br>ولَمْ يُظاهرُوا عَلَيْكُمْ أَحُداً                           |
| 174                                    | `    | رم یہ المُدُّر کیں<br>اقتلوا المُدُّر کیں                                    |
| T4 -                                   | ٦    | عرب عبر عال<br>ئے اینکہ مائنہ                                                |
|                                        |      | ر اِنَّ أَحَدُّ مِنَ الْسُفْرِكِينِ اسْتَعَارَكِ                             |
| 144                                    | ٦    | و إن أحد من المشر فين استنجارك<br>والدو ماسة<br>أيلمه ماسة                   |
| 1.47                                   | 3    | ابلعه ماحنه                                                                  |

مهرس الآبات الشرآب

| ***      | 17   | لتُسْكُنُوا هِيه                                                       |
|----------|------|------------------------------------------------------------------------|
| 410      | 17   | والنهاق مبصو                                                           |
| 7751     | YI   | فأجمعوا أمركم وشركاءكم                                                 |
| 17-1     | YA   | لتأمتنا عمل وَحَدَثنا عَلَيْهِ آبَاءَنا                                |
| 1781     | A •  | أَلْقُوهُ مَا أَشِمْ مُلْقُون                                          |
| YAT.     | ٨٨   | ربَّهَا لِيُصِلُّوا عِنْ سَبِيلِكُ                                     |
| ۱۷۷۰     | 47   | وَلَقَدُ بُوأَنَّا بَسِ إِسْرَائِيلٌ مُبُواً صِدْق                     |
|          |      |                                                                        |
|          |      | <b>ھوں</b><br>من لڈن حکیم                                              |
| 7777     | ١    |                                                                        |
| ****     | ٣    | يُسْفَكُمُ مَاعاً حسَاً إلى أجلٍ مُسَلَّى                              |
| YV7, 378 | ٦    | وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِرْفُهَا        |
| ۵٧.      | ٧    | لِيبَالُو كُمْ أَيْكُمْ أَحْسَ عَمَلاً                                 |
| 1765     | TA   | أشرِ مُكُسُوهَا                                                        |
| Y44      | 17   | إِنَّ الْعَافِيةَ لَلْمُنْقِينَ                                        |
| 10.      | 9 8  | إِذْ نَفُولُ إِلاَّ اعْتَرَاكَ بَعْضُ ٱلِهَيَّـا بِسُوءِ               |
| AYI      | e "l | هُو آخذُ بِأَصِيْهَا                                                   |
| 1017     | • %  | مَا مِنَّ دَايَّةٍ إِلاَّ هُو آخِذٌ بناصِيِّتِها                       |
| 1741     | 33   | هَالُ سَلَامٌ                                                          |
| 1371     | 14   | فالوا كلامأ                                                            |
| ***      | ٧٤   | عَلَمًا دُهُبُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ                             |
| ***      | ۸٣   | وَمَا هِي مِن الطَّالِمِينَ بِيُعِيدِ                                  |
| ***      | AA   | وِمَا أُرِدَتِ إِلاَّ الإِمْثَلَاحَ مَا اسْتَطَمْتُ                    |
| ***      | ٨٨   | رْمَا نُولِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَنْيَهِ نَوْكُلْتُ وَإِلَيْهِ أَسِتُ |

-7117-

| 7.47          | 111 | بِالَّيْهَا الَّذِينُ آمَنُوا النَّدُوا اللَّهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّادَقِينَ |
|---------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 4 . 5 %       | 177 | فاتلُوا الْدِينُ يُلُونَكُمُّ مِنَّ الْكَفَّارِ                              |
| 7.04          | 174 | بالسؤمين وعوف وسيم                                                           |
| 1714          | NYA | حريص عليكم بالمؤمين وءرف رحيم                                                |
| 1161          | 114 | لقَدُّ خَاءَكُمْ وَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ                                   |
|               |     |                                                                              |
| 7077          | Υ   | <u>يونمن</u><br>آن لَهُمْ قَدَمُ صِدِّقِ عَدَّ رَبِّهِمْ                     |
| AFA           | ٤   | إليه مرجعكم خمع                                                              |
| <b>TA0T</b>   | ١٣  | وَإِذَا مُسُ الْإِنْسَانُ الصُّرُ دُعُانًا لِحَسِّهِ                         |
| 100           | **  | حاءتها ريخ عاصف                                                              |
| A35           | **  | حَتَّى إِذَا كُنتُم فِي الْمُلْكِ وَحَرَيْنَ بَهِمْ                          |
| 1711          | 77  | إلَّا مرجعُكُم                                                               |
| 177           | 7.2 | حشى إذا أخلت الأرص                                                           |
| 177           | 3.7 | حتى إِذَا أَخْلَتِ الأَرْصُ رُخْرُقُهَا                                      |
| 1007          | 3.7 | كُمَّاءِ أَثْرُكُنَّهُ مِنْ السُّمَّاءِ                                      |
| 111           | A.T | ربية الدوء<br>قريليا بينهم                                                   |
| FTAI          | τ.  | تَشُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَعَتْ                                           |
| *14.          | 77  | دَبِكُمُ اللهُ رَبِّكُمُ الْحَقُّ مَمَادًا بَعْدُ الْحَقَّ إِلَّا الصَّلَالُ |
| 1.17          | 75  | بَلُّ كَذَّابُوا بِمَّا لَمَّ يُحِيطُوا بِعِنْمِهِ                           |
| 3 - 9 V       | ٧٥  | شِعَاهُ لِمَا فِي الْصَلُورِ                                                 |
| X447;1117;04A | 7.7 | الا إِنَّ أُولِيَاءَ اللَّهِ لاَ حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَعْرُنُونَ    |
| 3117          | 11  | أَلُا إِنَّ أُولَٰهِا ۚ اللَّهِ                                              |
|               |     |                                                                              |

|                     |              | الرعك                                                                                                          |
|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 184                 | 3            | وَهُ خُلَّتُ مِنْ قُلِّهِمْ الْمَثْلَاتُ                                                                       |
| 1135                | ٦            | إِنَّ رَبُّك لَشُدِيدُ الْعِقَابِ                                                                              |
| 147 (61 -           | ,            | وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدُهُ بِمِقْدَارِ                                                                            |
| 3.FA                | A            | وَمَا يَعِيصُ الأَرْحَامُ                                                                                      |
| 175.                | A            | وما تَعْيِصُ الأرَّحامُ وما ترْدادُ                                                                            |
| 1001                | A            | وَ كُلُّ ثَيِّةٍ عِنْدُهُ بِمِقْدَارِ                                                                          |
| 1240                | 17           | وَهُوَ شَدِيدٌ الْمِخَالُ                                                                                      |
| 1875                | 10           | وَللَّهِ يَسْتُكُدُ مِنْ فِي السَّماوات والأرْص                                                                |
| 417                 | 13           | أُمُّ حِمَلُوا لِنَّهِ شُرَّكَاءُ خَلَقُوا                                                                     |
| 1018                | <b>11:11</b> | وَالْمَلاَّنِكُةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلُّ بَابٍ                                                      |
| TYVS                | 4.8          | ألاً بدكّرِ اللّهِ تَطْمَعُنَّ الْقُلُوبُ                                                                      |
| 7101                | 11           | طويي لهم وحس ماب                                                                                               |
| TTIY                | ۳.           | وَإِلَيْهِ مَنَابِ                                                                                             |
| 1147;417            | *1           | ولًا يَرَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُمينُهُمْ بِمَا مِعُوا قَارِعَةً                                              |
| ۸٦°                 | TP           | أكلها دائم                                                                                                     |
| 100A, ANY           | YA           | لِكُلِّ احْلُ كِتَابٌ                                                                                          |
| 797                 | £V           | أُونَمْ يَرُواْ أَنَا مَانِي الأَرْضُ نَتْقُصُهُا مِنْ أَطُرَافِهَا                                            |
| 1417;1877           | ŧΨ           | كَفَى باللَّهِ شَهِيْداً                                                                                       |
|                     |              |                                                                                                                |
| 1-16                | ٤            | <b>ایراشیم</b><br>مرومی معلی پارید                                                                             |
|                     |              | وَمَا أَرْسَلُنَا مِنْ رَسُولِ إِلاَّ بِلِسَانِ فَوْمِهِ<br>مَرْمُونِهِ مِنْ رَبُولِ إِلاَّ بِلِسَانِ فَوْمِهِ |
| T+EE                |              | و دکر هم بایام الله<br>در در هم بایام الله                                                                     |
| ;74YT;74AY;14Y1;1AT | ٧            | ئِنْ شَكَرْتُمْ لاَ رِيدْتُكُمْ                                                                                |
| 4-61,44-1           |              |                                                                                                                |

| AIT              | A4     | رَيَافُومِ لاَ يَسْرِحُكُمْ حَقَاتِي أَنْ يُصِيمَكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171              | 44     | شُنَّ الْوِرْدُ الْمُورُودُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1111             | ١.,    | سُهَا قَالُمُ وَحَصِيدً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 777              | 1 - 3  | وَكُذُلُكُ أَحْدُ رَبُّكَ إِذَ أَخْدَ الْقُرُى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1777             | 1 - 0  | أُنْ يَا يُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُ<br>المسهم شقى ومعيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1117,717         | 1 - 1  | عطاء عير محذوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ***              | 117    | فَاسْتَشْمُ كُسا أُمرُّتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| AYF              | 117    | وَلاَ زُرُكُوا إِلَى الَّذِينَ طَلَمُوا فَنَصَدَّكُمُ الْمَارَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1719             | 175    | وَإِلَيْهِ يَرْخَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                  |        | بدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1717             | 1.     | مر المرابعة المحب |
| 7.7              | 33     | روب<br>مادلی شوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| YAY              | ۳.     | ر م<br>وَدَ شَعْمِهَا حِبَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 111.             | 171    | ما هُدا بشُرُاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 40.0             | • T    | الله مَا رُحَمُ رَبِي<br>الله مَا رُحَمُ رَبِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| T0.0             | ۳٥     | أِنَّ الْيُعْسُ لَا مَارَةٌ بالسُّوء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 411              | 11     | أُمَلاَ تُشَدِّلُ بِمَا كَأْنُوا يَعْمَلُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| T + E            | A -    | ب با آه<br>حنصوا بحيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7777, 3487, 74YY | A1     | باأسمى على يوسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Y = 1 =          | AY     | إِنَّهُ لاَ يَنْشَنُّ مِنْ رَوَّحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الكَافِرُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 115.             | 4.4    | يَمْمُ اللهُ لَكُمْ وَهُوْ أَرْحُمُ الرَّاحِمِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5+Y              | 1      | وقد أحس بي إذ أخرجي مِن السَّحْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| YEAY             | 1 - 1" | وَمَا أَكُثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصَتُ بِمُؤْمِنِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 104                                     | TY  | إِنْكَ مِنَ الْمُعْلِينَ                                                    |
|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1107                                    | 75  | رُبُّ بِمَا أَعُويْتَنِي                                                    |
| 7 A P / 2 TA P /                        | rs. | لاَّ رَيْنَيٌّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ                                          |
| 1227 (1777                              | £Y  | ومرَعْنَا مَا مِي صَدُورِهِمْ مِنْ عِلَّ                                    |
| Y97,1201,3777                           | Αλ  | والعُمِصُ حَاجُكِ للْمُؤْسِينَ                                              |
| ATI                                     | A1  | إِنِّي أَمَا السَّدِيرُ الْمُبِينُ                                          |
| 11+6                                    | 4+  | كما أَنْرَكُنَا عَلَى الْمُقْتَسِينَ                                        |
| NAA.                                    | 4.5 | عَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَر                                                     |
| T+4                                     | 44  | ولَعَدُ يَعْلَمُ                                                            |
|                                         |     |                                                                             |
|                                         |     | القصل                                                                       |
| 1441                                    | ٣   | الدروه                                                                      |
| \ { \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | ٥   | وْالْأَلْمَامُ حَلَّفْهَا لَكُمْ                                            |
| ቸገደ                                     | 1   | وَمُهُا جُاثِرٌ                                                             |
| YAA                                     | 47  | ليحملوا أورارهم كاملة يوم الفيامة                                           |
| 4.60                                    | YY  | إِذْ الْمَسْرِي الْيُومْ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَامِرِينَ                     |
| ITTY                                    | £A  | يْتَمَيُّأُ طِيلاَلُهُ عَن الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلُ                        |
| AYT                                     | ٠.  | يَحَافُونُ رَبِهُمْ مَنْ فُوقَهُم                                           |
| 1410                                    | 34  | فاسلكى سنبل ربع وللأ                                                        |
| 777                                     | ٧٠  | وَمُنْ رُزْقِنَاهُ مِنْ إِرْقًا حَسَا                                       |
| 7114                                    | W   | وَمَا أَمْرُ السَّاعَة إِلَّا كُلُمْح الْبَصْر                              |
| *T • ¥                                  | ٧٨  | وَاللَّهُ أَخْرَجُكُمْ مُنْ يُطُونَ أَمُّهَاتِكُمْ لاَ تُعَلَّمُونَ شَيْئًا |
| 1884                                    | V4  | مُ يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ أَلْلَهُ                                            |
| ****                                    | A+  | يَوْمُ طَلَّحُكُمْ                                                          |
| 1-41                                    | 7.8 | وَخَمْلُ لَكُمْ مِنَ الْحِبَالِ أَكَّانًا                                   |
| 1177;7-7                                | A4. | بِيانًا لَكُلُّ شَيْء                                                       |
|                                         |     | , 4 4 , ",                                                                  |

| ****    | 13   | ، بر برده<br>می وراکه جنهسم                                      |
|---------|------|------------------------------------------------------------------|
| 1.1     | TY   | رُقَالَ الشَّيْطَالُ لُمَّ مُّمِي الأَمْرُ                       |
| ARE     | Y£   | مَثَلاً كُلْمَةً طَيْبًة                                         |
| 1 - 17  | 70   | تُوثى ٱكْلَهَا كُلُّ حِينِ                                       |
| 11.0    | 77   | كُشْمَرُةُ خَبِئَةِ العُنْشُ مِنْ فَوْقِ الأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ |
|         |      | فرار                                                             |
| 1440    | A.F  | أَحْلُوا قُومُهُمْ دَارَ الْبُوارِ                               |
| 1171    | T%   | مناده العالم<br>حهتم يصارنها                                     |
| 1441    | Y5   | حهتم يصلونها وبقس القرار                                         |
| 1012    | ٧.   | عانَّ مُصِيرَ كُمَّ إِلَى اللَّارِ                               |
| ) AYa   | ττ   | وَأَسْخُرِ لَكُمُ اللَّيْلُ وَاللَّهَارَ                         |
| 588     | To   | رَبُّ التَّقُلُ هَٰذَا الْلَدُ المِّا                            |
| 1717    | £Y   | ليرم تشخص فيه الأيصار                                            |
| AYA;eYA | ٤٣   | آثریا آبود و برای کا<br>وافقدتهم هواه                            |
| AT¢     | ٤٣   | الرائدة أنه أن مراودة<br>الا يرتب اليهم طرفهم                    |
| 397     | £V   | مَلاَ تَحْسِنُ اللَّه                                            |
| 174+    | Ł.A. | وبرروا بله الواجد القهار                                         |
|         |      | #                                                                |
| 171     | 4    | الصحيف<br>رُكُ الدُّكُورُ                                        |
| ¥ - 7¥  | 1 £  | وَلُوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بِابًا مِن السَّمَاء                 |
| 1999    | TT   | والرسلة الرياخ لوافخ                                             |
| 1787    | 77   | مِنْ حَمْوٍ مُسُونِهِ                                            |
| 1727    | **   | مُنْ صَلَّصَالَ مِنْ حُمَّا مُسْتُونًا                           |
| 181     | YA   | إِنِّي خَالِقٌ مُشْرُاً مِنْ صُلِّصًالِ مِنْ حَمْإِ مَسْوِلٍ     |
| T-3     | ro   | وَإِنْ عَلَيْكَ اللَّهَ أَ                                       |
|         |      |                                                                  |

فهرس أكآن القرآشة

| - 13° 11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1      | man benefits |                                                                        |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| YASE                                              | 4.           | إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُّلِ وَالإِحْسَانِ                      |
| 1797                                              | 44           | وَلاَ تَتَعِدُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَسَكُمْ                        |
| YARE                                              | 17           | ينو بودر أن المراجعة المادون<br>فلسحيسة حياة طبية                      |
| <b>A37;VV9;                                  </b> | 334          | فأداقها الله باس المأوع والنعوف                                        |
| TTYT                                              |              |                                                                        |
| YAAY                                              | 117          | فأحدَهُمُ الْعَدَابِ                                                   |
| 7979                                              | 14.          | إِنَّ إِبْرِاهِيمَ كَانَ أُمَّةً                                       |
| YAI                                               | 170          | أَدْعُ إِلَى سُبِلِ رَبُّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُوعِظَةِ الْحَسَّةِ    |
| *4\#;\1\E                                         | 177          | وَإِنَّ عَانَيْتُمْ فَعَاقُوا بِمُثْلِ مَا عُرِقْتُمْ بِهِ             |
| TEAT                                              | 177          | وإن عاقبتم                                                             |
| 1974,1941;747                                     | 114          | إِنَّ اللَّهَ مَعُ الَّذِينِ اتَّقَوْا                                 |
|                                                   |              |                                                                        |
|                                                   |              | الامداء                                                                |
| TTPA                                              | ۰            | <i>الإصوام</i><br>مَثَّا عَشِكُمْ عِبَاداً لَنَا                       |
| 1-11                                              | 3.8          | منَّ كان يُرِيدُ الْمَاحَلَةَ عُمُلَّنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاهُ       |
| 411                                               | 3.7          | وَاحْمِصْ لَهُمَا حَمَاحَ الدُّلِّ                                     |
| 7+69                                              | Th           | رَ لَا يُبَدِّرُ سَيرِاً                                               |
| 7507                                              | 4.4          | رُلا تَسْعِلْهَا كُلُّ «بَسْتِ                                         |
| 7917                                              | Th           | وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ حَلَّيْهَ بِمُلاَق                      |
| ***                                               | ΥE           | إِنَّ الْمُهَدُّ كَانَ مُستَّولاً                                      |
| \*Y.                                              | TV           | وُلِا تَسْتَقَ فِي الْأَرْضِ مَرْحاً                                   |
| 1161                                              | 2 +          | أفاصف كم ربحكم بالبي                                                   |
| 18-8                                              | £ •          | حبطابا مستورا                                                          |
| 171 ;041                                          | 15           | أُثُمَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَاتًا                                      |
| 11.7                                              | 01           | فَسَيْقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا فَلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّهِ |
| 1347; 7451                                        | 74           | وْشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ                           |

| فهرس الآ    |         | الديباح الرضى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المفحة      |         | A section of the sect |
| 1117        | 111     | وعنت الوجوه للحي القبوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1177        | 111     | وعبت الوحوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1778        | 110     | وَلَمْ نَحَدْ لَهُ عَرِيناً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| *176        | 110     | فنسي وكم بحدكة غرما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1047        | 1140114 | إِنَّا لَكَ ٱلَّا تُسُّوعَ فِيهَا وَلا تُعْرَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 414         | 171     | نعيشة مسك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1757        | 1YE     | رِاْنُ لَهُ مَعِشَةُ صَبِكَاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>771.</b> | 11.     | وَسَبِّحُ بِحَمَّدُ رَبُّكَ فَيْلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1704        | 147     | وَٱمْرِا الْمُلْكَ بِالصَّلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1201        | 177     | واصطيرا عليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11-1        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |         | الأثبياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14+         | ۳.      | أنَّ السَّمَارَات وَ لِأَرْضَ كَانَنَا رِنْقًا مَعْقَبَاهُمُا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 114         | 71      | ومًا حَعْكُ لِبِشْرِ مِنْ يُبِلِّكُ الْخَلْدُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 310         | ٤.      | - ۱۰ م م م م م م م م م م م م م م م م م م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 171         | ٤Y      | وتضغ أأخوازين القسط ليوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.77        | 17      | أُفُ لَكُمُ وَلِمَّا تَعَبَّدُونَ مِنْ ذُوبُ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | ٧.      | وأدخلناهُ في رحمتنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٧٧         | A+      | وغنساه صنعة للوس لكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 41.         | 4.      | رغبا ورهبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TVAP        | 4.      | يُسَارِ عُونَ في الْعَيْرَابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| YALY        | 53      | ففجا بهاش روحا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 141         | 4.4     | إِنْكُمْ وَمَا تَعْبَدُونَ مَنْ قُونِ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1077        | 1 - 7   | لأ يسمعون خسيسها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 440         | 1 - 1   | كُمَا بَدَانًا أُولَ خُلُن مُعِدُهُ وَعُدًا عَنِياً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1111        | 1.5     | إِنَّ مِي هِذَا لَّبَلَّاعَا لَقُومَ عَابِدَينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ATT         | 1.4     | وَمَا أَرْسَلُنَكُ إِلَّا رَحْمَةً لَلْعَالَمِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14.0        | 4.4     | مَثُلُ ٱدَنْتُكُمْ عُنِي سُو ءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 411       | i.          | إلى وهن العظم سي                                 |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------|
| 1011      | £           | وَ مُشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا                  |
| T057;T130 | ٤           | إِنَّى وَهُنَّ الْعَظَّمُ مِنِّي                 |
| 1157      | TA.         | أسيع يهم والعرا                                  |
| 4.04      | £ŧ          | يَاأَبَتِ لاَ تُعَبِّدِ الشَّيُّطَانَ            |
| TTA       | ٥.          | وَجُمُلُنَا لَهُمْ يُسَانَ مِبِدُقِ عَبِيًّا     |
| 174.      | ٧١          | وإِنَّ سَكُمْ إِلاًّ وَارِدُمَّا                 |
| TTV       | VA          | اطبكع للعيب                                      |
| 118       | 41          | لفد أحصاهم وعدهم                                 |
|           |             |                                                  |
|           |             | 44                                               |
| YiY       | Y           | يعلم الستر                                       |
| 1741      | *           | يعلم السر وأحنى                                  |
| VTI       | 1+65        | وَهَلْ أَنْنَاكُ حَدِيثُ مُوسَى                  |
| 7770      | 171         | اشْدُدْ بِهِ أُرْدِي                             |
| 1161;1117 | £1          | واصطبائك لنفسي                                   |
| Y T       | ٤٣          | ادْهْبَا إِلَى هِرْعُونَ إِنَّهُ طُعْي           |
| 1.6%      | ٤٦          | لاَ تَخَافًا إِنِّي مُفَكُّمًا أَسَّمُعُ وَأَرْى |
| 1777      | ٥٣          | الَّذِي حَمَٰلَ لَكُمُ الأَرْصَ مَهْداً          |
| 174       | 77          | فَأُوْجَسُ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى           |
| 1711      | 33          | وَٱلَّٰنِ مَا مِي يَعِيبُكُ                      |
| 1 - 53    | AA.         | إِنْمَا ۚ إِلَّهُ كُمُ اللَّهُ ۚ                 |
| AA4       | 1+3         | فيذرها فاعا صفهما                                |
| 1318      | 1 + 4.1 + 7 | فيذرها قاعا صعمها                                |
|           |             |                                                  |

| district the second |             | man market and a significant state of the property of the significant state of the significant s |
|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1788                | 1 £         | ثم حنف العيمة علمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1722                | 1.6         | فحلف العلقة مشمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1722                | 1.8         | قَحَلَقْ الْمُصْعَةَ عِطْءاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| vrtt                | 14          | فكسوانا العظام لأحمأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 770                 | ₹0          | إِنْ هُوْ إِلاَّ رَحُلُ بِهِ حِنَّةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| YYX                 | Ť+          | إِنَّ مِي دَلَكَ لاَيَاتٍ وَإِنَّ كُنَّا لَمُتَّاسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Y11Y                | TT          | وَأَثْرُفُناهُمْ مِي الْحَيَّاةِ الدُّنيَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3 - 55              | 73          | هُيْهَاتُ هُيْهَاتُ لِمَا تُوعَنُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3173                | ٠.          | وَ أَوْيَسَاهُمُا إِلَى رَبُّوهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.4                 | **          | البحسيُون النما لمِدُّمُمْ بِهِ مَنْ مَالٍ وبِينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 444                 | 07-00       | أَيْحُنْبُونَ أَنْبًا نُعِلُعُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَنُبِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 772                 | ۵Y          | مِنْ حَشْيَةٍ رَبِّهِمْ مُشْعِقُولُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ***                 | 3.7         | حَنَّى إِذَا أَحَدْنَا مُثْرَمِهِمْ بِالْعَدَابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1370                | רר          | مَكُنتُمْ عَنَى أَعْقَابِكُمْ تَكِصُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ***********         | Y1          | وَلُو البُّعَ الْحُقُّ أَهُوا يَكُمْ لَمُسَدَّتِ السَّمَاوَاتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                     |             | وَالْأَرْص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19.7                | A.A.        | وَهُوْ يُحِدُّ وَلاَ يُشَارُ عَلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| £ + P               | 11          | إِذْ لَفَعَبُ كُلُّ إِلَٰهِ بِمَا خَلُقَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Þķ.                 | 4.4         | وَأَعُوذُ بِكَ رَبُّ أَنَّ يَعْصُرُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 727                 | 7 - 1 - 4 9 | رَبُّ ارْجَعُونِي، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TT# ;£5A            | 110         | أفحسبتم أنحا حلقاكم هبثأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                     |             | 008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                     |             | الفود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 77-1                | 7.7         | الاَ تُحِبُّونَ أَنْ يَمْقِرُ اللَّهُ لَكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TT = 1              | TY          | وَ لَا يَأْتُوا أَوْلُوا الْمُعِدُّا مِنْكُدُ وَاللَّهُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

مهرس الآبات الشرآب

| 7A7; AF3, #7F7 | 1     | اتْقُوا رَبُّكُمْ إِنَّ رِلْرَلَةَ السَّاحَةِ شَيْءٌ عَطِيمٌ |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------|
| 1881           | 1     | اتَّفُوا رَبَّكُمُ إِنَّ رَلْزَلَةَ السَّاعَةِ               |
| York           | t     | وليصر الله من يصره                                           |
| 1070           | e     | مِنْ كُلُّ دوْج أَجِيج                                       |
| ///            | 3.5   | فُطَّعَتْ لَهُمْ يُبَابُ مَنْ مَارِ                          |
| ***            | 7.0   | مُواءٌ الْعَاكِمُ هِيهِ وَالْبَادِ                           |
| 171            | 7.4   | وأَدُّدُ مِي السُّمِ بِالْحَجُّ يَأْتُوكَ رِحَالاً           |
| 1704           | TY    | مِنْ كُلُّ مَعٌ عُبِينِ                                      |
| 14+;141        | **    | وُلْيَطُّوْفُوا بِالْبَيْتِ الْمُنيقِ                        |
| 15.7           | 47    | مِي مُكَانِ سُمِيقِ                                          |
| 115            | rv.   | أَنَّ يُمَالُ اللَّهُ لُحُومُهُا                             |
| 1-41           | ŧ.    | وبثر معطلة                                                   |
| 7Y1Y ;1A1      | 65    | مَأْتُهَا لِأَ تُعْلَى الأَلْصَارُ                           |
| VIE            | ٥Y    | وَمُا ٱرْسُلْمًا مِنْ قَلِكَ مِنْ رُسُولِ وَلاَ نَبِيُّ      |
| \1TY           | 3.    | تُمْ بَغِي عَدِهِ لَيْصَرِنَهُ اللهُ                         |
| *+47,1+40      | ٧٨    | وْجَاهِلُوا فِي اللَّهِ حَقُّ جِهَادِهِ                      |
|                |       | المؤمنون                                                     |
| \ • A Y        | ₹     | الَّذِينَ هُمُّ فِي صَالاَتِهِمْ خَاشَمُونَ                  |
| 444            | 4     | وَالَّذِينَ هُمْ عُلَى صَنَّوَاتِهِمْ يُخَاطِونَ             |
| 3+4            | 18:17 | ولغُدُ خطفًنا الإنسان مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طين                |
| 1717           | 14    | مِنْ سُلاَلَةِ مِنْ طَينِ                                    |
| AVT : TYO      | ١٣    | أَنَّمُ حُمَلُناهُ تُعْلَمُهُ فِي قَرَارٍ مُكِينٍ            |
| 1711           | 18    | أَنُّمُ أَنْتُأَنَّاهُ عَلْمًا أَعْرَ                        |
|                |       |                                                              |

7.8

1448

فهرس الآيات الترآنية

| July 1         | Alternation of the | - Carlotte Barrelle                                              |
|----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| ካ - ይ          | τı                 | وَأَيْمَتْ مِي الْمُدَاتِي                                       |
| 1887           | 33                 | إِنَّا لَمُدِّرُكُونَ                                            |
| 777            | AŁ                 | وَاجْعُنْ لِي لِسَّانَ صِدْق فِي الأخرِين                        |
| 746            | 44                 | تاللَّه إِنْ كُنَّا لَهِي صَلاَلُ شَهِي                          |
| 158            | 4.6                | إِذْ نُسُوِّيكُمْ بِرُبُّ الْعَالُمِينَ                          |
| \TT-           | 100                | لُّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبٌ يَوْمٍ                             |
| אררו           | 104                | فتقروها فأسبعوا بادمي                                            |
| 1740           | X + A              | ومَا أَهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلاَّ لَهَا شُدِرُونَ            |
| ***17;**18,757 | 317                | والمدر عشورتك الأقربين                                           |
|                |                    | 4 - 01                                                           |
| 1074           |                    | 1000 000 000 000 000 000 000 000 000 00                          |
| •              | 11                 | عُلَمَنَا مُعِنَّ الطَّيْرِ وَأُوتِمَا مِنْ كُلَّ شَيْءٍ         |
| 1074           | 17                 | وَحُشْرُ لِـُلِيْمَانُ جُنُودُهُ                                 |
| 1979           | 1.4                | قَالُتُ بُمُلَةً                                                 |
| VT1            | 14                 | فببسم ضاحكا مراقولها                                             |
| 994            | ΨE                 | وَحَمَلُوا آعِرُهُ أَهْبِهَا أَدِلَّةً                           |
| 1177           | ££                 | واستلمت مُعَ مُنْيُمَانُ لِلَّهِ                                 |
| AFYF           | ۰ĭ                 | فتلك بيوتهم حاوية                                                |
| VALL! DLet     | 3+                 | خُدائنُ وَاتَ بُهُحُة                                            |
| 1897           | 53                 | أَمُنْ جُعَلُ الأَرْضَ قُرَراً وُحُعَلُ جِلاَلَهَا أَنْهَاراً    |
| 1.40           | 3.4                | رَيْسُمُلُكُمْ عُلَمَاءَ الأَرْضِ                                |
|                |                    |                                                                  |
| ****           |                    | القصيص                                                           |
| ****           | ٩                  | وَمْرِيدُ أَنْ مَنْ عَلَى اللَّهِينَ اسْتُصَّعِقُوا فِي الأَرْصِ |
| 101            | ۲.                 | إِنِّي لَكُ مِنَ النَّاصِحِينَ                                   |
| APTI           | T E                | ربِّ إِلَى بِمَا أَنْرَلْتُ إِلَى مِنْ سَيْرٍ عَنِيرَ            |
|                |                    |                                                                  |

|             | 12 Part 18 |                                                                      |
|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 3457        | Г          | غَيْرِ أُولِي الإرْبَةِ مِن الرُّحَالِ                               |
| TOY         | r.         | مَثَلَ مُورِهِ كُمِشُكُاهُ فِيهَا مِصْبَاعٌ                          |
| 177.        | 40         | كَأَنَّهَا كُوْكُبُّ دُرِّيًّ                                        |
| 71-7        | ro         | لاَ شَرْقِيَّة وَلاَ عَرْبِيَة                                       |
| 1945;1304   | TY         | رَجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ يَبِعٌ عَنْ دِكْرِ اللَّهِ    |
|             |            | الغرقان                                                              |
| 717         | *          | وُحَانَ كُلُّ شَيْءٍ مُقَدَّرُهُ تَقْدِيرًا                          |
| 1778        | Y          | حَلَقَ كُلِّ شَيْءَ فَمَثْرُهُ تَقَدِيرًا                            |
| 157         | ١٤         | لاَ تَدَّعُوا الْيَوْمُ لُبُورًا وَاحلاً وَادْعُوا لُبُورًا كَثِيرًا |
| <b>*</b> A- | *1         | وعترا عُنُوا كِيراً                                                  |
| 4188        | TY         | يَالَيْتَنِي اتَّمَّلَاتُ مُعَ الرُّمُولِ سَبِيلاً                   |
| 1441        | YY         | ويوم يعض الطَّالم على يديُّه                                         |
| 1374        | 74         | وَكُلَّا مَرَبًّا مَهُ الْأَمْثَالُ وَكُنّاً تَرَّدُ تَنْبِراً       |
| TALO        | 11         | إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأَلْسَامِ                                       |
| 517         | 95         | وَمَنَا مُلْحُ أَجَاجٌ                                               |
| 170         | 77         | رُمُو َ اللَّذِي حَمَلُ اللَّهِلِّ وَالنَّهَارُ                      |
| 74-7        | 17         | وَإِذَا خَاطَبُهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَماً                   |
| HITY        | 10         | إِنَّ مَنَائِهَا كَانَ مُرَّالًا                                     |
| 7157; APP7  | 77         | ِ<br>وْكَانَ بَيْنَ دَلِك قَوْاماً                                   |
| V11         | ٧٦.        | أَدُّ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ                        |
|             |            |                                                                      |
|             |            | الشمراء                                                              |
| 1444        | Ĺ          | فظَّلْتُ أَخْنَاقُهُمْ لَهَا خَاصِعِينَ                              |
| 13A         | 13         | إِنَّا لَمُدْرُكُونَ                                                 |
| TEVE        | 13         | إِنَّا رَسُولُ رَبُّ الْعَالَمِينُ                                   |
|             |            |                                                                      |

الدبياح الوشي

| State!       | نور بالم <b>راب</b> |                                                                                                           |
|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T55T         | YA                  | مَا خَلْقُكُمْ وَلاَ يَعْنَكُمْ إِلاَ كَمْسِ وَاحِدُة                                                     |
| 1771         | TY                  | وإذا غُشْبِهُمْ مُوْجٌ كالطُّللِ                                                                          |
| 11.          | 77                  | وَلاَ يُمُرِّنُّكُمْ بِاللَّهِ الْمَرُورُ                                                                 |
| 1.09         | τż                  | إِنَّ اللَّهَ عَنْدُمُ عِلْمُ السَّاهَةِ وَيَتَرَّلُ الْغَيْثُ                                            |
|              |                     | المسدة                                                                                                    |
| 4414         | ٨                   | مِنْ مَاءِ مَهِينِ                                                                                        |
| 1714         | N.,                 | أيدا صَلَكًا فِي الأرضِ أَيَّا لَهِي عَلَيْ حَدِيدٍ                                                       |
| Y#3Y         | 17                  | تتخابي حُتُوبُهُمْ عَنِ الْمَصَاسِعِ                                                                      |
|              |                     | الأحزاب                                                                                                   |
| 481          | 3                   | البِيُّ أُولِي بِالْمُؤْمِينِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ                                                           |
| 107          | ٧                   | وَإِذْ أَحَدُنا مِنَ النَّبِينِ مَيْعُافِهُمْ                                                             |
| YYŁ          | ١T                  | لاَ مُقَامَ لَكُمْ قَارْجُعُوا ۚ                                                                          |
| 77+A ;1775   | 1.6                 | هُلُمُّ إِلِياً                                                                                           |
| 4404         | \ A                 | الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُم                                                                                   |
| YYOA         | ١٨                  | والْمَائِلِينَ لِإِحْوَابِهِمْ                                                                            |
| APFF         | 1.8                 | ولاً يَأْتُونَ الْبَالْيُ                                                                                 |
| ٨٨٥          | 11                  | سُورٌ أعيبهم كَالَّدِي يُعشَى عَنيه مِي الْمُواتِ                                                         |
| 174+         | 41                  | لعدْ كَانَ بَكُمْ مِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُونًا حَسَنَةً                                                   |
| 0777         | ٧A                  | فَنَعَالُمُنَ أَمْنُعُكُنَّ أَمْنُعُكُنَّ أَمْنُعُكُنَّ أَمْنُعُكُنَّ أَمْنُعُكُنَّ أَمْنُعُكُنَّ أَمْنُع |
| 7447         | 74                  | وَإِنْ كُنْنَى ثُرِدْنَ اللَّهُ وَرَسُّولَهُ وَالدَّارَ الآخِرْةَ                                         |
| • ** *       | ٤٠                  | وخاتم النبين                                                                                              |
| PA=/         | ٤١.                 | اذْكُرُوا اللَّهَ دِكْراً كَثِيراً                                                                        |
| <b>\$</b> 7A | Į.o.                | إِنَّا أَرْسُلُنَاكُ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَمُدِيرًا                                                     |
| 1771         | e٦                  | صلوا عنيه وسلموا تسليما                                                                                   |
|              |                     |                                                                                                           |

| 11-1                                   | ۳٤         | فارسله معي ردعا يصدقني                                                  |
|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ነ ደግሃ : የየግ                            | £T         | ويوم الْقَيَامَة هُمْ مِنَ الْمُقْبُوحِين                               |
| 714                                    | 3.         | مَاعُ الْحَيَاةُ اللَّهُ أَوْ رِينَتُهَا                                |
| 1753                                   | 33         | وربك يطم ما تكل صدورهم وما يطنون                                        |
| 777                                    | 71         | أنتُوهُ بِالْمُصَلَّيَةِ أُولِي الْقُوَّةِ                              |
| YAYY                                   | Al         | فتحسمًا به ويداره الأرض                                                 |
| ***                                    | AΥ         | تَنْكَ الْعَالُو الإَّحْرُةُ                                            |
| *1                                     | ٨٣         | تُلُكُ النَّارُ الآخِرَةُ مُحْمَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوَّ |
|                                        |            | العتكيو <u>ت</u><br>الم، أحّب الدّارُ إذ يُرَكُوا                       |
| ١٢٦٨                                   | 4:1        |                                                                         |
| A11                                    | 1.0        | وَلَدِكُرُ اللَّهِ أَخَيْرُ                                             |
| 1270                                   | 3.8        | رُإِنَّ الدَّارُ الْأَعِرْةُ لَهِيَ الْحَيْرَانُ                        |
| 18.8                                   | 11         | وْمًا هَٰدِهِ الْبَحْيَاةُ الدُّبِّ إِلَّا لَهُوَّ وَلَهِبُ             |
|                                        |            | الروح                                                                   |
| Y                                      | 7 7        | <i>الروم</i><br>والحيلات السينيكم والوابكم                              |
| 101; VTO; 3PA                          | 7.         | صَلَّرَةً اللَّهِ الَّذِي فَطَرُ النَّاسَ عَلَيْهَا                     |
|                                        | <b>V</b> ( | مطَّرَهُ اللهِ الَّذِي مُطَرِّ النَّاسُ عَلَيْهَا                       |
| ************************************** | ĘΨ         | فُآقِمُ وَجَهُكُ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ                                   |
|                                        |            | <b>لقمان</b><br>مُدا على الله                                           |
| VIV                                    | 1.1        | مدا خلق النه<br>آم د ح                                                  |
| TOVT                                   | 1.1        | ولا تصاعر خدلاً الساس                                                   |
| A79, 17A                               | 7 +        | والبيغ عليكم بعمة طاهرة وباطية                                          |
| 1077                                   | ¥ 4        | راسيم عَيْكُمْ بِمَنَهُ                                                 |
| 1071                                   | * *        | وَالٰٰۡٓى اللَّهِ عَاٰهِمُهُ الْأُمُّورِ                                |
|                                        |            |                                                                         |

| فهرين الآيات    |     | الدبياج الوضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المفعلة المفعة  |     | A Control of the Cont |
| 427             | ١.  | إِلَّهِ يُسْمَدُ الْكَلِمُ الطَّيْبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 457             | ۸.  | وَٱلْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 414             | 3+  | والعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْهَعُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 171             | 11  | وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمِّرٍ وَلاَ يُنْصَى مِنْ عُمْرِهِ إِلاَّ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |     | پناچ<br>معاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1717 (121 (77 - | ۱T  | بيعيد<br>وكُلُّ شيءِ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 114             | 14  | وَكُلُّ شَيِّهِ أَحْصَبْهَاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 720             | ۱۲  | وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارُهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1111            | 3.7 | إِنَّا مَحْنُ مُحْيِ الْمَوْتَى وَمَكْتُبُ مَا قَدْتُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>7</b> \ 0    | τ.  | يَاحَسْرَةٌ عَلَى الْمِبَادِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10TF            | 73  | سُنجانَ الَّذِي عُلَنَّ الأَرْوَاحُ كُلُّهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 E 1 e         | **  | وَأَيَةً لَهُمُ اللَّيْلُ نُسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| VVI             | YA  | وَالتَّمْسُ تَحْرِي لِمُسْتَقَرَّ لَهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 174             | 75  | والسَمَرَ مُدَرَّنَاهُ مَنَادِلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| οA,             | ۰١  | مِنُ الأَحْدَاثِ إِلَى رَبُّهِمْ يُسلُّونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ac. A           | 1.  | لاَ نَجُدُوا الشَّيْطَانَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| **1             | 3.1 | الاً إِنَّ أُولَيْهُ عَالَمٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| T+10;131A       | 10  | البوم محتم على الواهيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1871            | 3.4 | وَمَنْ تَعْمُرُهُ تُنكِّسُهُ فِي الْبَحَلَقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1786            | 44  | أولم بَر الإنسَانُ أنَّا حَلَقْنَاهُ مِنْ يُعَلِّمَةٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.47            | A.  | الَّذِي حَمَّلَ لَكُمْ مِنَ الشَّحَرِ الْأَحْصَرِ نَاراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1721            | 7.A | إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَنُولَ لَهُ كُنَّ فَيَكُونُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| A CONTRACTOR OF THE PROPERTY.                                                                        |     | The second second |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| اللَّذِينَ يُؤْدُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَعَلَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنيا                             | θĄ  | 1717              |
| والأحرة                                                                                              |     |                   |
| والعبهم أمنا كبيرا                                                                                   | 14  | F-7               |
| والطفقي وشها                                                                                         | 7.4 | 774               |
| إِنَّهُ كَانَ ظُنُومًا جُهُولًا                                                                      | 74  | 1177              |
| Lug                                                                                                  |     |                   |
|                                                                                                      | ٣   | Yot               |
| لاَ يُعْرُبُ عَنْهُ مِنْقَالُ دَرَّةً فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي                                    | ٣   | 1-14              |
| الأرض                                                                                                |     |                   |
| ياحيال أربى معه                                                                                      | 3.  | 117               |
| ولسبسال الريح عدوها شهر ورواحها شهر                                                                  | 11  | 101-              |
| وتشبيدان الربيع عموات المهر ورود الله المهر<br>وتَقْيِنَ مِنْ فِيادِي الشَّكُورُ                     | ١٣  | 1477              |
| وسين من حيدي مستور<br>بَمْنُونُ بُهُ مَا يُشَاءُ مَنْ مِخَارِيب                                      | 15  | 1029              |
| لَفَدُّ كَانَ لِسَبَا فِي مُسْكَنِهِمُ أَيَّةً حَسَّادٍ                                              | 10  | 174-              |
| وَمُرْقُدُاهُمْ كُلُّ مُعْرَق                                                                        | 14  | 1744              |
| وَقَالُوا بَحْنَ ٱكْثَرُ ٱمْوَّالاً وَلَوْلاَهَا<br>وَقَالُوا بَحْنَ ٱكْثَرُ ٱمْوَّالاً وَلَوْلاَهَا | То  | T+Y£              |
| يُدِيرٌ لَكُمْ أَيْنُ بِدَيْ عَدَابِ صَدِيد                                                          | ŧ5  | 8.4               |
| يدور محم بين بدي حدب                                                                                 | * . |                   |
| <i>فاغر</i>                                                                                          |     |                   |
| أولى أجُمِعَةِ مَنْنَى وَثَلَاثَ وَرُبّاعَ                                                           | 1   | VIT               |
| يْرِيدُ مِي الْحَلِّق مَا يَشَاءُ                                                                    | 1   | 1807              |
| مَا يُفَتَّحُ اللَّهُ لِلنَّامِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا                                   | ₹   | ****              |
| إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ بِما يَصَنَّعُونَ                                                              | ٨   | 1771              |
| مُلاَ تُلَعَبُ نَعْسُكُ عَلَيْهِمْ خَسَرَاتٍ                                                         | ٨   | 1771              |
| سقاه إلى بند ميت                                                                                     | 4   | A35               |
|                                                                                                      |     |                   |

| the second second second second | State of the Person of the Per | The state of the s |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7574                            | Et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وعد بيدك صغنا فاصرب به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 165                             | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | إِنَّا أَخَلُصْنَاهُمْ مِخَالِصَةٍ دِكْرَى الدَّارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A13                             | £4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | هَٰذَا وَكُرُ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَخُسُنَ مَابٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A13                             | 0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | هَدُ وَإِنَّ لِلْمُلَّاخِينَ لَكُمْرٌ مَّآبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1446 ;1767                      | ٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | إِنَّى خَالِقٌ بَشُراً مِنْ طِينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1448                            | YY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | فإدا سويمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1978                            | YY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | والمنجث فيه من رُوحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1470                            | ΥĽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | فَسَعَدُ الْمُلَاتِكَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | g para e e e e e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1970                            | YI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حَلَقْتُنِي مِنْ مَارٍ وَحَلَقْتُهُ مِنْ طِينٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| -T1                             | AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | والتعلمن نبأه يعد حيي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الزمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 177                             | ۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مُ تَعَبِّدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ وَنْفَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11+A                            | ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | أَلاَ لِلَّهِ الدِّينِّ الْمُعَالِمِينَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 136+                            | £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وَأَنِينُوا إِلَى رَبَّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.7                             | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عِي طُلُسُمَاتِ لَلاَمَثِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1145                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | هُلْ يُسْتُويُ الْدِينُ يُعَلِّمُونَ وَالَّدِينِ لاَ يَعْلَمُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7779                            | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الدين يستحمرن القرل فيتبعون أحسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| YALA                            | TT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | رور در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1108                            | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اللهُ مَزَّلَ أَحْسُرُ الْحَدِّيث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7774                            | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نُّمْ تَدِينُ خُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى دِكْرِ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| T33                             | <b>e</b> T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | لاَ تَصْعُوا مِنْ رَحْمَة اللَّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ***                             | • ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | إِنَّ اللَّهُ يَفْعِرُ الدُّنُوبِ جَمِيعًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ABT                             | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | والسماوات مطويات بيميه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 114.                            | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وَمُعِجُ فِي الصُّورِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1-10                            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وحيىء بالنبيين والشهداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| السافات                                                           |     |             |  |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|
| إِنَّا رَبَّنَا السَّمَاءَ الدُّنِّيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ     | ٦   | ATA         |  |
| مَنْ كُلُّ جَانِبِ دُخُورًا                                       | 4+A | 1447;143    |  |
| وَيَقْدُعُونَ مِنْ كُلُّ حَاسِ                                    | NA  | NAT-        |  |
| مَنْ طَيِي لَارْبِ                                                | 11  | 1 & 0       |  |
| رَبُّ مُنَّ مِنْ مُنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِ       | 76  | 1477        |  |
| وأقبل بعصهم على يعمي يتساءأون                                     | **  | 331A (No. 9 |  |
| َ عَامِيْنَ مِنْ مَكُونَ<br>عَالَمِيْنَ مِنْ مَكُونَ              | 85  | 1TY+        |  |
| أثنا بمديون                                                       | •   | 0A1         |  |
| أينا أحديون                                                       | oT. | 1 1 111     |  |
| طلعها كأبه رعوس الشياطيي                                          | 70  | ABY         |  |
| أَلاَ إِنْهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ                                    | 141 | Y = Y       |  |
| وَإِنَّ حُسْنًا لَّهُمُّ الْمَالُونَ                              | 144 | 1421        |  |
| فَإِذَا رَلَ بِسَاحَبِهِمْ فَسَاءُ مَنَّاحُ الْمُسْتَرِينَ        | 177 | 17-5        |  |
| مُبَاءَ مَبَاحُ الْمُثَدِرِينِ                                    | 177 | ATAY        |  |
| · -                                                               |     |             |  |
|                                                                   |     |             |  |
| وَلَاتُ حَيِنَ مُنَاصِ<br>وَشَدَدُنَا أَسُكُهُ                    | τ   | 77.         |  |
| وْشْدَدْنَا مُنْكُهُ                                              | ₹+  | Y+9         |  |
| وَمَا مُخْلَقُنَا السَّمَاءِ وَالأَرْضُ وَمَا يَنْهُمَا بَاطِيلاً | ۳v  | 1111;170    |  |
| طَنُ الْدِينَ كُمْرُوا مَوَالًا لِلَّذِينَ كَمَرُوا مِنَ النَّارِ | ΥY  | 1443        |  |
| مُلْكُا لاَّ يَبْغِي لِأَحْدِ مِنْ يُقْدِي                        | T*  | 1 OTA       |  |
| مستقرعًا لَهُ الرَّيْخِ                                           | 77  | 177.        |  |
| هَنَا عُطَاؤُمَا فَاشَّرْ أَوْ أَمْسِكُ بِفَيْرٍ حِسَّابٍ         | T%  | 101.        |  |
| أَنَّى مَّسِّي الشَّيْطَانُ بِمُعْبُ وَخُدَابَ                    | £1  | ***         |  |
|                                                                   |     |             |  |

| الد               |     | صرمن الآيات الشرآئية                                                                                                                                                    |
|-------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المراجعة المستعلق | 431 |                                                                                                                                                                         |
| 107A              | 11  | أتيا طائعين                                                                                                                                                             |
| 44.               | 10  | أُولُمْ يَرُوا أَنَّ اللَّهُ الَّذِي خَلْفَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوةً                                                                                             |
| 37-               | 10  | مَنْ أَحْدُ مِنْ قُولَةً                                                                                                                                                |
| 7114              | 17  | والفداب الأعرام أعراى                                                                                                                                                   |
| 10                | 7.  | إِنَّ الْدِينَ قَائُوا رَبُّنَا اللَّهَ ثُمَّ اسْتَقَامُوا                                                                                                              |
| 10:1              | ٣.  | تَشَرُّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَنعَامُوا وَلَا تُنحَرُّوا                                                                                                  |
| AST               | **  | الرُلاَ مِنْ عَفُورِ رَحْيَعِ                                                                                                                                           |
| 717               | T%  | أَنَّكَ تَرُى الأَرْضَ خَاشِعَةً فإِذَا أَنزُّنَنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ                                                                                                  |
|                   |     | اهترت ورثت                                                                                                                                                              |
| 7 5 7             | 114 | إِنَّ الَّذِي أُحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمُوتَى                                                                                                                            |
| 1-14              | ٤٣  | لاَ يأليه البَّاطِلُ مِنْ يَنِّي يَدِّيَّهِ رَلا مَنْ عَلْمُهِ                                                                                                          |
| 1 - 17 (17 A 1    | 13  | مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلُنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءُ فَعَيْهَا                                                                                                              |
| TOAY              | £4  | رَ إِنْ مُسَلَّمُ الشُّرِ فِيتُومَ قَنُوطُ                                                                                                                              |
| 7007              | 0.1 | وإدا أنتمنا على الإنساد أعرض وتاي بحابيه                                                                                                                                |
| 1901, 171         | Ya  | سَرْبِهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي ٱلْقُسِهِمْ                                                                                                                    |
| T + 1             | 01  | أَلاَ إِنَّهُمْ فِي مِرْبَةِ مِنْ لِعَاءِ رَبُّهِمْ                                                                                                                     |
|                   |     | - A.M                                                                                                                                                                   |
|                   |     | ا <u>لشورى</u>                                                                                                                                                          |
| A & 4             | 17" | َ شَرَعٌ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَيْى بِهِ نُوجًا<br>2 * رَوَ وَ الإِنْ أَنْ اللَّهِ فَوَ الرَّبِيِّ فِي النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال |
| 1144;701          | ¥τ  | قُلْ لاَ أَمَّالُكُمْ عَلَيْهِ أَحْرًا إِلاَ الْمُودَةَ مِي الْقُرْبِي                                                                                                  |
| 7408:441          | ٤٠  | وَجُرَاهُ صَيْنَةُ مَنْيُتُهُ مِثْلُهُا                                                                                                                                 |
| 154               | ŧ٣  | وَلَمْنَ صَبَرَ وَعَمَرَ إِنَّ دَلِثُ لَمِنْ عُرَّمٍ الْأُمُورِ                                                                                                         |
| 414 171           | £A. | إِنَّا عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلاَعُ                                                                                                                                       |
| 1712              | ۰۲  | وَلَكَى جَعْشَاهُ مُوراً مَهْدي بِهِ مَنْ مُشَاءُ                                                                                                                       |
| *17-;1+72;1714    | ٥٣  | ألا إلى الله تصيرُ الأُمُورُ                                                                                                                                            |

|                |     | الأحقاف                                                                   |
|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 1.74           | 11  | وَإِذْ لَمْ يَهْتُدُوا بِهِ هُسَيَقُولُونَ هُدًا إِفْكٌ قَدِيمٌ           |
| YAYA           | Υo  | فأصبحوا لأيرى إلا مساكيهم                                                 |
| 314            | 41  | وَمَعَلَكَ لَهُمَّ سَمَّنَّا وَالْصَارُا                                  |
| 47             | ۳o  | هاصْبِرُ كُمَّا صَبْرَ أُولُوا الْعَرَّمِ مِنَ الرُّسُلِ                  |
|                |     | <u> </u>                                                                  |
| ****           | ŧ   | قَامًا مِنْ يَعْدُ وَإِمَّا عِنْهُ                                        |
| 1071 : \$77    | ٧   | إِنَّ تَـصُرُو، اللَّهُ يُنصُّرُكُمُ                                      |
| A44            | 10  | مَثَلُ الْحَدَّةِ الَّذِي وُعِدَ الْمُتَّفُونَ فِيهَا أَنْهَارُ           |
| /3A            | *1  | فَسُوْ صَلَاقُوا اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ                           |
| AFA            | ٣-  | وَلَتُعْرِفَهُمْ مِي لَحْنِ الْقَرْلِ                                     |
| 1014           | £0  | ولَنْ يُرْكُمُ أَعْمَالُكُمُ                                              |
|                |     | =72/                                                                      |
| 1 - AA         | 11  | <u>الفقع</u><br>وكتتم فوماً يوراً<br>وكتتم فوماً يوراً                    |
| 1741           | 14  | وأبرل السكينة عليهم                                                       |
| <b>₹</b> ٦₹\$  | 40  | فضيكم نبهم معرة بعير عبم                                                  |
| 18%            | *1  | حمية الحاملية                                                             |
|                |     |                                                                           |
| rii            | 4   | وإِنْ طُائِمَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينِ الْتَتْلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْهُمَا |
| \T&* ,5V5 ;5T£ | ١.  | إِنَّتُ الْمُؤْمِنِينَ إِخْوَةٌ                                           |
| 1092           | 11  | وَّلاَ تَـَابَرُو ۚ بَالأَلْفَابِ                                         |
| T • Y ¥        | 1.7 | أَبْحِتُ أُخُدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَتِهِ مَبًّا مُكُرِحْتَسُوهُ    |
| *X+7 ;1477     | 17  | إِنَّ أَكْرُمَكُمْ عَنْدَ اللَّهِ ٱتَّعَاكُمْ                             |
| 1117           | ١٢  | يِّالْهَا الَّالَ إِنَّا عَلَشَّاكُمْ                                     |

|           |            | الزغرف                                                                          |
|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 77.       | 1.4        | أُوْسُ يُنْشُأُ مِي الْحِلَّية                                                  |
| ***       | 1.6        | وَهُو فَي الْحَصَامِ عَيْرِ مُبِي                                               |
| 751       | **         | وَرَقِمَا يَعْمُهُمْ مُوْقَى يَعْضُ وَرَجَاتٍ                                   |
| 1017      | TT         | لتحد بعمهم بعصا سخريا                                                           |
| • t v     | Ta         | كُلُّ دُلكُ لُمًّا مَنَاعُ الْحَيَاةُ الدَّيا                                   |
| 1174      | 2.0        | فَاسْتُمْسِكُ بِاللَّذِي أُوحِيُ إَلَيْكُ                                       |
| 7-1       | 0.4        | أَمْ أَمَا حَيْرٌ مَنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مُهِينًا                              |
| Y = E.S.  | ٥٥         | رُدُّ الْمُورِدُ الْمُرْدِينِ أَوْرُهُ<br>فيمًا أَسْفُونِنَا النَّفْسَا مِنْهُم |
| 177       | ٥٨         | ور موه وه مراز<br>عالهتما خير أم هو                                             |
| TTO       | 94         | يُّ مُنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِ                                  |
| 1075;444  | ¥1         | وُهِهَا مَا تَسْتَهِيهِ الأَنفِسُ وَتَلَدُّ الأَعْسُ                            |
| 111       | ٧٠         | لا يُعْتُرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلَسُونَ                                   |
| ٨٨٨       | A٠         | أم يحسبون أنا لا بسمع سرهم وتحواهم                                              |
|           |            | الدخان                                                                          |
| T * + 1   | 17         | رَلْمَا فَسَا فَبِلْهُمْ فَوْمُ فَرَعُولُ                                       |
| 1471      | 7.5        | فَمَا بَكُتُ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ                                  |
| 174, 7771 | ٥١         | رُ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَّامِ أُمِينِ                                           |
| 1017      | ۵۱         | فِي مُقَامُ أُمِينٍ                                                             |
|           |            | الجائية                                                                         |
| न्दर इ०वर | Y          | وَبُنَّ لِكُنَّ أَمَاكُ أَنْهِم                                                 |
| בדא; אדדו | ۲۳         | أَمْرَأَيْبَ مِن أَنْفُطُ إِلَّهِهُ هُوَاهُ                                     |
| 740E      | <b>T</b> 4 | مُلَّا كُنَاأُمًا يُبطِنُ عَلَيْكُمْ بِالْحُقِّ                                 |
|           |            | *                                                                               |

|                  |          | الطون                                                     |
|------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| 1210             | ۰        | والسقف المرفوع                                            |
| 177              | 4        | برم تمور السماء موراً<br>يوم تمور السماء موراً            |
| 757; 855; 5447   | *1       | كُلُّ الْمُرِيِّ بِمَا كَسَبُ رَحِينُ                     |
| 144.             | 3.7      | كَأَنَّهُمْ لُولُولٌ مُكْنُونٌ                            |
| 4 ) V            | £A       | فَإِنَّكَ بِأُعْيِنَا                                     |
| 1110             | 11       | فسنبخه وإدبار المحوم                                      |
|                  |          | التجم                                                     |
| • \$ -           | ٣        | <i>الفجه</i><br>وَمَا يَشْطِنُ عَنِ الْهَوَى              |
| 144              | ١.       | الْأُرْحَى إِلَى عُبْدُه مَا أُرْحَى                      |
| 1011             | ٣٢       | كَبَاتِرَ الإثُّم وَالْمُوَاحِسُ إِلاَّ النَّمُمُّ        |
| YEY              | TY       | فَلا زُركُوا أَمُسَكُّمُ هُو أَعْلَمُ بِمَى اتَّتَى       |
| 174              | TE       | وَأَعْطَى قُلِيلاً وَأَكَّدَى                             |
| 144              | £1.17    | رَأَنَّهُ هُوَ أُصَّحَكُ وَأَلِكُى                        |
|                  |          | القمر                                                     |
| 118-7, 1377      | 1        | وَلَقَدُ جَاءُهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُرْدُجَرُ |
| <b>TOL: 1779</b> | 17       | وَمِشْرُنَا لِأَرْمَنَ عُيُونًا                           |
| \TA              | ١٣       | عَنى دَاتِ ٱلْوَاحِ وَدُسُرِ                              |
| 914              | <b>₹</b> | تُعَرِي بِأَعْبُ                                          |
| 1777             | 13       | مَكَيْتُ كَانَّ عَدَابِي وَثَلَّرِ                        |
| X+AA             | 74       | فتَمَاطُي فَعَقَرُ                                        |
| EAV              | W£       | و أرسلنا عليهم حاصِبا                                     |
| TAT              | 77       | فساروا بالندر                                             |
| 4444             | YA       | ونقد مسحهم بكرة عداب مستغر                                |
|                  |          |                                                           |

|                                        |                | j                                                             |
|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| 1077                                   | ٧              | قع<br>وَأَنْتُ مِنْهَا مِنْ كُلُّ رَوْجٍ نَهِيجٍ              |
| YEVE                                   | ۱۷             | عن البَّمِينِ وُعَي الشَّمَالِ قَعِيدٌ                        |
| 3 - A, + TP; PVAT                      | 3.8            | مَا يَلْمِظُ مِنْ قَوْلَ إِلاَّ لَدُيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ      |
| ۸۸٠                                    | 19             | وَخَاءُتُ مُكُرَّةً الْمُوْتِ بِالْحُقَّ                      |
| 71"1                                   | τ3             | وحَايَتُ كُلُّ نَعْسِ مُعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ               |
| AY:                                    | ٣٦             | هل مِي مُحِيصِ                                                |
| 17777 . 17 17 Y Y Y Y Y Y Y Y Y        | TY             | لِمْنَ كَانَ لَهُ قَلْبُ                                      |
| 1001                                   | TA             | وَلَقُدُ خُلُقًا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْهُمَا فِي |
|                                        |                | معة أيام                                                      |
| ****                                   | 47             | ومَا مُسَيًّا مِنْ لَقُوبِ                                    |
| 144.                                   | EY             | واستميع يوم يُنادِ السَّادِي مِنْ مكانٍ قريبٍ                 |
| 144.                                   | £τ             | يرم يستنكره العليخة بالمحق                                    |
|                                        |                | -1.11                                                         |
| *41                                    | ,              | <i>الذاريات</i><br>والدّاريّات درّاً                          |
| , , ,                                  | Ì              |                                                               |
| 77 -                                   | 4              | يُؤْمِكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ                                   |
| ****                                   | * 1            | وهِي أَنْفُبِكُمْ أَفَلاَ تُنْصِرُونَ                         |
| 715                                    | **             | رُقِي السَّمَاءِ رِزَّقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ                 |
| 400                                    | 7 <b>7</b> 477 | وُهِي السَّمَاءِ رِرْفَكُمْ وَمَا تُوعَدُّونَ                 |
| 1331                                   | iV             | والسماء بنيناها باليد وإنا لموسعون                            |
| ###################################### | ቀጌ             | وَمَا حَنَفْتُ الْحِنْ وَالْإِسْ إِلاَّ لِيُعْدُونِ           |
| די אין די רורדן: מייד                  |                |                                                               |
|                                        |                |                                                               |

| 15 | intell :      | L. Carlo |                    | 1 1 1 1                        |
|----|---------------|----------|--------------------|--------------------------------|
|    | ***           | tv       | نبلال وستر         | إِنَّ الْمُعَرِّمِينَ فِي خَ   |
|    | 1771, 1771    | 15       |                    | إِنَّا كُلُّ شَيَّءٍ خَلَقًا   |
|    | ¥614          |          |                    | وَمَا أَمُرُنَا إِلَّا وَاحَدُ |
|    | e75           | ٥٣       |                    | وكُلُّ صعيرٍ وكبيرٍ            |
|    | 1757          | . 0      |                    | بي مَنْعَدِ صِدَق              |
|    |               |          |                    |                                |
|    |               |          | f = 10 .           | <i>الرهمن</i>                  |
|    | 15.1          | ١٣       |                    | وَالْحَدُّ دُو الْعَمْم        |
|    | 1717          | 14       | مَّارِ             | بِنْ صَلَّصَالٍ كَالْمَهُ      |
|    | \$13          | **       |                    | كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا مَانِ     |
|    | 1 - 1 -       | 71       | أب                 | كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَ       |
|    | 0.1.5         | τ1       | •                  | سعرُ عُ لكُمْ                  |
|    | 175 (: (45 -  | 13       | ء ہ<br>بسیماھم     | يعرف المحرمون                  |
|    | 13Y1,1TA1     | ٤٨       |                    | دُوابًا أَنْبَانِ              |
|    | 774           | 70       | يَة روْبَعَان      | فيهما من كُلُّ فاك             |
|    | AYI           | ٥٤       |                    | ر خی العتی دان                 |
|    | 177.          | ۰A       |                    | كَأَنَّهِنَّ البَّافُوتُ وَ*   |
|    |               |          |                    |                                |
|    |               |          |                    | الواقعة                        |
|    | 411           | ŧ.       | · ·                | رُحْت الأرضُ رح                |
|    | Y.A.4         | ٨        |                    | فأصحاب الميسة                  |
|    | TA+           | 4        | 1                  | وأصحاب المشام                  |
|    | 1176 (18.     | ١        | نَى                | والسابقون السابق               |
|    | AYT           | YALYY    | أَنَّ مُخَلِّدُونَ | يطوف علبهم وأد                 |
|    | זדדנ          | 71       |                    | وطلح ممود                      |
|    | EYY :5+5 :177 |          |                    | مسَارِبُون شُرْبُ الْ          |
|    | TAIY          | A5       |                    | ر در در در در<br>فروح وریحال   |
|    |               |          |                    |                                |

|              |     | to a - M                                                                                                                            |
|--------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ££7,174      | Ĺ   | <i>الحديق</i><br>رَمْرَ مَنْكُمْ آيَنَ مَا كُنْتُمْ                                                                                 |
| TIAT         | 1.  | لاَ يَسْتُنِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَنَ مِنْ قَبْلِ الْمَتْحِ وَقَاتَلَ                                                                |
| 1071         | 33  | نَىٰ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ تَرْضَا خَسَّا                                                                                    |
| TiA          | 17  | َ دَ اللهُ وَ أَدَّ اللهُ وَ أَدَّ اللهُ وَ أَدَّ اللهُ وَ أَدَّ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ<br>الفيراب ينهم بسور |
| 1077         | *1  | تَلِكَ فَصَلَّ اللَّهِ يُؤْتِيهُ مَنْ يَشَاءُ                                                                                       |
| T. 0T        | **  | لَكُيْلاَ بَالنَّوْا عَلَى مَا مَاتَكُمْ                                                                                            |
| T. 07        | **  | وَلاَ تَقْرُحُوا بِمَا آتَاكُمُ                                                                                                     |
| T07          | *1  | والقدأ أرسك                                                                                                                         |
|              |     |                                                                                                                                     |
|              |     | المالية                                                                                                                             |
| TTIA         | Y   | نَا يَكُونُ مِنْ نَحُوَى ثَلاَلَةِ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ                                                                          |
| 188          | 11  | يرَمْعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مُكَّمُّ وَالَّذِينَ أُونُوا الْعَلَّمَ                                                           |
|              |     | دُر <sup>°</sup> جَوَات                                                                                                             |
| ****         | 3.6 | ريحسون آلهم على شيء                                                                                                                 |
| K+F7         | 3.5 | وُلِيكَ حِرْبُ الشَّيْطَانِ أَلاَّ إِنَّ حِرْبُ الشَّيْطَانِ هُمُّ                                                                  |
|              |     | لْحَاسرُونَ                                                                                                                         |
| 1907         | π1  | كُنبُ اللَّهُ لاَ عَلِمَ أَمَا وَرُسَلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيرٌ                                                              |
|              |     |                                                                                                                                     |
|              |     | الحشي                                                                                                                               |
| APP; PVP     | ٦   | نَمَا أُوسِمُتُم قُلْيَهِ مِنْ خَيْلِ وَلا رِكَاب                                                                                   |
| 7818;474;775 | 4   | رَيْلِ أَرُونَ عَلَى الْمُسْهِمْ وَأَوْ كَانَ نِهِمْ خَمَاصَةٌ                                                                      |
| 1477         | 4   | وَالْدَيِنَ تُنَوِّئُوا الدَّارُّ وَالإِمَّانَ                                                                                      |
| W+11         | 4   | رِمَنْ يُوفَى شُحَّ نَمِّهِ فَأُولَٰتِكَ هُمُ الْمُفْتِحُونَ                                                                        |
| ***          | 11  | رُوْرِ مِنْ مِنْ مِنْ مُوْرِ مِنْ مُعَكِّمُ<br>ئِي أَخْرِ جِنْمُ لَلْمُعْرِجُنْ مَعْكُمُ                                            |
| 1274;1-77    | 14  | رُّنَ وَرُّدُوا لَا يُنظِرُجُونَ مَعْهُمْ<br>ئِنْ أَنظْرِجُوا لاَ يُنظِرُجُونَ مَعْهُمْ                                             |
|              |     |                                                                                                                                     |

فهرس الآيات النرآئية

| THE ASSESSMENT OF STATES               | Parameter I | THE CONTRACTOR OF THE PERSON AND THE PERSON AND THE                       |
|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                        |             | التفاين                                                                   |
| 1777                                   | т           | التفاين<br>مسكم كافر وَمِنْكُمْ مُؤْمِنْ                                  |
| 147                                    | 13          | عاتقوا الله ما استطفت                                                     |
| 7.4                                    | • •         |                                                                           |
|                                        |             | الطلاق                                                                    |
| ************************************** | ۳           | وَمَنْ يَتِقَ اللَّهُ يَعْمَلُ لَهُ مُخْرَجًا                             |
| 1778 (٧٠-;197                          | ~           | قَدْ حَعَلَ اللهُ لكُلِّ شَيْءِ قَدْرًا                                   |
| 1177                                   | 7           | وَسَ يَتُوكُلُ عَلَى اللَّهِ فَهُو حَسَّبَّهُ                             |
| X3T                                    | τ.          | ر من يو س سي                                                              |
| 1111                                   | ,           | عد الحقق الله يحل شيء فدرا                                                |
|                                        |             | التعريم                                                                   |
| \$737                                  | £           | وَالْمَلاَنَكُهُ بِعَدَ دَلِكَ طَهِيرٌ                                    |
| 1111                                   | 1           | ر السُّكُمْ وَالْمُلِكُمْ نَارِاً<br>قُوا أَنسُكُمْ وَالْمُلِكُمْ نَارِاً |
| 4147                                   | 1           | وو الصحم والبيحم داره                                                     |
|                                        |             | اللله                                                                     |
| *T                                     | Ŧ           | <br>الَّذِي خَنَنَ الْمَوْتُ وِالْحِياة                                   |
| 370                                    | 18          | اً<br>الاَّ يَعْلَمُ مَّى عَلْقَ                                          |
| •                                      |             | ,                                                                         |
| 1714                                   | 10          | هُوَ الَّذِي خَمْلُ لَكُمُ الأَرْضُ دَلُولاً                              |
| ۸٦a                                    | ۳.          | إِنْ أَصْبُحَ مَاوُّكُمْ غُورًا                                           |
|                                        |             | - ( = 0)                                                                  |
| 1549                                   | 4 94        | <i>القلع</i><br>يُومُ يُكُشُفُ عَنْ سَاقِ                                 |
| 1767;171-;1117;770                     | 44          | يوم يختلف عن ساق<br>*                                                     |
|                                        |             | العاقة                                                                    |
| T+++ 11-AT                             | 741         | الْحَالَةُ، مَا الْحَالَةُ                                                |
| 1955                                   | ¥           |                                                                           |
|                                        |             | فَرْيَ الْقُومُ فِيهَا صَرْعَي                                            |
| 4414                                   | A           | عُهَلَّ تُرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ                                       |

| The second of the second     | (Light) |                                                                                                              |
|------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 141                          | ττ      | الْسَلَاتُ الْعَدُوسُ السَّلَامُ الْسُوْسِ الْسُهَيْسِيُ الْعَرِيزُ                                          |
| 1173                         | 4.6     | الْحَبَادُ الْمُنْكَيِّرُ<br>الْحَالِيُ الْبَارِيُ الْمُصَوَّرُ                                              |
| 1-34                         | ٧       | المهتمنة<br>عَسَى اللهُ أَنْ يَعْمَلُ سِكُمْ وَبَيْنِ الْدِينَ عَادَيْتُمْ<br>مُهُمْ مُودَةً                 |
| *1.* <b>*</b> ,* <b>*</b> ** | ۳       | <i>الصف</i><br>كَبْرَ مَقْتًا عَـٰدَ اللّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَمْطُونَ<br>كَانَهُمْ بُـيَانٌ مُرْصُوصٌ |
| 1111                         | i       | ریده در که د د د که ده کامهای مرضوص<br>کامهام بیان مرضوص                                                     |
| 1729                         | A       | يريدون ليطعلوا أور الله بأقواههم                                                                             |
| 3377                         | A       | بُرِيدُونَ لِيطِّمُنُوا نُورُ اللَّهُ بَأَقْوَاهُمْمُ                                                        |
| T-AY                         | ١٣      | نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَتَعْمُ قَوِيبٌ                                                                         |
|                              |         | <u>الجمعة</u><br>كتّل الّحمّار                                                                               |
| 177                          | *       |                                                                                                              |
| A+1                          | 6       | مُنَلُ اللَّهِينَ حُمَّلُوا التَّوْرَاةَ                                                                     |
|                              |         | <i>التَّامِثُونِ</i><br>إِنَّ الْمُسَّامِينَ لَكَادِبُونَ                                                    |
| 14.7                         | 3       |                                                                                                              |
| 1173                         | 4       | يحسون كل صيحة علهم                                                                                           |
| 14.4                         | 1       | ده مدهد مدينه ."<br>هم الملو فاحذرهم                                                                         |
| A • A                        | ۵       | ده ده<br>لوو رعوسهم                                                                                          |
| 31A                          | ٨       | ولله البرأة ونوسوله وللمؤمنين                                                                                |
| 1177                         | A       | لله الْمَرَّةُ وَلَرُسُولِهِ وَلُلْمُوْسِينَ                                                                 |
| Yest                         | ٥.      | لروا رعوسهم<br>لروا رعوسهم                                                                                   |
|                              |         |                                                                                                              |

| الآر | الآبات | فهرس |
|------|--------|------|
|      |        |      |

| أج الوضي                                                 |                   | فهرس الآبات ال |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
|                                                          | المرافعة المرافعة | To you had the |
| يعد من قد أيلغو، وسالات ربهم                             | A.Y               | 109            |
| أحصى كُلُّ شَيْءِ عُدَدً                                 | YA                | 114            |
| وَاحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلُّ شَيْءٍ عَمَدًا | YA                | ٠٧.            |
| رَّأْحْصَى كُلُّ شَيْءٍ عَدْدُ                           | YA                | 174+           |
| <i>المؤهل</i><br>وَمَا يَسُمُلُ الْوِلْدَانُ هِيهُا      |                   |                |
|                                                          | //                | 1 TVA          |
| ٱلْفُرِصُوا اللهَ قُرْصاً حَسَاً                         | ٣.                | 17YA           |
| <i>المدائم</i><br>نم ماندر                               |                   |                |
|                                                          | T                 | 1379           |
| و هر و .<br>کل بعسی بدا کسنت رهیمهٔ                      | A7                | \AT0           |
| مَا سَلَكُكُمْ فِي سُقُرُ                                | £Y                | 1700           |
| نَالُوا لَمْ مَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ                     | £7°               | 1300           |
| رَكُمَّا نُكَدِّبُ بِيَوْمِ الدَّينِ                     | £7.               | 1707           |
| <i>القيامة</i><br>كُلاَّ بَلْ نُحبُونَ الْعَاجِلَةَ      |                   |                |
|                                                          | *1.4.             | 1.77           |
| يُحْسَبُ الْإِسَالُ أَنْ يُتَرَكُ سُلَّى                 | 77                | 7207 7T0       |
| <i>الإنسان</i><br>وَشَدُدُنَا أَسْرَهُمْ                 | YA.               | 17718          |
| <i>العرسالات</i><br>مُــا يُومُ لاَ يُطفُون              | ٣٥                | 1984, A3P7     |

| Therefore the state of the stat |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| هُمْ أَحْدَةً رَانِيَةً ١٠٨٧ ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تأخد           |
| يا أَدْنَ وَنَعِيَةً ٢٠٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| مِعَ فِي الْمُورِ تُمُّتُةً وَاحِلَةً ٢١٣٨ ١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4              |
| يومثل واهية ٢٠٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| لَلُكُ عَلَى ٱرْجَاتِهَا ١٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | رألما          |
| د تُشْرَصُونَ لاَ تُنْجَعْنَي مِنْكُمْ عَاقِيَةً ١٨ ٢٠٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _              |
| في عيشة راصية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -              |
| ارچ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4/             |
| بارج<br>بم إلى نصب يوفضون ٢٢٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | كأبو           |
| بتُون من الأَبْعَاتُ سِرَاعاً ٢٤٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,<br>,         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| عُ اسْتَمْهِرُوا رَبُكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَمَّاراً ١١٤١ ١٠ ١١٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1              |
| کُوْ مَدْرَارًا ۱۱۹۲ ۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| رائستان المقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| دَدُكُمْ بِأَمْوَال ١٢ ١١٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -              |
| حَلَقَكُمُ الْمُوارِانَ ١٤ ١٤, ٦١٧, ٦١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| 9,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 9           |
| مِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JI             |
| يستمع الآن يجد له شهاباً رصلاً ٩ ٧٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u></u><br>فمر |
| الأنة شهار أحسانا المسابق المس | يحل            |
| طَرَاتِي فَدَدًا ١٦٦ ١٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -              |
| طَرَاق شَنّا ١١ ٥٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| و اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَة لاَ سُنْتِياهُمْ ١٩ ٢٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| مُ الْمَيْبِ مَلاَ يُطْهِرُ عَلَى عَيْهِ أَخَلُا ١٩٨٧ ٢٧،٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | عاد            |

173

ATTA

|            |     | <i>الإنشطان</i><br>بِذَا السَّمَّاءُ الصَّرُّرَتِّ        |
|------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| YAY        | 1   |                                                           |
| 1744       | *   | يَالَيْهَا الإنسَانُ مَا غَرُّكُ بِرَبُّكُ الْكَرِيمِ     |
| 3+5        | A4V | فَعَدَنَكَ، فِي أَيِّ صُورَةً                             |
| 1712       | ٧   | مستنك                                                     |
| £3V;1£Y    | 1.  | وَإِنَّ عَنْبُكُمْ لُحَامِطِينَ                           |
|            |     |                                                           |
|            |     | الملفقين                                                  |
| 4024       | 1   | وَيْلِّ لِلْمُطَّمِّينَ                                   |
| ***        | 4   | أَلاَّ يَعْلُنَّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَيْتُونُونَ        |
| 7074       | ٥   | ليرم عطيم                                                 |
| T=74       | 3   | يَوْمُ يَغُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ             |
| POP#; APPY | 16  | كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا بِكَسِيون |
| T-TE       | 1A  | كَلاُّ إِنَّ كِتَابُ الأَبْرَارِ لَّهِي عِلْمَيْنَ        |
| 17-0       | *1  | وَ فِي ذَٰلِكَ فَلِيْمَافِسِ الْمُثَافِيُونَ              |
| 117        | ۳.  | وإدا مروا بهم يتعامرون                                    |
|            |     | الانشيان                                                  |
| T + £      | 1   | إنْثُ كادحُ إلى رَبُّكُ كُدْحًا                           |
| 77.        | 14  | أَنْهُ طَنَّ أَنْ لَنَّ يَعْوِرُ                          |
| 1724       | ٦.  | هَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ                              |
|            |     |                                                           |
| 1705       | ٤   | م مرابع الأحدود<br>فن أصحاب الأحدود                       |
| 1111       | Α×  | إِنَّ يَطْشُ رَبِّكَ لَعُدِيدً                            |
|            |     |                                                           |

| التبأ                                      |       |             |  |
|--------------------------------------------|-------|-------------|--|
| أَلَمُ يَعْتُمُلِ الْأَرْضَى مِهَادًا      | ٦     | 777; AF7F   |  |
| وَ الْحَبَالَ أُوتَامًا                    | ٧     | 1717; 777   |  |
| رحَمَلُنا اللَّيْلُ لَبَّاتًا              | 110+  | 307/        |  |
| لأبثين فيها أخُفَايًا                      | ٣٣    | 779         |  |
| * **                                       |       |             |  |
| الفازعات                                   |       |             |  |
| يَوْمُ تُرْجُفُ الرَّاجِفَةُ               | 3     | 14+4 (414   |  |
| إِنَّ مِي دَٰلِكُ اَمِيْرَةً لِيسٌ يَخْشَى | ¥ ግ   | 1714;174    |  |
| والأرس بغد طلك دخاها                       | ۳-    | 1771:177    |  |
| والحبال أرساها                             | TT    | 1717        |  |
| وآثر الُحَيَاةَ النَّبيَّا                 | 44    | 1717        |  |
| وبهى الْمُسْ عَنِ الْهُوى                  | EliEi | ni.         |  |
| وَأَمَّا مَنْ عَافَ مُقَامَ رَبِّهِ        | £ 4   | 1333 (1741  |  |
| ·                                          |       |             |  |
| عمور<br>لکُلُ امری مهم یومند شان بعیه      | ۳۷    | 171 (0.41   |  |
| وجوه يومند عليها غبرة                      | t     | V4 =        |  |
| ر در   | £ 1   | <b>Y1</b> A |  |
|                                            |       |             |  |
| التكوير                                    |       |             |  |
| وإِذَا الْمِثَارُ عُطَّلَتُ                | í     | 1717        |  |
| وإذا البِحَارُ سُعِرْتُ                    | ٦     | 1A1E        |  |
| وإذا السوعودة سطت                          | Air   | T+TA        |  |
| فلاً أفسم بالخس                            | 10    | Y+A         |  |
|                                            |       |             |  |

-Y1 1Y-

فيرس ألآبات المرآئية

| الطارق                                                    |       |          |
|-----------------------------------------------------------|-------|----------|
| إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ                | i     | 1777     |
| سُعُلِق مِنْ مَاءٍ دَاهِقٍ                                | 1     | 1.4      |
| دَات الرَّجْع                                             | 3.3   | 1774     |
| دَات الصُّدُّع                                            | 7.4   | 1774     |
| الفاشية                                                   |       |          |
| القاشية<br>وَسَارِقُ مُعَنُّوفَةً                         | 10    | 44.1     |
| إِنَّ إِلَيًّا إِيَّاهِمْ، ثُمُّ إِنْ عَلَيًّا حِسْلَهُمْ | *1:40 | YEA      |
| القصير<br>وَتُحِبُّرِنُ الْمَالَ حَبًّا حَمًّا            |       |          |
|                                                           | ۲.    | 177.     |
| كلاً إِذَا ذُكَّتِ الأَرْضُ مَكًّا ذَكًّا                 | ****  | 111      |
| وحييه يومند بحهم                                          | r.    | 140.     |
| البلند                                                    |       |          |
| الملك.<br>أو إطفام في يُوم دي مُسْفَة                     | 1.6   | 317; 4/2 |
| <i>الشمس</i><br>رَالْفَكُر إِنَّا تُلاَمًا                | ۳     | 114      |
| **                                                        | •     | - ***    |
| <i>الليل</i><br>وُاللَّيْلِ إِذَا يَشْشَى                 | 1     | Y104     |
| مَّاْ دَرَّتُكُمْ بَاراً تَلَطَّى                         | 10:12 | 1915     |
|                                                           |       |          |

### حرف الألف

| لاق عمي الوطيسي ومداعد الدور وودون المساعد ووووده الداء الدوود ووود ووود المستدام المستدام ووادروا والالالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| برجوا عن الصلاة بالظهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| بسر فإن الشهادة من ورافلتد بيا البرونيين الباء المان المستندية بالسام بالمان المستندان المان ١٣٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| نحيه الآ أجعل لك بعدد شجر تهامة دعياً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حوع يوماً فأسالك سريدين سيد من المساوية على المستسلم المستسلم عالم ١٣٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| عوف ما أخاف على أميّ: شع مطاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| سرعوا المشي بالجنازة ولا تهوهوا كما تهوه اليهود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سعروا بالمحو فانه أعظم للأحر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| سقاطكم تخرطكم يديد والمان والمناف والمان وال |
| شقى الأولين عاقر ماقة غوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| لقي الناس اثناده عاقر اثناقة أحيمر فودسيسيس سنبيس بسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيس ١١٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| نقي قباش رجلانا. بدينييسيسين سيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| بود بك من علم لا يتمع بمدين ما من من من المستور الما المستور الما الم ٢٢٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| بوذيك من نمحة الكوياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| برد يك من وعتاء السفر وكأية للنقلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| صل الجهاد كلمة حق بين يدي ملطان جائر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| صل ما قلته وقاله الأثبياء قبلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لح وأيه إذ صدق السائلة المسائلة المسائل |
| رب ما يكون الشيطان إلى ابن أدم في حال فصيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| سمت عليكم ألا تخوضوه فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| اللها عليهم موصلة المالا الما |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أيها عليهم أمر المرابع المراب |
| في غند مندة في عند مندة في عند مندة في المنتقب من منوف عن مندة في مناهرة في عند مندة في مناهرة في مناهر |
| في عَنْدُ مُنْدُدُهُ فِي عَنْدُ مُنْدُدُهُ فِي عَنْدُ مُنْدُدُهُ فِي عَنْدُ مُنْدُدُهُ فِي عَنْدُ مُنْدُدُهُ ف<br>الطّعَمَامِ مِنْ سَوْعِ وَآسَهُمْ مِنْ سَوْفِ عَلَّ مَا مُونَ عَلَى عَلَيْهِمْ سَاهُونَ \$ 3 - 4 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الماعون<br>قريلُ للنَّصَلَيْنَ، الَّذِينَ هُمْ عَنَّ صَلاَتِهِمَّ سَاهُونَ ٢٤٧٧ هـ ٢٤٧٧<br>المعند<br>دَاتَ نَهُبِ ٢ ٢٣٨٨ ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| المعند<br>دَاتَ نَهْبِ<br>العَاقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| دات لهب.<br><i>الغلق</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الغلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| قُلُّ أَعُودُ بِرُبُّ الْفَاتِي ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| وَمِنْ شَرُّ عَالِينٍ إِذًا وَقَبُّ ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| القامن<br>برب الناسي ١ ١١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| فهرس الأحديث        | الدباح الوصي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YAYT III AMARAMANIN | أبه رأى حبريل ليلة المراج وله مشمالة حناح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                     | أنه سيظهر من أولاده من علاه الما لم عدلاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                     | أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الأعبرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     | أوايت حرامع الكلم , يستستست بداعا بالله الدايات المستستستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     | أوقد عليها ألف هام حتى معرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     | أون ما يقالي غنه وبي المنازاة. السنان المساب والمساب والمساب المسابسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| T-TV                | أون ما خلق الله العقل بيسد مسيد المسيد المسيد المسيد المسيد المسيد المسيد المسيد المسيد المسيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                     | أول ما يقصي يين الباس في النماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     | لول ما يلقاك مكله بهيه مستود مستود المستود الم |
|                     | أول فا يوضع في الميزان الحلق الحسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                     | نولا أكون عبداً شكوراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                     | أينها الشجر إن كنت تؤمين بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                     | إدا أبراد أحدكم أن يبول طهرتد لبوله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                     | إذا أواد الله يعيد حوراً أيصره عيرب نفسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                     | إنا افتتحتم مصر فاسترصوا بأعنها المساد المساد المساد المساد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     | إذا انقطع شسع معل أحدكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | إذا بقا علم من أعلام الساعة وأشراطها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                     | إذا بلع بنو العامي ثلاثين وحالًى المساء المستسلم المستسلم المساء المساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | نا ترك هذا البيت أن يؤم المستحد المستحد المستحدد          |
|                     | دا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                     | دا حلقتم فاخلفوا بالله أو ناصمتوا. من من من من مناسب من المستوان ا |
| 7£77                | دا رمیت کلید حارك فقد آدیته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     | دا سأل الله أحدكم مسأله فليعزم قيما يسأل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                     | نا شال الميزانِ بأعمال صاحبها أتي بقرطاس فيه لاإله إلا الله فرجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                     | ة غم عليكم الملال فاقمروا له للاثين المسالمات المسالمات المسالمات المسالمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     | نا مات ابن آدم انقطع عنه سائر عمله، "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                     | نا مدح العاسق اعتز العرقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                     | نا من أحدكم ضر فلقصد أخوانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     | ا مشت آمق الطبطاء و عدمها أيناه هارس والروع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     | (3/ ) (3/ ) (3/ ) (3/ ) (3/ ) (3/ ) (3/ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| المراج الرشي                                      | فهرين الأحليث المساديات                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1177                                              | أكثروا من دكر هاذم اللعات                                       |
|                                                   | ألا إلى أربعين داراً حار أربعون هكدا                            |
|                                                   | ألا إن الدين التعليجة أرارات المساسمات المسا                    |
|                                                   | ألا إما قلدين النصيحة ببرسيسيد                                  |
|                                                   | ألا وإن كلام العبد كله عليه                                     |
|                                                   | اما إنك متخرج عليه وآمت له ظال .                                |
| AY4 beautiful to the time and the con-            |                                                                 |
|                                                   | أما والذي احتف به لش أطعرني الله بهم.                           |
|                                                   | أما والله تقاتله في فتة وأنب له طالم                            |
|                                                   | امثلي بقتات عليه في أمر ساته                                    |
|                                                   | أمرت أن أحد الصفعات من أحيائكم السالسلسال                       |
|                                                   | أمرت أنه أسحد على سبعة أعصاء المسادرات المادا                   |
|                                                   | أمرت أن أفائل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله                 |
|                                                   | أمطه خبك بأدخر فسيسسسسسسسسسسسس                                  |
| YEA                                               |                                                                 |
| **************************************            |                                                                 |
|                                                   | أد رسول الله ش العارات على بني الصطلق                           |
|                                                   | أبر العاقب ع المسالة                                            |
| 1171                                              |                                                                 |
|                                                   | أنا مثارة فين سار على أحد من خلقي سارت عيد                      |
|                                                   | آن ميد العالمين علي مبد العرب                                   |
|                                                   | أنا سيد ولد أدم ولا فحراء الله الله الله الله الله الله الله ال |
|                                                   | أنا فرضكم عنى الحوض المدادات المساد                             |
| 1111 ,                                            | أنا مدينة النقم وعني بايها، فس أراد المدينة فليأتها من باي      |
| TIOT.                                             | الأباه من الله والمحلة من الشيطان                               |
| ETY, we as present the constitution of the second | الأناة من الله والمحلة من الشيطان                               |
| 1111                                              | أنت أول من يلحق بي من أهل بيني                                  |
| *14.                                              | أنث مي غيرلة هاروڭ من موسى                                      |
| AAT                                               | أمت مني عمرلة هارون من موسى                                     |
|                                                   | •                                                               |

| اللباج الرصبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مهريس ١١ حاديث                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | إذا علك كسرى علا كسرى بعده                                                                       |
| NETALL BLACK CONTRACTOR OF THE SECOND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | إدا وصنت إليكم أواثل النعم                                                                       |
| A+A9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | إذا مات ابي آدم انقطع عنه سائر عمله                                                              |
| *A*V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | إدا منعت الزكاة هنكت الواشي                                                                      |
| 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | إدهبوا فأشم الطلعاء السدادات المستحسدات                                                          |
| YVA min and the contraction in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | إسطعه فإنه أعرف يتلك الحساف بدر ويستدونه ويدو                                                    |
| $HH^{\rm an manness man$ | الإسلام يعلو ولا يعلي                                                                            |
| A17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الإسلام يعلو ولا يعلى رسيس السسا                                                                 |
| YtV1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | إصلاح داب البين أفصل من عامة الصلاة والصيام                                                      |
| £TV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | إمام طلوم عشوم حير من فئة تدوم                                                                   |
| \Tet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | إمام عادل حير من مطر وابل                                                                        |
| 1781                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ال الإسلام ليأرزُ إلى المدينة                                                                    |
| Attaches and an annual and an an an annual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | إن الدحال أعور كأن عينه عنية طاقية                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ال الرحل ليتكلم                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | إلا الرحل ليتكلم بالكلمة ليصحك بها حفساءه فيهرى بها                                              |
| STSY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | إد الرسول عليه السلام ضرب بيده يوماً على حدار الكعبا                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | إد القلب إذا لم يكر الكر                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ب الله بنظمه حمل الرَّواحُ والراحة في الرصا واليقين                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | إن الله تمان خيق ماثة رحمة فادخر فيها تسمة وتسمين رخ                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | إن الله تعال عدب الرأة ﴿ حيس هرة                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | كِ اللَّهُ تَعَالَى قِدَ أَدِهِبِ عَلَمَ غَيْرَةَ الجَاهَلَيْةِ                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ك الله تعالى يحب معالي الأمور                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ي الله على كل شيء قدير                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | إن الله قد أدهب عنكم عوة اللهاهية                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | إلى الله بيغص المرأة المرهاء ب. وورور والمساور وورور والمرور و وورور و وورور و وورور و وورور و و |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | به الله يمب الشجاعة ولر على قتل الحبة                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | إنه الله يُحب المداومة على العمل وإن قلُّ                                                        |
| TATALLE MARKET THE REAL PROPERTY AND A STREET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | إن الله يجب المدوامة على العمل وإن قلُّ                                                          |
| TYSY HALL MARKET BY HE HARVEST HERE THE STATE OF THE STAT   | بِ اللَّهِ بِجِبِ الْكُولُ عَلَى النُّكُلِ                                                       |

م الأجاد في

الدماح الأمثير

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حرف الماء                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| • ¥ ¥ • 100 • 10 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 100 • 1 | بآن الأثمة من قريش بسيسسسسس سسسسب                                      |
| TELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | باب التوبة معتوج لا يملق حتى تطلع الشمس .                              |
| 1-V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بشر المشائين إلى المساحد بالمور النام يوم القيامة                      |
| ¥80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |
| 1711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                      |
| 100,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |
| ATY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |
| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | a                                                                      |
| 74 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |
| A41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |
| A40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | س المديدة الكماء الاسلام                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ىل الفيد ۋېل ئىلىق ق سەمەرىيىسى مىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدى |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>عرف الثاء</i>                                                       |
| 1874                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عاريه وأنت له ظام                                                      |
| 7712                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | التحدث بالعمة شكى                                                      |
| T-A7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |
| STAT and to include appetition of the control of th |                                                                        |
| ITTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |
| 150 - com a participational confession between their concessions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |
| 3 £ Y 5 a.m. we seemen in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عباق العاطمين والعارفين والعالمات المائدة                              |
| /ofV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المال الباطين والعاصفين والمراون                                       |
| 114. '1161' '11VE' 1111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بنتائل يا فيمار الفته الباهية بسينيين بد المستندان                     |
| The T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تقتلك ياعمار الفئة الباعية يبيدن ومستوريون ومستورة                     |
| YT41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تكون القوية على قدر الولة                                              |
| 1810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٹرق ملکہ <u>۔ یہ یہ سیسے میں جو م</u>                                  |
| TERRIT A SEC. BESTERSCHEN STRONGSSEN IN IN S. W. P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المادوا أمانوال بيني المراجع والمراجع والمراجع والمراجع                |

| ني تارك فيكم التقلين، فالتقل الأكبر هم كتاب الله، والنقل الأصعر هم العارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ني لأمزح ولا تحول إلا حقاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| إني لا أعاف على أمق موماً ولا مشركاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ياك وكراتم الأموال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| يك وعقرات الشوب سيستستس والمتاه المستستان والمتاه المستسادة المستسادة المستسادة المستسددة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| إياكم والشع! فإنه أملك مي كان قبلكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| إياكم والعية فإنها أشد من الرئي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| إياكم والمتلة ولو بالكلب العقول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| إياكم ولياس الشهرتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| إياكم وعقرات المدوب، فإن غا من الله طالباً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الإعال قيد الملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الإعال بصفال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| و الأخلى و الأخلى و المستقد ال |
| اتر کونی ما تر کنگمی بید و بازد و بازد میدوند در است است است است است است است است است ۱۷۱۱،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| المود فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الهود فراسة المؤمن فإنه ينظر بدور الله المستندسين بسند المستندسين مستندس المستندسين المستندسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| العظوشوا المالية المستسسات المالية المستسسات المستسات المستسسات المستسسات المستسسات المستسسات المستسسات المستسسات المستسسات المستسسات المستسسات المستسبت المستسسات المستسسات المستسات المستسبت المستسبت المستسبت المستسبت المستسبت المستسبت المستسات المستسبت المستسات المستسبت المستسات المستسبت المستسبت المستسبت المستسبت المستسبت المستسبت المستسبت المستسبت المستسبت المستساد المستساد المستساد المستساد المستساد المستسبت المستساد المستساد المستساد المستساد المستساد المستساد  |
| احفظ عماضها ووكاءها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| احلموا الظالم إذا أردتم عيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اختوشيوا واحثو فيوا بربيب ببريات سامات المانات المانات المانات المانات المانات المانات المانات المانات المانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اختونيوا واختونيوا بيران بالداء بالماداء الماداء الماد |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| استعبرا عنى أموركم بالكتمال بيبيين بين بين سينسبب بينيسيين بيبين الممالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| استوصو بالتساء خرأي بن بالمستدين سند ما ما ما مدينة المداد المداد المستديد المستداد  |
| التند عميي على من ظلم و من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اكتب عميد بي عبد الله فإن قلك لايصر بوتي شيعاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الظر إلى من هو دونك بالمستند بالمال المالية المالية المستند ال |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عرف الخام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17A5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حد يدك فارورتين غلوبين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| T4V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حرج رسول الله ظم بلق کیداً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حصلتان لا څندهان في مؤمن پاليان اللسانيات الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| YALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الخطية بلا شهادة كاليد اجتماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MA COMMITTED TO THE OWNER OF THE OWNER  | الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنمعهم لعياله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| vv1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خلقت من مكاح لا من مقاح بيان المستديد الدال الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Y3A1, Y*EY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | لخمر جماع الآثام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1778                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لخفر جماع الإثم بمستنسب بسديد متديسة سيبد سيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TTVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المس اقتمان الراب المادات المادات المادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| AYY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عرف الله على قدر معرفه. فس عظم علمه بالله عظم عوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حير أعمالكم الصلافي ويستناه والمستناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| YOUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جير الأمور أوساطها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| YVA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عير الأمور أوسطها المستدان المساد المداد المداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11 PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حير الأمور أوسطها. وشرها عدثانها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TA11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | دير الصدقة ما كان عن ظهر على .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| V-ET-LIMITED CONTINUES COMMITTED TO THE COMMITTED COMMITTED TO THE COMMITTED | مير هذه الأمة السط الأوسط، يلحق بهم النال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حر <i>ف الدال</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تووا مرضاكم بالصدقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TATY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لدعاء رد القصاعيي بي بيبيات بالساب الداد الشاب الداد الداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لدعاء ملاح المؤمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | للحاء يرد الغصاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لديا حلم وأهلها بحاروق معاموق وهالكوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tree management and a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | لدنيا دار التواء لا دار استواه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 X 4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | للديا عبد نلتُه لا تسوى جماح بعوضة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حرف الذال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اکر اللہ فی الغاملین کشمرۃ حصراہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | و المسلم |

| الدياج الوصي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | حهرين المحساديث                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حرف الثاء                          |
| test                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تَلاث من أخلاق أهل الجنة           |
| *** - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | قلات من علامات النعال              |
| 1011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ئلاث مهلكات ئلاث                   |
| رفوی فتع در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تلاث مهلكات: شع مطاع، و            |
| 171 at the second section of the second section is a second section of the second section in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | للاغاتة وللالة عشر                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عرف الجيم                          |
| T914                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حاهدوا أنفسكم بالجوع والعط         |
| TY3A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الجاحل إما شُعَرَّطُ أَوْ شُعْرِطُ |
| TtV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أجبة خَب أقدام الأمهات .           |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أخنة أحت طلال السيوف, ,,           |
| با ني طلب اخلال با الله السائلة المسائلة المسائلة المسائلة الملاك المائة المسائلة المائة المسائلة المائة المسائلة المائة المسائلة المائة المائة المسائلة المائة     |                                    |
| # EVO is manifestation to the control of the c      | الجوال ثلاثة                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | هرف الحاء                          |
| NT-E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |
| هـ، يعلون مهر اخمقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
| 10V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |
| 10A0 NOTES AND THE REST OF SECURITIES AND A SECURITIES AND ASSESSMENT OF S | _                                  |
| ئل قار نظب ۲۲۷۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
| MAA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |
| 1018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |
| ك مختيهات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| When the commence of the comme | الحمد رأس الشكر                    |
| ك أطبابه را بيان بالمستقيد بالمستقدين والمستقدمين المحمد المستقدين المحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |

الدساج الوضي

حرف الصاد

حرف الظام

الصح أغظم حود للزمر بمردون بالمداد والمستعدد والمستعد والمستعدد والمستعد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد وال المسير حيد المسدمة الأول مردون والمسترون والمسترون والمسترون والمسترون والمسترون والمسترون والمسترون TATT person and the same and an arrangement of the same and the same a المبلاة عبراد الدين فني هنامها فقد هنام الدين السياس المستناس المستناس المستناس المستناسات ماوا بهم صلاة أضعهم مراجع ما والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور T-Management and the second se العسب خوره وقليل فاعله ..... العسب المساورة المس الصوم أراء وأنا أجرى بدر مدسس مستسمين المستسمين المستسمين المستسمين المستسمين took and the control of the control حرف الضاد صحك رسول الله حتى بفت تواجده سيسسين بالمستسينة اللها المستسيسية المستسيسية المستسيدة حرف الطام 1118 طلب الحلال فريضة على كل مسم خلب الحلال فريصة على كل مستوريون بير برويت سيوسيس ساست المديد مستسسسيسيسيس ١٣٤٤ -اللوفاق الافران المستورين المستورين

| الدياح الوضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مهری ۱۸ مادیت                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حرقه الراء                                           |
| 17Va                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ركى المقل بعد الإعلا بالله مداراة الداس              |
| test management and a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | رب أشعث ذي ضمرين لا يؤيه له، لو أقسم على علَّم لأب   |
| 1971                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الرباوك كثر فهو إلى قل                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> مرف الزاي</u>                                    |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الرعيم غاوم                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حرف السبن                                            |
| Y1Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سألت الله أن لايليس أميّ شيعاً صنعيها                |
| ASSESSMENT OF THE PROPERTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | سالت الله لكم بابني عبد للطلب حوداً وبحداً           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سبحاد الله ما كنت أرى أد شيئاً من الحلق هكذا.        |
| 1Y-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | صوری ریکم                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ستكويا بعدي هنات وهنات المسال المسال والمسال         |
| TTY4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | السخي فريب من الله بي بريان بين بيرين من من          |
| 77 · A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المستقر قطعة من العداب الله الله المسالمات الله الله |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مل عما بنا لكير بييينيين بريزيزير ميد يا ماست        |
| *****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | السلام قبل الكلام                                    |
| HWamaninan and a company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | السلطان طل الله في الأرض، ما ما ما المستسلسين.       |
| YT98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | السلطان ظل الله في الأرضيدييين                       |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | السلطاق ولي من لا وفي له                             |
| TT17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | صيد الكلام الفرآن                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . AM 1                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حرف الشان<br>خاوروهن وخالفوهن                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شر القول الكليب                                      |
| Witten are the second and the second | الشهر یکون هکتا وهکتا رهکتا                          |

ظر الله م كمانة المستحدد المست

## حرف القاف

| 1171 | ئد حلمت فيكم الثقنين                           |
|------|------------------------------------------------|
| 767  | قد دب إلكم داء الأمم                           |
| *174 | القلب إدا لم ينكر المنكر نكس                   |
| 111  | ولب ابن أدم أشد فقلباً من الريشة على ظهر الماء |
| *Y4Y | القلوب أويعة                                   |
| YYAY | لقلوب تصدأ كما يصدأ الحديس بالبال سيستسب       |
| YY4  | نليل في سنة خيرمن كثير في بدعة                 |
| 7447 | نيدوا النعم بالشكر                             |
|      |                                                |

### عرف الكاف

| حرب الجاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| كان الرسول يتعود بالله من الأيهمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٧١ |
| كان رسول الله أبلغ الوحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13 |
| لكبر ردائي والعطبة إزاري بيب يستندس سنستسسسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيس يبير ١٩٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| لكبرياه ودائي، والمعظمة إزاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 53 |
| كتاب الله فيه خبر ما قبلكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 |
| لكدب هاب للإغاب با ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| لكنب هائب للإمانين والمرابي والمساب والمراب والمراب والمراب والمراب والمراب والمراب والمراب والمراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲. |
| كماره مي اعتبته أن مستعمر له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۳  |
| کل باتلة میخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٣  |
| كل صحمة تكون في عير الله أخرها تكون عداوه , ,,,, ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| كل صلاة لا بقرأ فيها العائمة تناسب ما ما ما العائمة المساهدات ا                                  |    |
| كل لحم بيت من الحرام فالناز أول به سينيا المستند المناه المستند المستند المستند المستند المستند المستند المستند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| كل ما ليست له نعس صافة فإنه لا يتنجن الماء نوته فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N  |
| كل معصوب حرام مستند بدين مستند الدين الدين الدين بدين بينا المستند المستند المستند الدين الدين الدين المستند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1  |
| كبكم طبق المناخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9  |
| كم من صافع ليس له من صومه إلا المورع والعفش بـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۲. |
| كنَّا إذا أحمر البَّاسَ العينا برصول الله لـ الله المدالية الله المدالة المدالة المدالة المستسسسة المام ٨٢٠ كنَّا إذا أحمر البَّاسَ العينا المستسسسة المام ٨٢٠ كنَّا إذا أحمر البَّاسَ العينا المستسسسة المام ٨٢٠ كنَّا إذا أحمر البَّاسَ العينا المستسسسة المام ا | ٨  |
| كًا إذا أحمر البائس القينا برسول الله صلى الله عليه وآنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1  |
| كنت دات يرم ألمي مع العبيان المراب ال | ۳  |

| حرف المان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عشر من مسن المرسلين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عضوا عليه التواحد إلى السائد عالما ما السائنسين والمستسلسات السائنسين المسائدة ١٧١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| العلماء ورثة الأنبياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| عليك بالرمق يا عائشة تؤنه ما حصل في شيء إلا رائه بـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عليك بالرفق باعائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عليكم من العمل عا تطيفون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عمار خلقه ما ين عيي وأنمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عمار خلفة با بين عيى وأنفى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لعين و كاء السه بيسيسيسيسيسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حرف الفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| القصب توقد في فواد اين آدم من الباري بريان بيان البادي المستحد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| العينة أشد من الربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| العيبة والمعيمة يتلطنان الوصوء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عروا الثيب، ولا تشهرا بالهود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حرف الفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| فاطبية بصعة مي يريبي ما رابها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| فحاءبي رحل فلكمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| فصل ما بينكم وين اليهود أكلة السجورين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المفراء عابة الأعبياليين والدوال والدوال والمداري والمداري والمداري والمداري والمداري والمداري والمداري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| المعراء عالة الأمنياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| علان تيمند لي هذه موجده عليها قوموا بها إليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| هما يعد الوث من مستحيار به بر مراه الله الله الله به ما المستقدة المستقد الله الله المستقد الله المستقد الـ PV9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مَسْ أَرَادَ أَنْ يَعْرِقَ بِينَ هَنِهِ الْأُمَّةِ لِللَّهِ عَلَيْ لِللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| في الجلمة ما لا عين رأت، ولا أهل عصت بدين المناسب المستنسب المستنسب المستنسب الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| man and a second a |

| نهرم الأحاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | المديباح الوصبي                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| TA3F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لاطاعة لمحلوق في معصية الخالق                |
| 371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لايزال المؤمن بواقع الدسية الفينة بحد الفينة |
| Temporary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | لايعلق الرهى سيمسين والمستناد والمستناد      |
| 1377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اللحد أناء والشق أهرنان سيبيب بيبيا سيبيب    |
| •Y3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اللحدقاء والمرح لعوبا بيب بيبييي سيب         |
| 3341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لمدوة ن مبيل الله المدود ن مبيل              |
| T-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لقتل مومن أعطم عبد الله من زوال الدنيا       |
| TY7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بعثل مؤمن أعظم عبد الله من روال الدنيا       |
| 13.4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ىكل بى درية، ودريق من صليث ياعلى             |
| TY16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بكل قرية عريف                                |
| ITTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بكل قرية عريف، والعرفاء في النار             |
| 1941 - Land Alexandrian Commission Commissio | ىكل ىي درېة، ودريني من صلبت ياعلي            |
| T-TY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لله على عبده اثبان وسيعون سبزاً 🚅 🚅 🚃        |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | لله وترسوله ولأثمة المسمون                   |
| 4 - 7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لله، ولرسوله، ولأثمة المسلمين                |
| tvtv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لما تنسمو روح الجام بنيد بالا بالدالللا      |
| TOYY at the same and the s      | لى تماس أمة لا يؤخد للصعيف فيها حقه من اله   |
| TTV man are as a second of the | لن يعلج قوم ولوا أمرهم امرأق مسمس            |
| 1433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -<br>ان يهلك الناس حتى يعدروا من بعوسهم      |
| TIAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الله الله في أهل المدرة السوداني بر سيسيد    |
| TV+4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
| 5761                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اللَّهُمُ: احسل ورق آل محمد كفاناً           |
| TA-O SIMOMAMINANAS SE SE SES SE SECTIONAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اللَّهُمُّ اجعل ررق أهل محمد كفافاً          |
| 1710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اللَّهُمُّ، بارك لما في مدها وصاعها          |
| To-II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | لو أطبع الله من وراء سبعين باباً لأشهره الله |
| YOAY and an annual and a substitution of the same of t | -<br>بو أن أهل السماوات والأرض               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |

-77777-

1111 and a sugarior or recommendation of the state of the

TART COLLEGE OF THE COLUMN THE PROPERTY OF THE

خرص الاحكوث ... الدبياج الو

### مرف اللاء لأصاب أعبدي بالبلاء حتى أنقيه من الفرق بين بين بين بريني بينين بينا بسيد بسيد المستسيد لأنتحر عدى بالبلاء كما عمر البعب بالبار المناسبين المناس ۷ غور د المورف شا لا ثر دوا السائل ولو يشق فره ...... المناسب ال 1334 1977 ...... John Sand State Committee of the State of Sta لا تقولوا؛ بالرفا والبنان كما كانت اطاهلية ...... Y\$A £ ..... لا تركه والدة بالدة بالدة الماسية 1771... YEVA... You'll say the Y لا طباعة لمحلوق في معصية الخالق ..... و من من من من المناسبة المنا لا ية مر عبد حتى يأمن حارة بوالقه بي بي بي بي بي بي بي عبد من يأمن حارة بوالقه بي بي بي بي بي بي بي بي بي الم لا يدخل ملكوت السماء من ملاً يعتم سيسين من سيس من مناها والمستون المستون المست لا يكون النوس موساً حيى أكون أحب بليه من والديه ..... لا عُونَى أحدكم إلا وهو بحسن الطي بالله لا يهيدنكم الطالم المنطاب المسترون والمنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة وا

VAYE was to the state of the st

| صرمن الأسادث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | دياج الوصي                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| TTY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |
| TT - perometrometrometrometrometrometrometrome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۱ ذنباد ضاریات فی زریبه أحدكم                    |
| لله في حسات الوص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ا دنبان صاربان في زربية أحدكم بأسرع من الحم      |
| Max                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |
| 1111 management of the second  | ا رأيت ظبئاً أسبه منه بالمطلوم منه بالحاسد       |
| YEVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ا وال جبريل يوضيي بالجار حتى ظبيث انه ميور       |
| TAST - MINISTERIA - MINISTERIA CONTRACTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ا مكن حيد الديا في قلب عبد                       |
| 1041                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t عال من اقتصد بر سیسی به مرد سیسی به د          |
| الل ورورة وروران وروزان | ا كان لبي إذا لبس لأمة حربه أن ينزعها حتى يقا    |
| YEYA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | يا هم ولعمار يدعوهم إلى الحبة                    |
| 15.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ا لمم ولمباره عمار يفتعوهم إلى الحنة             |
| YA-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ا ماذُ ابن آدم وعاء شر من بطبه                   |
| TTTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | با من أدمى إلا وفي رأسه حكَمُــة.                |
| نهرها بنادينا سنستستستان بالسنستستان الاعتاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |
| 7507                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نا من عبد يلب دياً فيتوضآ وهسن وضوءه             |
| ATT IN THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE P | با من فرحة إلا واتبعها قرحة                      |
| TTTT DA ANDREW WINDOWS TO BE NOT THE OPERATOR OF THE OWNER.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | نا من بين إلا وقد رعي                            |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| ATT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شي لا تزال هذه الشدة؟ فقال. ما دمت فيكم          |
| YEVV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |
| To a particular of processing and processing of the processing and the processing of |                                                  |
| /Jek Thinking Color of the Colo | كل هده الصلوات كعثل مهر حاريينيين                |
| Yell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عُمَاكُم يَسْظُر اللِعِية، والحُمِن ينتظر الرحمة |
| TIAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |
| TTET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الرواس الرواديدييين ساميد السامية المعاد المد    |
| Ale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لــالة كدوح وحدوش في وحه صاحبها                  |
| TTO and a commence of the comm | شمألة كدو مروحدوش                                |
| TTEV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الموقم إرادي المرادية                            |
| 12Va                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المسترق كالسال يشير بعضه يعضأ إرار الساب         |

| أو كان المؤمي في معمر فارق من من من من المستسبب المستسبب المستسبب المستسبب المستسبب المستسبب المستسبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ار كانت الديا السوي حد الله جناح بعوضة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| لَوْ كَانَتَ الْقَانِيَةُ لَمَّا قَدُو وَقِي صِدْ اللهُ لَمَا سَمِّي صِهَا كَافِراً شَرِيةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| لولا ثلاث ما طاطأ ابن آهم رأسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ليس ما من فشيد بديست سين در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لِينَ مِنا مِن فَشِينَا لِينَا لِينَا لِينَا مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| حرف الميم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>حرف الميم</b><br>المؤمن أحر المؤمن يسعهما الماء والكلأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| التومي محقيف الموية برينيات من الله الله من الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الوس سهل طوونة. الله المالية المستعدد الله المستعدد المالية المستعدد المستع |
| تنوس لا يكون المعامل بالمدين بالمدين بالمساور والمساور الما المساور الما الما الما الما الما الما الما الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الوس من نفسه في تعب والباس منه في راحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ما آبان أيأتي أحلى وأنا عار في صبيل القريب سيده در ساست ما البان أيأتي أحلى وأنا عار الله مار في عليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ما أدل الله ليي كأدبه ليي يتعني بالفرآلاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مَا أَطْلَتَ الْعَسِرَاءِ، ولا أَقْلَتَ الْعَبِرَاءِ عَلَى دي لهُحَةً أَصَدَقَ فِنْ أَنِي ذُرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ما أعجب وسول الله شيء من الدنيا بيب سند سند بين بريد بين بيند مستد مستديد مستديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ما أنتم بأخيع منهم بيدا أن الدار الما الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ما المتمعا في قلب عبد في هذا للوطن إلا أعطاه الله ما رجا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم إصبعه في البح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ما تصعصع امرق لآخر يريد عرض الدنيا إلا تعب ثنا ديه ١٩٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ما تقرب إلى المتقربون عمل أداء ما العرضت عليهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ما تقرب إلى التقريون عمل أداء بي سيسيد بيا بيان ما سيسيد بيان المستد المستد المستد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ما تقرب اليَّ التقربون بمثل أداء ما الترصيب عليهم الله الله الترسيب الله الترسيب الله الترسيب الله الترسيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ما تقرَّب إلَّ المشريري عمل الرهد في السيا أن الله المسالمات المسالمات المسالمات الماسات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ما جرع فيد لط جرعتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ما سرع عبد تبط سرعتين أحظم عند الله من سرعة غيظ بلقاه، يعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مة بعرع عبد بط جرعتين أفصل عبد الله من جرعة عيظ أسيد الله الله الله الله الله ١١٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ما علمت على أمن من البعام بي البعام بي المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| معرك الماية ما يين السون إلى السيمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| للول هليه يعلب السند المستنادات المستناد المستناد المستناد المستناد المستناد المستناد المستناد المستناد المستناد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| علاقا فص فرزع الله المسابقة المسابقة المستسببة المستسبة المستسببة المستسبة المستسببة المستسبة المستسببة المستسبود المستسببة المستسببة المستسببة المستسببة المستسببة المستسببة ال |
| ملاك قدين الوراج، وملاك العمل حوالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ملاك العمل خواقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| متعوق من خان مسلماً أو عرفها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| صعري من خال مسلماً أو عرفين بين بين بين بين المستقدين بين بين المستقد المستقدين المستقدين المستقدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| س أدى جاره لم بُترج س الدينا حتى يقصحه الله على ريوس اخلائق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| من أدى مؤمنًا فقد أداني، ومن أداني لعد أذى الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| من أسب دياه أصر ياعرقه بالمدال المال المال المال المال المالية المستسلسة المستسلسة المستسلسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مَن أجد أهل البيت فليستعد للمقر حلباباً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| من أوى جارة أورثه الله داره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مي اراد آي يعي نقيبه فليكفب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مى أراد أن يعن شمه فلكتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| من أراد أد يطر إلى آدم في علمه السندين من الدين ما السندين المستدين المستدين المستدين المستدين المستدين المستدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مَ أَرْكُ إِلَهِ مِمَةَ قَلِينَاكُوهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مي أصيب عصية فيذكر مصابه فند لل المال المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية ٢٩٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| من آغان علی قتل مسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| من آكل اطلال أربعين يوماً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مراتقي الله أخاف الله منه كل شيء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| سى اتقى الله أعناه الله بلا مال وأمره بلا عشيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| من احتكر أربعين يوماً فقد برئ الله منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ص النهر صاحب يدهة ملاء الله لل بالسبب المستدين بالمستدين السندينية المستدينة |
| من بني فرق ما يكنيه طوقه الله به إلى صبع أرضين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| من بني مستعدةً ولو مثل مفاحص قطاة بني الله له قصراً في الجلة المستند الما مستند الله Att.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| من ثرك مالاً علاَهله، ومن ترك عيلة فإلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| س تصمح بشيء بن هذه القادورات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| NIVY Mark & Mark |

المراسي الأساويات

مراجيل والدلا ينظر الله إليه يوم القيامة ....

4YF ....

| الدياج الوضى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | هرس الأحاديث                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| tat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | من كنان يؤمل بالله والميوم الآعمر هلا يقمن مواقف التهم                                   |
| YEVY promise of the same of the same state of th |                                                                                          |
| 1771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | س كم هلماً وهو يطبه أباسه الله بلسام من بار                                              |
| T+TV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | م كتم غيظه وهو يقدر على إنماده                                                           |
| 10+1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | من كذب علي منعملاً فليتبوأ مقعده من النار                                                |
| 134 cm and included a second and a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | من كت مولاه قطي مولاه                                                                    |
| HTL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | من لدة أخاه بما يشنهيه رفع الله ألف ألف دوحة                                             |
| TASS and an annual section of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | من لم يوض بقصائي د                                                                       |
| (SV parameter of the second of | من لم يرض بقصائيء ويصير على بلائي                                                        |
| YTYA,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | س لم يقبل العدر فم يرد على الحوش                                                         |
| Joy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | من مات و لم يعزُّ من من من من مناسب                                                      |
| And and a second of the second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | من مين بخسمه جسمي الم السه الدار ال د الدار دار                                          |
| TTIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بي بوقش الجينات عديد.                                                                    |
| ANY accommendation of the control of | مَن يُوفِقُ الحِسَابِ عَلَيْنِي إِنْ رَسَدُ رَدُ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ |
| TIVE .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | من يأجد هذا السيف مي ,                                                                   |
| YEAR, and a residence of the second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | س يتال على الله تعالى يكدبه                                                              |
| 1.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | من يرتع حول الحمي يوشك أن يقع فيه                                                        |
| YTAP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مي يرد الله به خيراً يعقهه في الدين                                                      |
| YEEL. O. C. MILES CO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          |
| WAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مهلاً پارېو فليس په ژهو ولتخرجن عليه وأمت ظالم ل                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مه د الله ما الله ما                                                                     |
| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>حرف النون</b><br>لا بـ كاما حالة لا تُعد حما . احدة                                   |
| 30-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |
| STV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |
| T. TO DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE PERSO |                                                                                          |
| TTTA-ments sold annual and a representation representation of successful as a section of the sec |                                                                                          |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |

| فهرس الأحاديث |                                     |         | لاباج الوصي                                               |
|---------------|-------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| Y-Y           | 10. 1 10150044451105446510-11       | ,       | ليمين مهين أو مبدعة إرار المسالية المسالة المسالة المسالة |
| * T + +       |                                     | *** *** | عدي صاديرم القيامة                                        |
| 1:11          | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | , .,    | هلك فيك ياطي اثنان: عب غال، ومبعض قال                     |
| A#+           |                                     |         | وم النظلوم على الظالم أشر من يوم الظالم على المظلوم.      |
| 1.75          |                                     |         | لان عبد ﴿ قلبه برجية مينا                                 |

| الدماج الوصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | غربن أناحادث                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الوقيمة في العلماء من الكهائر                                                               |
| L. I. verspelle n. ha. més binn. daba de delegan p. maldallibandalde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وكلكم راغه وكلكم مستول في رعيته                                                             |
| 1818                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الولد ميخلة عبنة                                                                            |
| Overva problément le remoc reperpayed. Adabatectary des disservables in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | وما يعد الفنيا من دار إلا أيانة أوالنار                                                     |
| 1 🐧 🐧 = 0.000/0.00000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ووصيى ووزيري وعبر من أحلفه لمصاء دين                                                        |
| LOT and action of additional an army popular members of their amounts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ويح أبي حمية ليسنوا بقائليك، إمَّا تَثَنَّلُكَ الْمُعَةُ الْبَاخِيةُ                        |
| 17 a A with pulsages secretable has decided a second secon  |                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ويُعلَّدُ يَا أَبَا صِمِياتٍ، أَمْ يَأْنَ لُكَ أَنْ تَعَلَّمَ أَنْهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَا |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | رَجْكُ! وما يوسطنان با بالسيديات بالساديات                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ويليَّه عبش حرب لو كان معه رحال                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حرف الياء                                                                                   |
| TOT HORDER . MITCHES INTERNAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | يوني يوم القيامة بالإمام الجائز                                                             |
| tet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | يؤخرون العملاة إلى شرق المرتى                                                               |
| •¥\$ 12-24 Am His 1-270-12 All Alberts House 12-270 Per 12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28-12-28 | يا أنس صلى صلاة مودع                                                                        |
| 0.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | يا ابن آدم اعمل البر ودع الشر                                                               |
| <b>77.</b> - 122 Peets AND TH DESCRIPTION OF THE OWN ST. 1994.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |
| لا أمنك لكم من الله شيئاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |
| TAE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                           |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |
| \$4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |
| #\T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - , .                                                                                       |
| 1V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
| 1 M verestream as approximately as a management and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | یکر این آدم ویشب فیها اثنتانی                                                               |

### \£1Y\_.... TT 1 سرير أرطأة العامري بشاريرين العقيل ..... بلغام برا باغور اور المحمد حرف التام عرف الجيم حرير بن عبد الله بن جاير البحلي £77 . . . . . . 1077. حمدة با هيرة المخروس جعدة بت الأشعث بر فيعربين من من من بالمراب بالمراب بالمراب المراب حرف الجاء

## ثالثاً: فهرس الأعلام المترجم لم

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حرف الالف                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| \$11.00 miles of the following of \$11.00 miles of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أبو قيس بن الوليد بن اللغوة                                     |
| 9 £ ¶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أبو تميلة بن حرب بن زائدة بن لقيط                               |
| <del>ن</del> ے)۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | أحد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصعد الحصي (ا                    |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أحمد بن الحسين بن علي (البيهمي)                                 |
| 4V£                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أحيد بن عمد بن إبراهيم البنيق (أبو مثمان)                       |
| T. 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أحد بن يُعني بن ويد بن سيار الشبياني (أبو العباس)               |
| TIY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أروى بنت كرير بن ربيعة بن حبيب كرير                             |
| To the course of the state of the contract of the course of the contract of th | الأشهث بن قبس                                                   |
| TTER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |
| Treammer an area as a contract of the contract | أمية بن عبد الله بن أبي الصبت التعمي .                          |
| 139. min to the control of the contr | إبراهيم بن السري بن سهاي فالوجاجة                               |
| * 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري (الطام) .                        |
| The section of the se | إيراهيم بن عبدالة بن الحسن بن الحسن                             |
| نې، سنده داده سند و ساوسود و ساده د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | إبراهيم بن علي بن تميم الأنصاري (أبو إسحق اخصر                  |
| MAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | پاس بن معاوية بن قرة المربي                                     |
| 740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ای قبیهٔ بیب به مستسمی و در |
| YTA.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | امرؤ القيس بي حجر بن الحارث الكندي                              |

| الدياح الوضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | فهرين الأعلاد المترحب لحسد                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حرف الخاء                                    |
| ناري) استانات استسسینی بین استان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حالد بن يريد بن كعب المترزسي (أبر أيوب الأنه |
| • £ £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | خالد بن يريد بن معاوية بن أبي مميال الأمري   |
| YVe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خياب بن الأرثُ بن حقلة                       |
| 104A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | خزيمة بن ثايت بن العاكه الأنصاري             |
| <b>TST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | المفليل بن أحمد العراعيدي                    |
| <b>!!</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | حويك بن خالد بن عرث (أبر دوبت)               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>حرف الدال</u>                             |
| 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |
| 1Wannana and a second and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |
| 104.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | دلف بن حجدر الثبلي                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . #3#                                        |
| 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>حرف النثال</b><br>در النُّنَّة            |
| THE TOTAL CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE  | 2 4 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حرف الراء                                    |
| NAY ALBERTAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | رزية بن عبد الله المعاج                      |
| Toto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ربع بي ربيعة بن مسعود بن عدي (سطيح)          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حر <i>ف الزاي</i>                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رباد بن عمار التميمي (أبو عمرو بن العلاء)    |
| TYY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رهو بن أبي سنمي ربيعة بن رياح الرُتي         |
| 1AY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ریاد ہی آیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| , PV4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| A House constraints a bibliographic as a second sec |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حرف السين                                    |
| TTTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
| AVA TITLE TO THE TOTAL T | سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان                |
| T.OV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سحيم بن وثيل بن عمرو الرياسي                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |

| . فهرين أكاعلار المترجد لحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | لدياح الوشي                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| VA 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |
| F-51, second market of the substitution of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ملي بن العبدس بن بعريج الرومي             |
| 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | على بن حمزة بن عبد الله الأسدي (الكسالي)  |
| 1 • 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | على بن تامير اللسبيق                      |
| r. 1r.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ممارة بن على بن ريدان الحكمي اليسي        |
| YETS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مبر بن آبي سلمة طينوومي                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فعراق ين الجعيق، الديارات بالمستسلس       |
| V- VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ممرو بن الأمتم المستناسية المستناسيات     |
| 1871                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | معرو بن حمة القوسي                        |
| £EV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مرو بن عثمان بن قبر اخارثي (سيبوية)       |
| T • 1 € 4-010410014001401014010140104104101 +0-04001401101104100100 +0-000 +0-000 +0-000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |
| <b>651</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مبر بن شيم بن عمرو بن عباد (القطامي)      |
| ¥83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بنارة بن شداد بن حمرو العيسى              |
| 1+11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | يسي بن حمر الثقمي                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حرف الفان                                 |
| T. 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |
| •YT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نيلان بي عبية بن بهيس العدوي (دُو الرمة), |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -4 4 -                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جرف القاف                                 |
| 1471 maranina amana aman | فادة بن دعامة بن قنادة السدوسي            |
| TTS are a management with a management with a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | شم بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي        |
| T-Rhamman and an area of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |
| T+33 , sersersers on many servers on respectable to the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | يس بن الملوح بن مراجم العامري             |
| 1007 CONTRACTOR OF STREET OF THE PROPERTY STREET, S. T. CO. LOSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |
| 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |

| الدياح الوصي               | جرين الأعلاد الترجيد لحبد                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                            | عبد اللبار بن أحد بن عبد الجار                                    |
| T.YL                       | عبد الرحن بن حسان بن ثابت الأنصاري                                |
| Tritte.                    | عيد الرحى بن على بن محمد الجوري بن سنستسبب سنس                    |
| YYT                        | عبد الرحمل بن معاوية بن هشام بن عبد الملك الأموي                  |
| 170                        | عبد السلام بن عبيد بن عبد الرهاب الجياني                          |
| 1.41.                      |                                                                   |
| TE                         | عبد الله بن رؤية بن ليد التميمي                                   |
|                            | عبد الله بن رمعة بن الأمبود                                       |
|                            | عبد علله بن عمرو بن عثمال العرجي با با الداء ما الماد الم         |
| Treetan more to measure of | عد الله بن عبد زائن الحمية) بن على بن أبي طالب                    |
|                            | عدد الله بي عمد المعز (ابن المعر).                                |
|                            | عـد الله بي مسلم الدينوري (ان قتية)                               |
|                            | عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدين                                   |
|                            | عبد الله بن تصعب بن الربوء،                                       |
|                            | عد الملك بن قريب بي حيد المنك (الأصمعي)                           |
|                            | عبد الملك بي هشام بن آيوب الحسوي                                  |
|                            | عبدالله بي الكواه                                                 |
|                            | الله على أبي واقع الدينيين الله الله الله الله الله الله الله الل |
| rrt                        | عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الحاشمي                          |
|                            | عيد بي الأبرص بن عوف الأسدي                                       |
|                            | عبيد بن حمين بن معاوية السهري (الراعي)                            |
|                            | عثمان في حتى الموصلي                                              |
|                            | عيسان بن حيب بن ونفي الأنصاري                                     |
|                            | المجيرين عبد الله بي عبيدة السلول                                 |
| 1111                       | مدی یہ جاتر یہ عبداللہ العلاق                                     |
| 1100                       | عدي پن ريد بن حاد المادي                                          |
|                            | عميف الدين سليمان بن أحمد الألهابي                                |
|                            | عقيل بن أبي طالب سيستسيس بين بين سيده سيس                         |
|                            | عنقسة بن عَبِدة بن قاشرة بن قيس                                   |
|                            |                                                                   |

| المرابع المرابع المرابع الماليات الماليات الوطني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فهرس ألأعالار الترجيد لحسد .        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ح <i>رف الكاف</i>                   |
| OFT ANGELTURE PROGRAMMENT OF CONTRACT C  | كعب بن رهير بن أبي صلمي المارتي     |
| Y-YV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كعب بن مالك الأنصاري                |
| \$1.50° comments an emission of a contract of | كليب الخرمي كليب الخرمي             |
| Tel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الكميث بن زيد بن خيس الأسدي         |
| TITLE COMMENT OF STREET, STREE  | كميل بن وياد بن نهيك النجعي         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Add a                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حر <i>ف اللا</i> م                  |
| 17: £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ليد بن ريعة بن مالك العامري         |
| PIV deattoonstatestoonsteer at you make about the state of a manage of the state of  | لبلي ست عبد الله بن الرحال الأخيلية |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حرف الميم                           |
| 117 a manage supplement supplement name a 31 - stations of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مالك در الحادث در هند بديث التخم    |
| YIL and anyone continues of the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
| TEV - Service a management of management of the contract of th  |                                     |
| To Tomorrows south to to do to come or a service service.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| ort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| V11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| 1777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
| AST.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
| TA+ *********************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| \YTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
| T+++                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| To 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| DMC and any and any and any area.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| 171 orthogrammatanamanymbornambinanamanamanamanamanamanamanamanamanaman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| 1515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |

# رابعاً فهرس الأشعار

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حرف الا        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Teller or consission to represent the section and the section of t | أبرق وأزعد     |
| مكنوا مقهاءكم. المان المستانية المستانية المستانية المستانية المستانية المستانية المستانية المستانية المستانية ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | آبي حيمة -     |
| a commence of the first of the  | أتحرب أغصاد    |
| ، من النساع فواقعاً بين بين بين بين بين بين بينييسينية بينيسيسيد بينيسيسيد بينيسية ٣٠٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| إد من لا أعناً له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| قد حقاني وملَّي سند ما ما ما ما ما الما الما الما الما الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| الل الحهادي بين من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أسوق عيراً ه   |
| وُدَّةً مِنْ صَدْيَقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| TYE + COMMENCE THE CONTRACT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR |                |
| کل اور استان |                |
| ناءً مي ثلاثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _              |
| ره الغلام المنافقة المستقدمة المستقدم المستقدمة المستقدم ا |                |
| مرو زمولاً عددها مدالة المسادات المسادا |                |
| كي وأضَّكُ وَالَّذِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| المحموج اللوى بدايد بدايد بدايد ما ما المعالمة ا | *              |
| ي قد خيتمود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ما الرحلُ الد: |
| شي حلَّه قبل هزَّ در درد در درد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ما السوم يخد   |
| قارِسُ الرَّسْمِ باللَّوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | أهاحث ربع      |
| ساء بين خلاحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | أيا ظهية الوكم |
| ر النقا عامل المساور و الم | أيا عمعياً كيد |

| الدياج الوضي                                                  | قهرس الأعلام المترجمة لحمد                          |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                               | حرف الواو                                           |
| Y-11 secundario e distince e constitución                     | واصل بن عطاء العرال بيبريد بينييت بينيية بالتناب    |
| VS3 manadas are accurate an emphasia as an est at man         | الرليد بن هبند بن يحيى العالي (البحاري)             |
|                                                               | حرف الياء                                           |
| MAA                                                           | يميي بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلسي (العراء)  |
| return                                                        | يميي بن زيد بن علي بن القسين بن علي بن أبي طالب     |
| 19. A                                                         | غيى دن عيد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي     |
| Y-41 men manage as a second particle manage                   | mount of the commencer will be a care               |
| AAA teleberesty waterateinin proper as at tire as abelebilian | يريد بن خداق الشي العبدي                            |
| TV1                                                           | يعتوب بن إسحاق (ابن السكيت)                         |
| +\$1                                                          | يطلي بن مية التعيمي بيد المستند المستند المستند الم |
| YPE                                                           |                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فهرين الاشعام                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| AZAA TI TUTTU AND CONTRACTOR OF THE RESIDENCE DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF T | أيها فلبكع الثريا مهيلا وووري ووووو                |
| TAY AN IRANAMATAN PROPERTIES AND AN AND AND AN AND AND AN AND AND AN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اد أصبحت بد الشمال (مُأمها                         |
| APT AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE | إدا كان اللبيب كنا جهيسولاً.                       |
| TEST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ودا الكماة تبحرا أد يناهم                          |
| Pille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الداماً من هاويه ظبيَّ أَنَّهِ بِيرِيرِيرِيرِيرِير |
| EEV animit desperational parassers importable the establishment images and images and images and include the second secon | ادا أن المال على عُكَاظ                            |
| TATE AND STREET, A | إِذَا تُعْسِرُ ٱلْحُمَامُ الْوَرِقُ طَيْحُونَ      |
| \$10. ************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ادا سقط السباء بأرَّس قوم                          |
| T-Transara a manager for an in the contract of | ادا شيد اب الخط ميها تشاهر ت                       |
| TTET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | إذا ضاق صادر الروعن سر نفسه                        |
| STATEMENT OF STREET, ST.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ادا قصات أسافًا كال وصلُّها                        |
| P-16 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ای قد منهد تعرر أو خیا                             |
| T-AT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ادا كان الب كنا جعولاً                             |
| TTTY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ادا كُدُ الحد السماء شوق                           |
| The Total and in the property of the contract  | اذا ما الديًّا (. السماء كأنَّها                   |
| TYT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | إذا ما التحافي شؤبوبه                              |
| TYT as an exercise at an energy of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ادا ما قيمي أثاك مدخراً بن                         |
| 1 - 11 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اذا ما عُصِبًا عَصِبًا عَصِبًا                     |
| VIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ادا کان فی صدر این عمل إحد                         |
| TATAL AND ADDRESS OF THE PARTY  | الله المحاديدين إذا ما استثولياً.                  |
| TIVE TO A STATE OF THE STATE OF | ان شلو برائق                                       |
| 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ال دهراً يلف خيلي يتعمل                            |
| TTT and second to the second s | الرعد الميم                                        |
| transmission management of the same of the | ر مي<br>ارمي عليها وهي شيء يحر                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حرف الباء                                          |
| <b>****</b> ********************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | يدب قمراً ومسالت خوطسيان                           |
| 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بدت قَمْراً ومالت خُوطً بان،                       |
| <b>76.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بعد اللتيا والق                                    |
| TEA1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بكار قياد مستة عود                                 |
| 1V1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ب بنو علي خرائي في بيرتهم                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |

1.44 - 5

| الدياح الوصي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | برين المختمام                                                                                                                                                                                                                   | á |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1211.3.4                                                                                                                                                                                                                        |   |
| T-3A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نَلُعْتُ عِدَارِي حَاجًا مَا يَرِدُني                                                                                                                                                                                           | - |
| T-1A-million make a million of the contract of the contr       | مليلي مرا بي على أمّ جددب                                                                                                                                                                                                       | _ |
| Tratt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | طلِليُّ من كلف أعينا أحاكمًا                                                                                                                                                                                                    |   |
| <b>VI</b> > 101 101 101 101 101 101 101 101 101 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عر <i>ف الدال</i>                                                                                                                                                                                                               | , |
| A1 > Interpretative and property available of the asset and an extension of the action of the second | ورس اللديد تحديد معهدها إستاسا                                                                                                                                                                                                  |   |
| A . A second and a second seco | وْعِ الْمَقَادِيْرُ تَعْرِي فِي أَعِيْتِهَا                                                                                                                                                                                     | 2 |
| Т-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>حر<i>ف الذال</i></b><br>بعب من المصرابي في كل مُتَمَّبٍ                                                                                                                                                                      |   |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| TOALTHUM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>هرف الراء</u>                                                                                                                                                                                                                |   |
| The transfer of the state of th | ار ای بیل کیفاعه انتخابات است.<br>در دیگر از در ایک در داده                                                                                                                                                                     | 1 |
| TOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رعا تحره النموس في الامر الله له الدا<br>معالم أما أما أمر أعاد الله                                                                                                                                                            | 1 |
| TA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ربي کريم لا پڪلار نفسته                                                                                                                                                                                                         | i |
| ATTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ريب ترجع الأماني حسر كا<br>معرف                                                                                                                                                                                                 | j |
| TITO CONTRACTOR STREET, STREET | رزقت مرابيع النحوم وصابها                                                                                                                                                                                                       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سرف السبن                                                                                                                                                                                                                       |   |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المان ال<br>المان المان ا |   |
| 777 ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ست العداد كا ساما                                                                                                                                                                                                               |   |
| TITI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | م ماله م کشفها ع                                                                                                                                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حرف الشاني                                                                                                                                                                                                                      |   |
| k + d . Assume a high secarities developed no me has not not an an alternation in the part of the p    | عَتَّالَ مَا يُومَى عَلَى كُورِهَا                                                                                                                                                                                              |   |
| Treatment of the second | شفقت القلب ثم اقرأت فسيه                                                                                                                                                                                                        |   |
| }{Ve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الشينسُّ من مشرقها قديدت                                                                                                                                                                                                        |   |

| TIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | کان ذری راس الهیمر غدوؤ.                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Therefore constant the control of th | كأنأ فلوب العلم رطبأ ويابسسأن                  |
| **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | كأن فلوب الطير في قمر عشها                     |
| TTT property of the second state of the second | کان بحر الرانسات ڈیولمان ۔ ۔ ۔                 |
| Tit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | کآن و هی اختموش بهامپیه<br>. راد ده ه          |
| TET HELLER HELLERSPETCH HAMMACADA DE DHIAM HIM ANDELEN AN A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | کانه دملج می فضة بیه                           |
| T1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | كاد الثباب ردآء قد يهنعت به                    |
| 1977 approximately a position in the state of the second in the second s | كتمت حلك حتى عنث تكرمة.                        |
| The state of the second desired factories encountered to a second of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | کمي بافياي من اسماء کافي                       |
| TT marries we entermine rance accurate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | كلانا ردُ صاحبُهُ يَنْظِي                      |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | كيف البقاء مع المثلاف طبائع                    |
| 18% of the same and assessment on the same as the same of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | كيفَ النَّفَدُّمُ وَالرَّمَاحُ كَأَنَّهَا . أُ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |

| الدياج الوشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | نهرين الأشعار .                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| [ 6 + 4,000 000 000 000 000 000 000 000 000 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | معياي طُوراً تعرقان من البكاء                    |
| 1884                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فقسلا لأخسا اللسيل فهسوا مسيار اللالا            |
| YTA p. c. com andrews a seminar of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مثلتُ لــه لــما تُمُكِّل بِصَلِهِ               |
| 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فلا تُعَهِّينا أم عمرو فَإِنَّا                  |
| MATA-MILLS OF CHICAGO AND CONTRACTOR OF CHICAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ولم تلمن فهاً و لم تقف حجي                       |
| TTOA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فلها هباب في الزمام كأنها بنسسيد سند             |
| T-TY ALTERNATION OF THE PROPERTY OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فلو حميتهم بالمصاء مجابة                         |
| TVI an anger to accompany of an in proper to be a fine for an animal section.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | قما إنا حلِّما حينُ ولكن                         |
| TIAV promover pour control bear a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | فما الأم التي ولدت قريشاً                        |
| HEAL , . ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | منا قُدَّ قِدُّ السِّيفِ لِا مُتَعَمَّائلُ       |
| 1 · TO,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ه ۱۱ م<br>فهاب مسران مه حيث يور <sup>اهه</sup> ، |
| 144. proventence of a september of the second of the secon | هورڻ کل امرئ ما کان يُحْبُّهُ                    |
| TYVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |
| 1915 . And a supplementary of the supplementary of  | ي بتر لا نجور منزي وما شعر                       |
| AS+an are are access                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ي كل عُودِ قِسَ رِمَارً                          |
| \$37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مَّا غُمِيا كُيْفَ أَتَّفَقًا قَاصِحٌ مست        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فرق المانية                                      |
| 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الرحم والمرأول الما                              |
| 1998                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |
| 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |
| TTPY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |
| TOTE MELALOMAMARANA - AND MARIAMAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | قدد ادا مقدرا مقداً بأراهم                       |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *                                                |

| فهرم الخشماس | الدياح الوضي                                                                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 970          | بصحت بي عود فسلم يتقبلسو المديد مستدر بالاس                                  |
| T315         | عش بأعراف الجياد أكما                                                        |
| 1 - A        | بهج البلاغة روش رهرة دروب سيب بسيبيت                                         |
| 1.0          | عش بأعراف الحياد أكما<br>مهخ البلاغة روض رعرة دروس                           |
|              | حرف الهاء                                                                    |
| 13           | مدي الماحر لا قمان من لين بدير والمسالد                                      |
|              | هُمُ الْحَمَارِمُ ۚ إِنْ عَابُوا وَإِنَّ شَهِدُوا                            |
|              | همة بليسانُ اللهُمُ أحيس لُبُسه أَنْ مَا مَا اللهُ مَا مُسَادُ مِنْ السَّادِ |
|              | هُمَالِكَ لُواْ دُعُونَتُ أَتَاكُ مِنهِمْ                                    |
|              | حرف الواو                                                                    |
| 11177        | <b>حر<u>ضه الواق</u></b><br>واحرى حَوَى رَثْني برقة لطّبه                    |
| T-17.        | وأرى العرابي لا يواصل امراً                                                  |
| 1VA          | وأثبت والمأ تكلي عني عنعل المستديد                                           |
| VY           | وأقبلت والها لُكُلِّي عني عُحُسن                                             |
|              | وأنا الدي ورد الكلاب مسومًا                                                  |
|              | وإنسالي بئي يعمر خرم                                                         |
|              | راها تُصِيْكُ خَعَنَاصَةُ فَاصِيرٌ لَهَا، بري بير سيسيد عاليا الله           |
|              | راد بات وحشاً لينة لم يعنق بها                                               |
|              | راپى على للمولى وإن قلٌ بمئة                                                 |
|              | راني لمن سلقتم لألوقة                                                        |
|              | وابعض بعيضك بغضاً رويداً                                                     |
|              | واعلم بأن دا الجلال قد قدر                                                   |
|              | رالتغلبيَّة في أفسواه خورتسها                                                |
|              | واخال ئوب من ثباب الحهال                                                     |
|              | والشمسُ مُعْرِجَةٌ تُمورُ كَأَيُّها                                          |
| 1TT          | ر المنظم الأحماد المعجماً                                                    |
| 51V          | رسما الردُّ في الأحساء مصطُّر                                                |

| الدماح الوصى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | برس الأشعاس                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الدياح الرصي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ند أطَّعَ المِن عن مُطَّعَم                                                                          |
| 173 Commence of the control of the c | ة.<br>قد عَلَمُ الْقَبَالِ أَنَّ قَوْمَى                                                             |
| T-33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ئيم کٽُ آغام جي ليان فلم يو ل<br>شد کٽُ آغام جي ليان فلم يو ل                                        |
| To Variable tring the appearant bulleter and links again and a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | شُدُكُ يَا يَمُو الْبُلاعة مِي                                                                       |
| T-TI a paragain an papalamentura emperatura e prantico es abias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . أَذَا حُمْدُ عَالِمًا لَهُ أَوْ هَامِنًا                                                           |
| 1100 martine sections of the section of the section of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | و الله علق شاق الله علق الله علم الله |
| TART A shown of the first of the properties. Are we are                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | و بعیر ساه مسی حرات                                                                                  |
| TeT an accommendation when the second discount of the second of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لیس من مات فاسراح کید<br>مادر فاسد احد عدد                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حرقت اليهم                                                                                           |
| TAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ما أرى الموت يسبقُ الموتُ شيءً                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ما إن ندمت على سكوت مرة                                                                              |
| Ittorials messens managed at 11 and a miles member 11 of a section of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ما والدُّ قوق الزاد علي شالعٌ                                                                        |
| Table and the state of the stat | ب بال منهم بنو حرب وإن عظمت.                                                                         |
| \$41A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ما يما الجد الظري الدي                                                                               |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مام فيلاد لنا ق أولينا                                                                               |
| TTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | من قدر باد العبيد تعديد.                                                                             |
| TTTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مانا مقرمته بعادي                                                                                    |
| TAET ALLEGATE HARAGE CONTRACTOR PROPERTY DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PR | عن عان فوق علين والمدارة الما                                                                        |
| T. D south the appropriate branch to the terminal and the second  | المن علم الباس مات حواجه المهرورين                                                                   |
| V n V znazodandodog papa - naza dalphi unoverbodni pri pub kaba ma kkaban-noqualab-moque desabli kenu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الى يحقي بني ساء مارساسا.<br>د دا داد اد اد ده ما اساسا                                              |
| A41) ************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الله بهم طهندي وسندي                                                                                 |
| The state of the s | مها الوجين او ان عند اراسي . ١٠٠                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حرف النون                                                                                            |
| 147 may 1, 1000 1000 1 million million m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | راح طراء الأراقما وُجُمّان                                                                           |
| Y-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | و المال كرك                                                                                          |
| [0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |
| 1414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | على جينيا الناس بالسلطاط ١٩٠٠٠٠                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بيِّمِت بلامه الكسمِي لما                                                                            |
| F-111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مرمي باشباحيا إلى منك                                                                                |

| خربن الأشعار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الدياح الوصي                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 051 <sub>cp. maxima announcement (1777)</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ولقد أصاء لك الطريقُ وأنهجت                                                                                                                                  |
| YET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وللمؤاد وحبب خت أبهره                                                                                                                                        |
| TTAO MICHAEL CONTROLLEGIS IN THE PROPERTY OF A MARKETING CONTROL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ولو أن قوماً لارتفاع قبيلة                                                                                                                                   |
| TVS-construction of the second | وما أدري وُسُونُ إعمالُ أدري                                                                                                                                 |
| 177A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وَمَا رَالٌ مُعْتُولاً حَمَّالٌ هِي البدي                                                                                                                    |
| No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وما هو إلا أن أراها فحاءه                                                                                                                                    |
| 1941                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وما هي إلا معرهة قد سندتها                                                                                                                                   |
| YYYY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وما ولد الإسبان إلا تواده                                                                                                                                    |
| ALT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ومُشرِفُ الأَفْطَارِ خَاصَ يَحْمِنِهِ إِنْ إِنْ                                                                                                              |
| 7301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أَدُونَا أَنْ مِنْ أَوْرُونَا أَنَّا اللَّهُ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ<br>وتقرها على قدرت لسالها الله الله الله الله |
| 6¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |
| 1AT1 - AND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |
| TITE AND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | وم المُ خصرة المطّل صربتُ                                                                                                                                    |
| 1.47 ***** * STATE OF STATES OF THE PROPERTY OF THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ره في المام لا دي النا الله                                                                                                                                  |
| 1-18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |
| 1-14 massamu a similar contras and a contras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |
| Y-AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |
| TY Commence of Assertance particular and instrument of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |
| 1.T. mark and a second  |                                                                                                                                                              |
| YEAL LILL OF CHILDREN STATE OF THE STATE OF  |                                                                                                                                                              |
| 1177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ويوم السبارِ ويسوم الجمار                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .1.11 . 2                                                                                                                                                    |
| ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>حرف الياء</b><br>المذاء كام الثرات ح                                                                                                                      |
| 7191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | با بک بکر ہے یا جیب الکید <sub>یں ہیں۔۔۔۔۔۔</sub>                                                                                                            |
| TAXLE IN NOTE AND ADDRESS OF THE PARTY OF TH | با رسمول المليك إنَّ لساني                                                                                                                                   |
| WY when the entre state of the second of the | با مِن أياديه صديُّ هور واحَّدة                                                                                                                              |
| TTPA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ردُلُ ثُرَاءً الثال حيث عليته إلى المستسلم                                                                                                                   |
| OF THE RESERVE OF THE PROPERTY | رق تراه المسال حيث خلصه ,, ,,                                                                                                                                |
| T-10 management and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لدوك من ايد خواص خواصيم<br>عاب سيه ف اللند و هي حداثة                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | W / // /                                                                                                                                                     |

| الدماج الوضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | فهرجی الانتشعام                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نهرين الاشتيام<br>وتعلَّدي لتأميل أويهم            |
| 14+A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وحسارِ سَارٌ مُعْصَدِفًا إِلَيْكُم                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وحاربتُ الهُيْف الشُّمَال وآدت                     |
| After the residence of the second sec | وحسيك داءً أن تبيت ببطة                            |
| YY1Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وحلمتها عزاً إذا ما حلمت                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وَدُغُ عَنْكُ نَهْناً مِنْعٌ في خُعُراتِهِ         |
| Ytel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ودعوا نزال هڪت لول بازل سيسيد بينين سيد د د        |
| 1411 and the second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ورعمت أبا لا حلوم لنا وورست بدير وورست مدامه       |
| T.V1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وعض زمان يا ابن مروان لم يدع                       |
| ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وعيّرها الواشون أنى أحبها                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وقارقتك برُهْنِ لا فكاك له                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وفي الحدم ودمان وفي العفو درية                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وفي معسم وأعينها شعوب كأنه                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وَقَدُ ٱكُولُ عَلَى الْحَحَابِ دَا لَبَتِ          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وقد يحملُ السيفُ المُرْبُ رَبُّه                   |
| AVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وكان أحرام السَّماء تواقعاً بيين بين من مند        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وكاش ثرى من صامت لك معجب                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وكفاه كونة للنصطفي                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وكُلْمُ السبعي تدملُه فيزار                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وكلم السيف تقعله فيوىيت بالساء سيبا للساء بالمارية |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وكم سقت (. اتاركم من نصيحة                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وكما كَالْمَرْيْقِ لدي مُمَاعِ                     |
| IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وكنتُ إذا غمرتُ قَنَاةً قَوْمٍ                     |
| *** **** ***** ** ********** ** ***** ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ولتي عموت لأعفرق حللاً                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ولا توال عندهم صيعانهن بين بينا بينست المساد       |
| 74Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ولا عير في علم إذا لم تكن له                       |
| 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ولا خبر في دفع الردي عملة                          |
| T-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ولديه مُلْعَقْبَال والأدب الله أ                   |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | وَلَعَدَ أَصَاءُ لَكُ الطَرِيقُ وَأَنْهَجَت        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *                                                  |

### قانمة بمراجع التحقيق

- ١- الأحكام في الحلال والحرام، تأليف الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن لفاسم بن إبراهيم الشيط ، جمعه علي بن أحمد بن أبي حريصة، (ط٢) ما ١٤٢ه ١٩٩٩م، تقديم محمد قاسم الهاشمي، منشورات مكتبة الـتراث الإسلامي البمن صعدة
- ٢- الأربحون الحديث السيلقية ، تأليف: عبد الله بن زيد بن مسعود الهاشمي المعروف بالشريف السيلقي ، تحقيق عبد الله بن حمود العزي ، (ط1) ١٤٢٢هـ- ١ المعروف بالشريف الإمام زيد بن علي الثقافية عمان الأردن.
- ٣٣ الإرشاد إلى نجاة العباد، تأليف القاضي العلامة عبد الله بن زيد العنسي، تحقيق عبد الله بن زيد العنسي، تحقيق عبد السلام بن عباس الوجيه، ومحمد بن قاسم الهاشمي، (ط١) ١٤٢١هـ٣ عبد السلام بن عباس الوجيه، ومحمد بن قاسم الهاشمي، (ط١) ١٤٣١هـ٣
- ارشاد المؤمنين إلى معرفة نهج البلاغة المبين، تأليف السيد العلامة يحيى بسن إبراهيم جحاف، تقديم محمد حسين الحسيني الجلالي، حققه وعلق عليه محمد حواد الحسيني الحلالي، (ط١) منشورات دليل ما إيران قم.
- ٥- أساس البلاغة ، تأليف جار الله محمود بن عمر الزمخشري ، تحقيق عبد الرحيم
   محمود ، در المعرفة لنطباعة والنشر بيروت لبنان.
- الأساس في عقائد الأكياس، تأليف الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد بن علي (اطع) ١٤٢١هـ عليه ١٤٠٠هـ عندورات مكتبة التراث الإسلامي الجمهورية اليمنية صعدة.

- ١٥- الأمالي الخميسية، تأليف الإمام المرشد بالله يحيى بن الحسين بن إسماعيل الشجري الجرجني لأظيلاء (ط٣) ١٤٠٣هـ.
- ١٦- الأمالي في الحديث، ويعرف بأمالي الإمام أحمد بن عيسى بن زيمد (الجبيه، ويسمى أيضاً كتاب العلوم، جمعه الحافظ محمد بن منصور المرادي.
- ١٧~ الانتصار الجامع لمذاهب علماء الأمصار (الجزء الأول)، تأليف الإمام المؤيد برب العزة يحيى بن حمزة الحسيمي للطِّيلًا، تحقيق عبد الوهاب المؤيد، وعلي بن أحمد مفصل (ط1 ١٤٢٢-٢٠٠٣م) مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية -
- ١٨ أتوار التمام نتمة الاعتصام، تأليف السيد العلامة أحمد بن يوسف زبارة (طبع مع الاعتصام بحل الله المتين انظر الرقم (١٠) من هذه القائمة).
- ١٩- الإيضاح شرح المصباح، تأليف القاضي العلامة أحمد بن يحيى بن أحمد حابس الصعدي، مراجعة وتصحيح حسن بن يحيى اليوسفي (ط١) ١٤٢٠هـ-٣٠٠٠ - دار الحكمة اليمانية - صنعاء - اليمن.
- ٣٠- البساط، تتأليف النباصر لديسن الله الحسين بدن علي الشهير بالتسامس الأطروش للشيئلة تحفيق عبد الكريم جلبان، (ط١) مكنبة التراث الإسلامي -صعدة " اليمن
- ٣١- بفية الطالب في تراجم رحال أمالي أبي طالب، تأليف السيد العلامة محمد بن الحسن العجري، (ط١) مؤسسة الإصام زيد بن علي النفافية (ط١) ١٤٢٢هـ-
- ٣٦- ترجمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من تأريخ دمشق لابن عساكر ، تحقيق محمد باقر المحمودي، طعمة مؤسسة المحمودي للطباعة والنشر - بميروت (ط1) ۱۹۸۰م.

- ٧- الإصباح في شرح المساح، تألف الإمام إبراهم بن عمد المؤيدي، تحقيق السيد العلامة عبد الرحمن بن حسين شايم، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية - عمان - الأردن - (ط۱) ۲۲۲۲ه - ۲۰۰۲.
- ٨- أصول الأحكام في أحديث الحلال والحرام (تحت الطبع)، تأليف الإمام المتوكيل على الله أحمد بن سليمان (عليه).
- ٩- الاعتبار وسموة العارفين. تأنيف الإمام الموفق بنالله الحسين بن إسمناعيل الشجري الجرجاني للاليالاً، تحقيق عبد السلام بن عباس الوجيه (ط١) ١٤٢١هـ ١ • • ٢م، مؤسسة الإمام ريد بن على الثقافية - عمان - الأردن.
- ١ الاعتصام يحبل الله المنين، تأليف الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد يسن على الراف ، تقديم الحسن بن الحسن بن الإمام يحيى حميد الدين، بإشراف وتحقيق يحيى عبد الكريم الفضيل، (بدون رقم طبعة) ١٤٠٣هـ-١٩٨٣م مطابع الحمعية العلمية الملكية - عمان - الأردن.
- ١١- الأعلام، تأليف خير الدبن الرركلي " طبعة دار العلم للملايين بسيروت (ط1) توفعبر سنة ١٩٨٤م.
- ١٢- أعلام المؤلفين الريدية ، تألف السيد عبد السلام بن عباس الوجيه ، (ط١) • ١٤٢ه - ١٩٩٩م، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية - عمان - الأردن.
  - ١٣ أعلام نهج البلاغة -خ- تأليف الشريف علي بن ناصر الحسيني.
- ١٤ الإفادة في تأريخ الأئمة السادة، تأليف الإمام الباطق بالحق أبي طالب يحيى بن الحسين الهادوني للطبيكاء تحقيق محمد يحبسى سالم (ط1) ١٤١٧هـ-١٩٩٦م -دار الحكمة اليمانية - صعاء - اليمن

٣٠- رضاء الرحمن في الذكر والدعاء وتلاوة القرآن، تأليف السيد العلامة علي بن
 عمد العجري، تحقيق عبد الله حمود العزي، (ط۱) ١٤٢٢هـ-١٠٠٢م.
 مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية - عمان - الأردن.

٣١- السيرة النبوية، تأليف أبي محمد عبد الملك بن هشام (طبعات متعددة).

٣٢- شرح المعلمات السبح، للزوزني (طعم قديمة).

٣٣- شرح نهج البلاغة، تأليف عز الدين عبد الحميد بن هبة الله المدالني الشهير بابن أبي الحديد، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - دار إحياء النترات العربي للطباعة والنشر والتوزيع، (ط٢) ١٣٨٥هـ-١٩٦٥م

٣٤٠ شرح ثهج البلاغة ، تأليف ميثم بن علي بن ميثم البحراني.

- ٣٥- شواهد التنزيل لعواعد التعضيل؛ تأليف عبيد الله بن عبد الله بن أحمد المعروف بالحاكم الحسكاني؛ تحفيق محمد باقر المحمودي؛ منشورات مؤسسة لأعلمي للمطوعات بيروت (ط١) ١٩٧٤هـ-١٩٧٤م.
- ٣٦- طبقات الزيدية الكبرى (القسم الثالث)، تأليف السيد العلامة إبراهيم بن القاسم بن الإمام المؤيد بالله عمد بن الإمام القاسم، تحقيق عبد السلام بن عباس الوجيه، (ط۱) ١٤٢١ه-١٠٠١م، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية عمان الأردن.
- ٣٧- القاموس المحيط، تأليف العلامة العنوي مجمد الدين محمد بن يعقبوب الفيروزآبادي، تحقيق مكتب تحقيق النزائ في مؤسسة الرسالة، بإشراف محمد نعيم العرقسوسي، (ط٥) ١٤١٢هـ١٩٦٦م، مؤسسة الرسالة "بيروت " ليان.
- ٣٨- قراءة في كتب العقائد (المذهب الحبلي نموذجاً) تأليف حسن بن فرحان المالكي. الطبعة الأولى ١٤٢١هـ-٢٠٠٠م. مركز الدراسات التأريخية عمان الأردن.

ناشة بمراجع التعقق . . . . . الدياح الرضي

٢٣- ترحمة الإمام السبط الحسن بن علي بن أبي طالب من تأريخ دمشق لابن عساكر، تحفيق عمد باقر المحمودي، طبعة مؤسسة المحمودي للطباعة والبشر بيروت - (ط۱) ۱۹۸۰م.

- ٣٤- تحكيم العقول في تصحيح مسائل الأصول، تأليف الحاكم الجشمي المحسن بن
   عمد بن كرامة، تحقيق عبد السلام بن عباس الوجيه، (ط١) ١٤٢١هـ ٢٠٠٠م، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية عمان الأردن.
- ٣٥- تصفية القلوب من درن الأوزار والذبوب، تأليف الإمام المؤيد بالله يحبى بن حمزة الحسيني، أعده للطبع إسماعيل بن أحمد الجرافي، وأشرف على الطبع والتصحيح أحمد بن علي الهيضمي (ط١) ١٩٨٨هـ-١٩٨٨م دار الحكمة اليمانية صنعاء اليمن.
- ٢٦- تكملة الأحكام والتصفية من بواطن الآثام، تأليف الإمام المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتصى الأطياة تحقيق عبد الله حمود العزي (ط1) ١٤٢٢هـ موسسة الإمام زيد بن علي النقافية عمان الأردن.
- ٣٧- تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبين، تأليف الحاكم الحشمي المحسن بن محمد بن كرامة، تحقيق إبراهيم يحيى الدرسي (ط1) ١٤٣١هـ-٣٠٠م، منشورات مركز أهل البيت للدراسات الإسلامية " البمن " صعدة.
- ٣٨- تيسير المطالب في أمالي الإمام أبي طالب، تألف الإمام الناطق بالحق يحيى بن الحسين الهاروئي، الملقب بأبي طالب، حمع وترتب القاضي الإمام العالم جعفر بن أحمد بن عبد السلام، تحقيق عبد الله بمن حصود العنزي، (ط١) ٢٤٢٨ه-٣٠٧م، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية عمان الأردن.
- ٢٩- درر الأحاديث النبوية بالأسانيد اليحيوية، تأليف القاضي العلامة عبد الله بن
   ٢٩- درر الأحاديث النبوية بالأسانيد اليحيوية، تأليف الفاضي العلامة عبد الله حمود العزي: (ط١) ١٤٢٢هـ محمد بن حمزة بن أبي النجم، عقيمة الإمام زيد بن علي النقافية عمان الأردن.

- ٢٤٠ بجموع وسائل الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم الشيخ تحقيق عبد الله بن محمد الشادلي؛ تقديم السيد العلامة المجتهد أبي الحسين مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي، الطبعة الأولى -بدون تأريخ، مؤسسة الإمام زيند بـن على الثقافية - عمان - الأردن.
- ٤٨- مجموع كتب ورسائل الإمام المرتضى محمد بن الإمام المهادي إلى الحق يحيى بسن الحسين الطِّيلَة تحقيق عبد الكريم أحمد جدبان (ط١) ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م، مكتبة التراث الإسلامي - الجمهورية البعنية - صعدة.
- ٤٩- بجموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم الرسي للرابط تحقيق عبد الكريم أحمد جدبان، (ط1) ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م، منشورات مكتبة التراث الإسلامي -الحمهورية البمنية - صعدة
- ٥- الجموع المصوري (٢)، تأليف الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمرة المنابك تحقيق عبد السلام بن عباس الوجيه، (ط١) ٢٠١٢هـ ٢٠١٢م - مؤسسة الإمام ريد بن علي الثقافية - الأردن - عمان.
- ٥١ المحموع المتصوري (القسم الثاني)، تألف الإمام المصور بالله عبد الله بس حمزة للشخيلة تحقيق عبد السلام بن عباس الوحيه، (ط١) ١٤٢٣هـ٣٠٠٣م، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية - الأردن - عمان.
- ٥٢- مختار الصحاح، تأليف العلامة محمد بن أبي يكر بن عبد القادر الراري، طبعية دار القلم - بيروت - لبنان.
- ٥٣- مسند شمس الأحدر المنتقى من كلام النبي المختار، تأليف الشيخ على من حميد القرشي، وعلى هامشه حاشية كشع الأستار عن أحاديث شمس الأخبار: تأليف السيد العلامة محميد بن حسين الحلال، (ط١) ١٤٠٧هـ-١٩٨٧م، منشورات مكتبة اليمن الكبرى - صعاء - اليمن.

فأنسة دراح النحفيق الديباح الوصي

- ٣٦- قطر الندي وبل الصدي (وشرحه)، تأليف أبي محمد عبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاري، تحقيق محمد محيي الدين، ومعه كتاب سبيل الهدى بتحقيق شرح قطر النديء تأليف محمد محيي الدين عبد الحميد.
- ٤٠- الكاشف لذوى العقول عن وجوه معانى الكافل بنيل السؤل، تأليف السيد العلامة أحمد بن محمد بن لقمال، تحقيق عبد الكريم أحمد جدبان، (ط٢) ١٤٢١ه- ٢٠٠٠م، مشورات مكتبة التراث الإسلامي - اليمن - صعدة
- ٤١- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تبأليف أبي القاسم محمود بن عمر الرخشري الخوارزمي، تحقيق عبد الرزاق المهدي، (ط٢) ١٤٢١هـ- ٢٠٠١م، دار إحياء النزاث العربي - بيروت - لسان.
- ٤٢ لساد العرب الحيط، تأليف العلامة عمد بن مكرم بن على المعروف بابي مطوره إعداد وتصنيف يوسف خياط - دار لسان العرب - بيروت - لبنان.
- 25 توامع الأنوار في جوامع العلوم والآثار، تأليف السيد العلامة مجمد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي (ط١) ١٤١٤هـ ١٩٩٣م - مكتبة المتراث الإسلامي -
- ٤٤- مجمع العوائد المشتمل على بغية الرائد وضالة الباشد، بأليف السيد العلامة محد الدين بن محمد بسن مصبور المؤيدي (ط١) ١٤١٨هـ-١٩٩٧م دار الحكمة اليمانية - صنعاء - اليمن.
- ٥٥- المجموع الفقهي والحديثي، تأليف الإمام الأعظم زيد بن علي بن الحسين الشيها تحقيق عبد الله حمود العري، (ط1) ١٤٢٢هـ-٢٠١١م، مؤسسة الإمام زيد بن على الثقافية - عمان - الأردن.
- 21- بجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن يبراهيم للطبئة تحقيق عبد الكريم أحمد جديان: (ط١) ١٤٣٢ه- ٢٠٠١م - دار الحكمة اليمانية - صنعاء - اليمن.

- ١١- الروضة الندية في شرح التحفة العلوية، تأليف السيد العلاصة السدر المنبر عصد بين إسماعيل الأمير، بدون رقم لنعبعة ولا تأريخ الطبع، المكب الإسلامية، وبمقدمته ترجمة للمؤلف حررت في شهر شعبان سنة ١٣٧٣هـ بقلم عدد الكريم بن إبراهيم الأمير.
- ٦٢- معجم البلدان والقبائل البمنية، إعداد إبراهيم أحسد المقحقي، (ط٢)
   سنة ١٩٨٨م، منشورات دار الكلمة صنعاء اليمن.
- ٦٣- المنير على مذهب الإصام الهادي إلى الحق يحبى بن الحسين الشيخ تباليف أحمد بن موسى الطبري رضي الله عنه، تحقيق على سواج الدين عدلان، الطبعة الأولى ١٤٢١-٠٠٠ ٢م، منشورات مركز أهل البيت للفراسات الإسلامية اليمن صعدة.
- ١٤- مطمح الآمال في إيفاط جهلة العمال من سنة المشلال، تأليف القاضي العلامة الحسين بن ناصر بن عبد الحميظ بن عبد الله النسائي الشرفي اليمني، المعروف بالمهلا، تحقيق عبد الله بن عبد الله الحوثي، (ط١) ١٤٢٢هـ-٢٠٠٢م، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية عمال الأردن.
- ٦٥ خاطمة الرهواء والفاطميون، تأليف الأستاذ الأديب الكبير عباس محمود العقاد
   (بدرن رقم للطبعة ولا تأريخ الطبع) مشورات المكتبة العصرية بيروت لبنان.
- 17 الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم، تأليف الإمام الهتهد عبد الله بس احسين بن القاسم بن إبراهيم الرسي الشيئة، تحقيق عبد الله بن عبد الله أحمد الحوثي، (ط1) ١٤٢٢ه ٢٠٠٢م، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية عمان الأردن.
- ١٧ الروضة لبهية في المسائل المرضية شرح نكت العبادات، تباليف العلامة شمس الدين جعفر بن أحمد بن أبي يحيى عبد السلام رحمه الله ورضي عنه،

٥٤- المصابيح الساطعة الأنوار في تفسير أئمة أهل البيت الأطهار وشيعتهم الأبرار (الحزء الأول)، تأليف عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الشرني، تحميق محمد فاسم الهاشمي وعبد السلام بن عباس الوجيه، (ط١) ١٤١٨هـ-١٩٩٨م، مشورات مكسة التراث الإسلامي - الجمهورية اليمنية - صعدة.

- 00- المصابيح في السيرة، تأليف الإمام أبي العباس أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن إبراهيم الحسني، تقديم شيخ إبراهيم الحسني، تحقيق عبد الله بن عبد الله بن أحمد الحوثي، تقديم شيخ الإسلام العلامة المجتهد بجد الدين المؤيدي، (ط١) ١٤٢٢هـ ٢٠٠٣م، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية عمان الأردن.
- معجم رجال الاعتبار وسلوة العارفين، تأليف السيد عبد السلام بن عباس الوجيه، (ط1) ١٤٣١هـ-٢٠٠٠م، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية همان الأردن.
- 00− المعجم الوسيط؛ إعباد مجمع اللغة العربية القاهرة ٣ جمهورية مصر العربية - مطابع دار المعارف بمصر، ١٣٩٣هـ-١٩٧٣م
- ماقت الإمام أمير المؤمس علي بن أبي طالب الرضيط تأليف الحافظ بحمد بن سليمان الكوفي، تحقيق محمد باقر المحمودي، (ط۱) محرم الحسوام ۱۶۱۲هـ محمد إحياء النقافة الإسلامية قم إيران.
- ٩٥ المنية والأصل في الملـل والنحـل، تـأليف الإمـام لمهــدي أحمــد بــن يحيــى المرتصى لاثليائا تحقيق محمد جواد مشكور، (ط٣) سنة ١٤١٠هـ، در النـدى دمشق سوريا
- ٩٠ مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الشخية ، تصنيف العقبه أبي الحسن على بن عصد الواصطي الجلاني النسافعي ، الشهير بابن المضارلي ، إعداد المكتب العمالي للبحوث، بدون رقم للطبعة ولا تأريخ ، منشورات دار الحياة ~ يبروت لبنان.

الأنصاري المعروف بابن هشام، ومعه كناب منتهى الأرب بتحقيق شوح شذور الدهب، تأليف محمد محيي الدين عبد الحميد (مجهول الطبعة وتأريحها ومكانها).

٧٥- موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف، إعداد أبي هاجر محمد السعيد بن يسيوني رعلول: (ط1) ٢/عرم/١٤١٠هـ-١٥ آب (أغسطس) ١٩٨٩م - عالم التراث - بيروت - لبيان.

٧٦- المفتى، تأليف قاضى القضاة عبد الحبار بن أحمد الهمداني (طبعة قديمة) بتحقيق الدكتور طه حسين.

٧٧- هداية الراغبين إلى مذهب العترة الطيبين، تأليف العلامة الهادي بن إبراهيم الورير، تحقيق عبد الرقيب حجو، (ط١) ١٤٣٣هـ-٢٠٠٢م، منشورات مركز أهل البيت للتراسات الإسلامية - صعدة - اليمن.

٧٨- ينايع النصيحة في العقائد الصحيحة، تأليف الأمير الحسين بن بدر الدين، تحقيق الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري، (ط١) ١٤٢٠هـ١٩٩٩م، مكتة بـدر للطباعة والنشر والتوزيع - صنعاء - اليمن.

تقديم الأستاذ أحمد بن محمد الشامي: (ط٢) ١٤٠٨هـ-١٩٨٧م، مكتبة اليمن الكرى - صنعاه - اليمن.

٦٨- النهاية في غريب الحديث والأثر، تأليف مجد الدين المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير، تحقيق محمود محمد الطاجي وطاهر أحمد النزاوي - دار العكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبدن

٦٩- نهم البلاعة يشرح مفتي الديار المصرية الشيح محمد عبده (طبعات متعددة).

٧٠- مآثر الأبرار في تفصيل بجملات جواهر الأخيار، ويسمى اللواحق الندية بالجدائق الوردية، تأليف لقاضي العلامة محمد بن على بن يونس الصحدي المعروف بابن فند؛ تحقيق عبد السلام بن عناس الوجيه، وخالد قاسم محمد المُوكل، (ط١) ١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م، مؤسسة الإمام زيد بن على الثقافية - عمان

٧١- التحف شرح الزلف، تأليف السبد العلامة مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي، )ط٣) ١٤١٧هـ-١٩٩٧م، مكتبة بندر للطباعية وانتشر والتوزينع -صنعاء - اليمور

٧٢- رضاء رب العباد الفاتح باب كنز الرشاد، تأليف القاضى العلامة محمد بن مطهر الغشم، (ط٣) ١٤٠١ه، مكتبة اليمن الكبرى.

٧٣- منهاج الوصول إلى معيار العقول في علم الأصول، تسأيف الإمنام المهندي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى، دراسة وتحقيق الدكتور أحمد على مطهر المُأْخَذَي، (ط١) ١٤١٢هـ-١٩٩٢م، دار لحكممة اليمانية للطباعية والنشسر والتوريع والإعلان - اليمن - صعاء.

٧٤- شرح شذور الذهب في معرفة كالام العرب، تأثيف عبيد الله بن يوسف

# مجترمايت الكيات

القطب الثالث في المختار من الحكم والأجوبة للمسائل والكلام القصير من ومن خبر ضرار بن ضمرة الضبابي منسوب إلى بن ضباب، عند دخوله على معاوية، وسؤاله عن أمير المؤمنين ...... ومن كلام له عليه السلام للسائل وهو الأصبغ العدواني ...... ذكر شيء من انحتيار غريب كلامه المحتاج إلى تفسير ...... وقال لكاتبه عبيد الله بن أبي رافع -----وروي أنه (ع) فلَّما اعتدل به المنير إلا قال أمام عطبته ......... الضرب الأول: ما يكون بالزيادة \_\_\_\_\_ الضرب الثاني: ما يكون بالمساواة ...... القرب الثالث: ما يكون بالقصان----يتلو ذلك زيادة من نسخة كتبت على عهد المصنف مسمسسسسسسسس ٣٠٧٥ القوش خواتيم أمير المؤمنين و حواتيمه أربعة ...... القص الثائث للقضاء .....ا الفص الرابع للختم سسسسسسسسسسسسسسسس T+A1----





# مؤسسة الإمام زيد بن على الثقافية

أخي الفارئ / أخبي الفارثة حت نرجو منكم تعبثة البيانات التالية الشاركتا في تقديم الأفضل، ولتمكيننا من إعلامكم بما 
يستجد من أخبارنا، والله يشكر لكم تعاونكم.

| تاریخ الیلاد:                           | A Court State of the Court of t |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | ۵ العنوان:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ترونى:                                  | 🗀 الهاتف:البريد الإن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         | was early still a legit of as on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                         | هميب اقتائك للكأب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 110000000                               | عدد الكتب التي تملكها من إصداراتنا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Maries                                  | هعدد الكتب التي تملكها بشكل عام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| *************************************** | كالموضوعات التي تهمك؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المكتاب                                 | ملاحظات عار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                         | كأهمية الموضوع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | اللغة:عنانية المستمالة المستما       |
| مارس:                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | عود الندر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية عسبيد ١٩١٤عقون (٢٠٩٧٠-٢٠٠١) خاكس (٢٠٩٧٠-٢-١٧١-) سنماء - الجمهورية اليمنية Website: www.izbacf.org; email:linfo@izbacf.org

| مستسيدة والمستسيدة والمستحدد المدياج الوضي | فاشة بمراجع الحقيق مستناه المستناه المستناه |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| T-97-                                      | فهارس الكتاب                                |
| T.90                                       | أو لاَّ: فهرس الآيات                        |
| Y119                                       | ثانياً فهرس الأحاديث                        |
|                                            | ثالثاً: فهرس الأعلام المترجم لهم            |
| Y1A1                                       | رابعاً فهرس الأشعار                         |
|                                            | فائمة يمراجع التحقيق                        |
|                                            | فهرس المحتويات                              |

-77.7-







|                                         | ملاحظات أخري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| *************************************** |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |
|                                         | THE PROPERTY OF THE PROPERTY O | Territorio (1100-1100-1100-1100-1100-1100-1100-110 |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***************************************            |
| *************************************** |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                  |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |
|                                         | عن مؤسسة الإمام زيد بن على الثقافية؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | که هل سعفت                                         |
|                                         | عن مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية؟<br>كيفية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ي هل سعدت                                          |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |

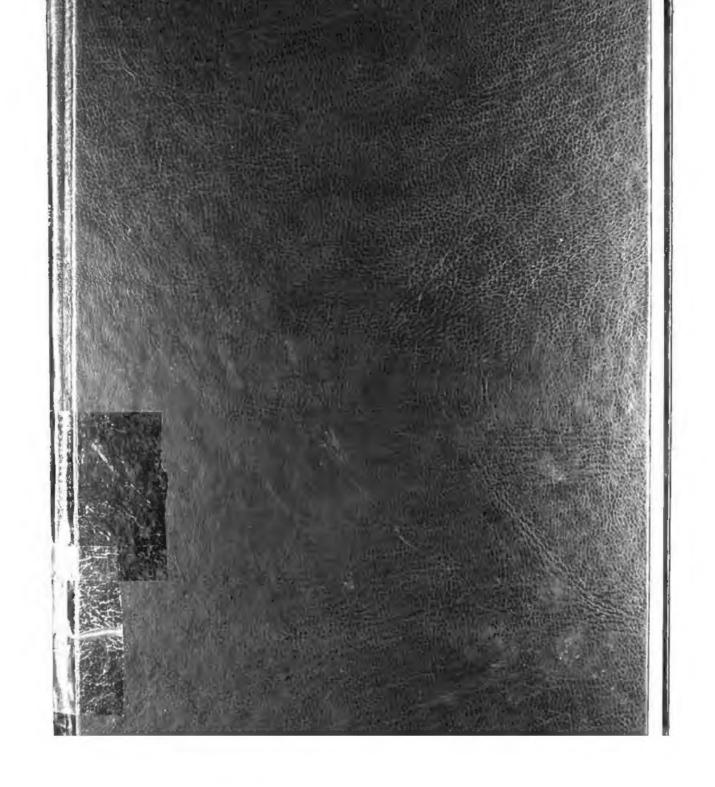